

# الموهوبون والمتفوقون

خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم



#### مقدمة الكتاب

الموهوبون والمتفوقون هم الثروة الحقيقية لمجتمعاتهم، وهم كنوزها وأغنى مواردها على الإطلاق، فعلى عقولهم وإبداعاتهم واختراعاتهم تنعقد الآمال فى مواجهة التحديات وحل المعضلات والمشكلات التى تعترض مسيرة التنمية الوطنية، وفى ارتياد آفاق المستقبل، وتحديث هذه المجتمعات وتطويرها وتحقيق تقدمها وبناء حضارتها..ولذا أصبح الاهتهام بالاكتشاف المبكر والرعاية المتكاملة لهم بهدف تنمية استعداداتهم المتميزة، واستثمار طاقاتهم المتوقدة إلى أقصى درجة محكنة ضرورة ملحة يفرضها التقدم والتغيرات المتسارعة التى تعترى مختلف مناحى الحياة، كما يحتمها هذا الصراع والتنافس الشديد بين الجهاعات والمؤسسات والدول، والتكتلات المختلفة فى المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وإذا كان الاهتهام بالموهوبين والمتفوقين قد أصبح الشغل الشاغل لدول عالم الشهال المتقدم التي تحتل مركز الصدارة، فإن الضرورة في ذلك أكثر شدة وإلحاحاً بالنسبة للدول النامية أو الأقل حظاً من التقدم في عالم الجنوب، والتي يعد الاهتهام بالأطفال الموهوبين والشباب المتفوقين والمبدعين بالنسبة لها بمثابة طوق النجاة الحقيقي على المدى القريب والبعيد فيها تواجهه من مشكلات، ونقطة البداية لبناء قواعدها العلمية في مختلف مجالات النشاط الإنساني، والانطلاق لتعويض ما فاتها، واللحاق بركب التقدم ومجتمع المعرفة الذي يستلزم طاقات ومقدرات بشرية ذات نوعية خاصة، والمشاركة بفعالية لبناء المستقبل الجهاعي للبشرية جمعاء.

لقد بدأ الاهتهام بالرعاية التربوية الخاصة بالموهوبين والمتفوقين متأخراً نسبياً عن الاهتهام بالمعوقين حتى في الدول المتقدمة، وذلك لأسباب عديدة من بينها الشعور العام بالشفقة على المعوقين والتعاطف معهم، إضافة إلى نضال الآباء والخبراء المهنيون ورجال القانون من أجل توفير برامج واسعة النطاق وأكثر فعالية في تربيتهم وتأهيلهم، لجعلهم أكثر استقلالية واعتهاداً على أنفسهم، بينها كان هذا التعاطف والنضال مفتقداً بالنسبة للموهوبين والمتفوقين (Gearheart, 1980:348) ذلك أن الناس غالباً ما ينظرون إلى "التأخر" أو "الإعاقة" على أنها مشكلة تحتاج إلى حل، بينها ينظرون إلى مظاهر القوة "الموهبة والتفوق" على أنها منحة أو ميزة أكثر من كونها مشكلة (Winner,1996:2).

كما أسهم فى تأخير ظهور الرعاية التربوية للموهوبين والمتفوقين عدد آخر من الافتراضات الخاطئة التى استقرت فى الأذهان لفترة ليست بالقصيرة ومن بينها أن رعاية الموهوبين والمتفوقين هى رعاية بغير موجب، فهم ليسوا بحاجة إلى من يهتم بم لأنهم مستقلون بطبيعتهم وقادرون على تنمية أنفسهم بأنفسهم مصداقاً لمقولة مفادها أن "القشدة تنزع بطبيعتها لأن تطفو على السطح".

وقد كشفت نتائج العديد من البحوث والدراسات عدم الصحة المطلقة لهذا الافتراض، فالمواهب يمكن أن تهدر، ومظاهر التفوق يمكن أن تذبل وتنطفأ كها قد تتخذ مساراً مضاداً للمجتمع إذا ما تعرضت للتجاهل أو الإهمال، وافتقرت إلى فرص الصقل والتدريب، والاستثارة والتحدى والتنمية. كها أوضحت هذه النتائج أيضاً أن الموهوبين والمتفوقين بحاجة ماسة إلى الاكتشاف المبكر وفقاً لإجراءات منظمة ومحكات متعددة عادلة تغطى سائر مظاهر النشاط العقلى وليس مجرد المستويات المرتفعة من الذكاء أو التحصيل الدراسي، كها أنهم بحاجة إلى بيئة أسرية ومدرسية متفهمة ومشجعة ومحفزة ، وخدمات إرشادية منظمة تعينهم على تفهم أنفسهم، وعلى التعامل الإيجابي مع الضغوط وشعورهم المتزايد بالمغايرة والاختلاف، وعلى التفاعل والاندماج الاجتماعي، كها تحول دون تعرضهم للإحباط والقلق الشديد وسوء التوافق والاضطرابات الانفعالية، وأنهم بحاجة إلى

برامج تربوية خاصة تتحدى كامل استعداداتهم رفيعة المستوى، وتشبع احتياجاتهم المختلفة واهتهاماتهم الفريدة والمتنوعة، وتجنبهم الشعور بالملل والضجر من المناهج والمقررات المعتادة، وتفجر لديهم طاقات البحث والاكتشاف وينابيع الإبداع والأصالة من أجل تحقيق ذواتهم وخدمة مجتمعاتهم.

ويشير فيكتور لومباردو Lombardo في هذا الصدد إلى أنه إذا ما تم تثبيط حماسة الأطفال الموهوبين والمتفوقين وإبداعيتهم من قبل المحيطين بهم، فقد يفرطون في نقد أنفسهم وإنجازاتهم، كما قد يطور بعضهم مفهوماً سلبياً عن ذاته، كما يوضح أنه بإمكاننا تجنب ذلك إذا ما حاول الآباء والمتخصصون والمعلمون والأقران أن يكونوا أكثر حساسية ومراعاة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال وإشباعا لها. (1980).

ومن بين تلك الأفكار المغلوطة التى أسهمت فى تأخير برامج الرعاية الخاصة للموهوبين والمتفوقين ما رآه البعض من أن إعداد برامج متميزة خاصة بهم أمر يناقض مبدأ المساواة ويُخل بتكافؤ الفرص بين الناس، كما يؤدى إلى تكوين طبقة متميزة على حساب طبقات أخرى لاتتمتع بفرص تعليمية ذات مستوى عال من الجودة. وقد بات من المؤكد اليوم أن جوهر المساواة وتكافؤ الفرص هو أن تتيح النظم التعليمية والتربوية الفرصة لكل فرد فى المجتمع لأن تنمو استعداداته ومقدراته طبقاً لإمكاناته الفردية - إلى حدودها القصوى، وأن تصمّم المهام التعليمية بحيث تلائم مستوى مقدرات كل متعلم، ويدعم ذلك ما وافقت عليه الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الطفل - الجمعية العامة للأمم المتحدة من "أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو تنمية شخصيته ومواهبه ومقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها" (المادة ٢٩ - ١ - أ، نوفمبر ١٩٨٩)

ويتألف الكتاب الحالى من سبعة فصول خصصنا الفصل الأول منها لتطور حركة رعاية الموهوبين والمتفوقين من منظور تاريخي عند اليونان والرومان والمسلمين، والتحولات التي طرأت على هذه الحركة منذ مطلع القرن العشرين وفقاً لما أسفرت عنه نتائج البحوث العلمية المنظمة في هذا الميدان ولاسيها في الولايات

المتحدة الأمريكية، كما عرضنا فيه لبعض معالم رعاية الموهوبين في مصر وبعض الدول العربية.

أما الفصل الثانى فقد ناقشنا فيه التعريفات المتعددة لمفاهيم الموهبة والتفوق وبيان وجوه الخلط والالتباس والتداخل فيها بينها، والتطور والاتساع الذى طرأ عليها في إطار النظريات ونتائج البحوث الحديثة في مجال الذكاء والنشاط العقلى، كها قدمنا لبعض النهاذج النظرية المطروحة حول الموهبة والتفوق.

كما عرض المؤلف في الفصل الثالث لنموذجه المقترح للأداء الإنساني الفائق الذي ينتظم أربعة مستويات على أساس نهائي ترتقى من مجرد طاقة كامنة أو استعداد على أساس نهائي ترتقى من مجرد طاقة كامنة أو استعداد عال (موهبة) في مجال أو أكثر من مجالات الاستعداد إلى أداء متميز (تفوق) في هذا المجال/ أو تلك المجالات موضع تقدير الجهاعة، فإذا ما استوفي هذا الأداء شروطاً معينة يكون إبداعاً، وقد يرقى إلى مستوى العبقرية إذا ما أدى إلى تحولات كيفية في حياة البشرية لفترة ممتدة من الزمان. وقد ناقش المؤلف مجالات النشاط داخل كل مستوى من هذه المستويات، والجهاعة المرجعية بالنسبة له، ووسائل التعرف اللازمة، كما ناقش العوامل الوسيطة التي تسهم في نقل الموهبة وتحويلها من مستوى الطاقة الكامنة إلى مستوى الفعل في حالة التفوق والإبداع.

وتضمن الفصل الرابع عرضاً للسات الشخصية والخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين، وطرح فيه المؤلف لقائمة مقترحة بالسات يمكن الاهتداء بها فى التعرف عليهم شملت ثمان مجالات (الدافعية، التعلم، الموهبة الفنية، القيادية، التفكير الإبداعي، والموهبة الأدبية، والنفس حركية، والموسيقية).

أما الفصل الخامس فقد شمل استعراضاً ومناقشة لطرق وأساليب الكشف على الموهوبين والمتفوقين، ومراحل التعرف عليهم، مع تناول لبعض فئات الموهوبين المهملين الذين ربها يتم تجاهلهم في عملية التعرف لأسباب مختلفة.

وقد خصص الفصل السادس للإرشاد النفسى للموهوبين والمتفوقين وتناول فيه المؤلف مشكلاتهم، واحتياجاتهم الإرشادية، وأهداف عملية الإرشاد بالنسبة لهم

وفى مجال البيئتين الأسرية والمدرسية، وطرق الإرشاد، كما عرض لنموذج إرشادى تطبيقي للفتيات الموهوبات.

وتناول المؤلف في الفصل السابع الاستراتيجيات وبرامج الرعاية التربوية الخاصة للموهوبين والمتفوقين،حيث ناقش أساليب الإثراء التعليمي والتسريع التعليمي، وطرق التجميع المتجانس وغير المتجانس،كما عرض لمزايا وعيوب كل منها.

ولايملك المؤلف سوى أن يسجد لله سبحانه وتعالى حامداً جزيل نعائه، وشاكراً فيض كرمه وعطائه في سائر الأوقات وجميع الأحوال، وعلى ما أمدّه به من عون وإرادة لإخراج هذا الكتاب رغم شواغل وهموم كثيرة، راجياً أن ينفع بهادته أصحاب النوايا الطيبة المهمومين بمستقبل مصرنا الغالية وأمتنا العربية والإسلامية العزيزة، والقائمين على أمر تنشئة الأطفال والشباب عامة والموهوبين والمتفوقين منهم خاصة. أنه نعم المولى ونعم المجيب والهادى إلى سواء السبيل.

عبد المطلب أمين القريطى القاهرة – مدينة نصر يونيه ٢٠٠٤م



### مقدمة الطبعة الثانية

تأتى هذه الطبعة من كتاب "الموهوبون والمتفوقون" فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى جهودهم لمواجهة التحديات الكبرى التى تتزايد من حولنا على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، وتحقيق الأهداف المنشودة لثورة يناير المجيدة، وإرساء دعائم النهضة التى نتطلع إليها، والانطلاقة المتوخاة في شتى المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بها يضمن لمصرنا المحروسة المكانة المرموقة اللائقة.

وإننى إذ أحمد الله وأشكره على ما لاقته الطبعة الأولى من هذا الكتاب من قبول لدى الباحثين والمتخصصين ، لأرجوه سبحانه وتعالى أن تحظى تلك الطبعة الجديدة و التى حالت ظروف عديدة دون صدورها قبل هذا التاريخ – برضا القارئ واستحسانه ، وأن يحقق بها الفائدة المرجوة والنفع المنشود ، والمزيد من الفهم للموهوبين والمتفوقين ، ومشكلاتهم واحتياجاتهم ، والمشاركة في تقديم الدعم والرعاية لهم ، والعمل على استثار طاقاتهم الخلاقة في خدمة أنفسهم ومجتمعهم.

وقد راعيت في هذه الطبعة من الكتاب تحديث مادته العلمية في جميع الفصول وتدعيمها بنتائج أحدث البحوث والدراسات المرتبطة بموضوعه ، وإعادة تنظيم بعض فصوله لتحقيق المزيد من حسن متابعة محتوياته.

## أ. د. عبد المطلب أمين القريطي

القاهرة الجديدة - التجمع الخامس مصر المحروسة ٢٠١٣ م

#### الفصل الأول

## رعاية الموهوبين والمتفوقين.. منظور تاريخي

- رعاية الموهوبين قبل الميلاد.
- رعاية الموهوبين عند المسلمين.
- رعاية الموهوبين في الولايات المتحدة الأمريكية.
  - رعاية الموهوبين في جمهورية مصر العربية.
  - رعاية الموهوبين في بعض الدول العربية.

(الأردن، السعودية، العراق، ليبيا،

سوريا، السودان، الإمارات)



#### رعاية الموهوبين والمتفوقين.. منظور تاريخي

صبغت كل ثقافة مفاهيم الموهبة والتفوق والإبداع والعبقرية بمنظورها الخاص تبعًا للاستعدادات والمقدرات التي تحتاج إليها، وأشكال البراعة والتميز التي تمجدها، والقيم التي تحبذها وتزكيها، وأساليب الحياة السائدة فيها. فاليونانيون القدماء مجدوا الفلاسفة والخطباء والأقوياء، والرومانيون عظموا الساسة والمهندسين والجنود، والعرب قدروا الشعراء والفرسان. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه عبد السلام عبد الغفار (١٩٧٧) من أن التفوق العقلي مفهوم ثقافي نسبي، يختلف من جماعة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن باختلاف مستويات الحياة، ومتطلبات من جماعة إلى تلك المستويات من طاقات عقلية، وباختلاف نوعية الحياة التي تحياها لازمة لها، وما تؤكد عليه – بناء على ذلك – من مجالات النشاط العقلي التي تراها لازمة لها، وما تحتله هذه المجالات من أولويات بالنسبة لها (ص:٣٦ – ٣٩، ٥٨ – ٥٥).

وقد عنيت المجتمعات منذ زمن بعيد بالتنقيب عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم، ففى القرن الرابع قبل الميلاد ركز أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م) على أهمية انتقاء الأطفال والشباب ذوى الاستعدادات والمقدرات العقلية العالية وتعليمهم ليتولوا زمام قيادة الدولة في المستقبل، وصنف الناس ضمن كتابه

"الجمهورية" – الذي وضع فيه مخططا مفصلا لمجتمع يوناني مثالى \*، وجعل له نظامًا تعليميًا خاصًا – إلى ثلاثة أصناف بناء على تمايزهم من حيث المواهب التي يولدون مزودين بها وهم الحكام والفلاسفة، والجنود والمحاربين، والصنّاع والزرّاع، قائلا: إن الله هو الذي وضع في جبلة بعضهم ذهبًا ليمكنهم من أن يكونوا حكامًا، ووضع في طينة بعضهم فضة ليكونوا محاربين، كما وضع في طينة آخرين رصاصًا ونحاسًا ليكونوا صنّاعًا، وأكد أفلاطون على أن من أهم واجبات الحكام إمعان النظر في معدن كل طفل، والكشف عن الأطفال الذهبيين حتى لو كانوا من أصلاب آباء فضيين أو نحاسيين، وتعهدهم بالرعاية.

واهتم الرومانيون بانتقاء الشباب الموهوبين، وجعلوا لهم برامج تدريبية خاصة في مجالات القانون والسياسة والاستراتيجية العسكرية بغرض الاعتباد عليهم في توسيع رقعة الدولة الرومانية.

كها اهتمت الكنيسة الرومانية الكاثولوكية على مر العصور بدرجات متفاوتة برعاية الموهوبين والمتفوقين، لإعداد القادة، وظل هذا الاهتهام مستمرًا ومقتصرًا على فئة معينة – أصبح معظم أفرادها فيها بعد جزءًا من الطبقة الحاكمة – حتى القرن السابع عشر الميلادى، عندما نودى بمبدأ المساواة وضرورة إتاحة الفرص المتكافئة للجميع، وليس لقلة من الأشخاص. لذا... توقفت جميع البرامج التعليمية الخاصة نحو ما يقرب من قرنين في كل من أوروبا والولايات المتحدة، باستثناء ما دعا إليه توماس جيفرسون Jefferson في ولاية فيرجينيا من ضرورة استمرار العناية بالتلاميذ المتفوقين، وقد شمل ذلك التنقيب عنهم بين الطبقات الفقيرة، وإلحاقهم بلكلية "وليم مارى" على نفقة الولاية من أجل تنمية استعداداتهم ولمصلحة الولاية ككل. (۱۹۸۰، Gearheart).

<sup>\*</sup> حذا حذو أفلاطون فى جمهوريته المثالية عبر التاريخ عدد من الأدباء والمفكرين المتطلعين إلى مجتمعات مثالية توظف طاقات أفرادها ومواهبهم لتحقيق الخير والسعادة، متخذين من التربية وسيلة لصقل هذه الطاقات. ومنهم الفارابي (٨٧٢-٩٥٠) في المدينة "الفاضلة"، وإخوان الصفا – القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادي – ف"دولة الخير"، وتوماس مور (٨٧٨ ١-٥٣٥ م) في "اليوتوبيا".

وعنى المسلمون فى مختلف العصور بالكشف عن الموهوبين والنابهين المتميزين بسرعة الحفظ وسلامة التفكير وقوة الملاحظة، وإلحاقهم بمجالس العلماء والمجامع العلمية \*، والاحتفاء بهم وإكرامهم من قبل الحكام، وتعليمهم فنون اللغة والأدب، وعلوم الدين والدنيا ؛ كالحديث والفقه، والنحو والبلاغة، والعلوم والرياضيات والطب، والفلسفة والمنطق. ولم يكن ذلك غريبًا على الإسلام الذي حضّ على التعلم في قوله تعالى "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وعلى إعمال العقل والتفكير، والتذبر والنظر في خلق الله وآياته في قوله تعالى "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب....".

وقد كانت المساجد عبر العصور الإسلامية مراكز للتعلم ومنارات لطلاب العلم والمعرفة، وعلى رأسها الجامع الأزهر الذى أسسه جوهر الصقلى بعد فتحه مصر (٩٦٩م) وبدأ كجامعة إسلامية تعقد في ساحاته مجالس العلم على نظام الحلقات التي تمتع فيها الطالب بالحرية الكاملة في الحضور والغياب، واختيار المعلم الذي يفضله، والمادة التي يريدها. كما كان لكل معلم صلاحية منح الإجازة (الشهادة) للطالب الذي يرى أنه وصل في استيعابه وإتقانه إلى الدرجة التي يرضاها في تحصيل المادة التي درسها.

ولم يتوقف علماء المسلمين عند حد النقل، وإنها أضافوا الكثير إلى علوم الإغريق والفرس والهند، ونبغ منهم علماء أفذاذ من أمثال جابر بن حيان في الكيمياء، والرازى وابن سينا في الطب،والفارابي في الفلسفة والمنطق والموسيقي، وابن رشد في الطب والفلسفة، والخوارزمي في الحساب والجبر، والمتنبي في الشعر، وابن خلدون في علم الاجتماع. وبفضل هؤلاء العباقرة وأمثالهم ازدهرت الدولة

<sup>\*</sup> من أهم المجامع العلمية التى أسهمت فى تعليم النابغين عبر عصور مختلفة، بيت الحكمة فى عهد الخليفة المأمون، ومدرسة نور الدين بدمشق فى عهد محمود زنكى، والأزهر الشريف بمصر منذ عهد المعز لدين الله الفاطمى، وبيت الحكمة فى تونس فى عهد الأغالبة، وبيت الطلبة بمراكش فى عهد دولة الموحّدين. (كهال مرسى، ١٩٩٢).

الإسلامية في عهود كثيرة كالدولة الأموية، والعباسية، كما أصبحت الإمبراطورية العثمانية فيها بعد قوة حضارية وعسكرية ضاربة في القرن السادس عشر الميلادي وذلك بفضل اهتمام السلطان سليهان القانوني (١٤٥٩-٢٥٦٦) بالكشف عن الشباب المتميزين بدنيا والنابغين عقليًا وتعليميًا في مختلف أنحاء الإمبراطورية، والعناية بتربيتهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولى زمام القيادة في الجيش، ومختلف دوائر العمل بالدولة.

وقد ازدهرت عبر العهود الإسلامية المتعاقبة فنون عديدة؛ كالعهارة الإسلامية التي تجلت في المساجد والخانات، والقلاع والأسوار والثكنات العسكرية، والقصور والمدارس، إضافة إلى الزخرفة الإسلامية، والخط العربي والتذهيب، والتصوير الجداري، والفخار والخزف، والزجاج والبلور، والنسيج والحفر، وأشغال الخشب والمعادن والعظم، وتصوير المخطوطات والكتب العلمية التي من بينها عجائب المخلوقات للقزويني، وحياة الحيوان للدميري، وكذلك تصوير الكتب الأدبية من مثل مخطوط كليلة ودمنة لابن المقفع الذي يعد من أقدم النصوص المزينة بأشكال الحيوان والطبيعة، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ورباعيات الخيام، ومقامات الحريري وغيرها من الأعهال الفنية التي تذخر بها متاحف العالم، وتؤكدها الشواهد الباقية من آثار هذه الفنون المتعددة بالعواصم الإسلامية، ومختلف البقاع التي شملتها الفتوحات الإسلامية من آسيا الوسطي وحتى بلاد ومختلف البقاع التي شملتها الفتوحات الإسلامية من آسيا الوسطي وحتى بلاد الأندلس.



شكل (١-١) وداع أبي زيد والحارث "مقامات الحريرى" رسم يحيى بن محمود الواسطى، المكتبة الوطنية بباريس



شكل (۱-۲) "الحارث وأصدقاؤه "مقامات الحريرى" رسم يحبى بن محمود الواسطى، المكتبة الوطنية تعد رسوم الواسطى وعددها ٩٤ صورة (١٢٣٧م) لمخطوطة مقامات الحريرى من روائع فنون التصوير والزخرفة في العصر العباسى (مدرسة بغداد)







شكل(۱ - ۳) مئذنة قاينباى الرماح

تقف المساجد شاهدًا على الإبداع فى العهارة الإسلامية، ومن بينها المسجد الأقصى، والحرمين المكى والنبوى بمكة والمدينة، والجامع الأموى بدمشق، والجامع الأزهر بالقاهرة، وجامع القيروان بتونس، وجامع القرويين بفاس بالمغرب، وجامع قرطبة بالأندلس، ومسجد تلمسان الكبير بالجزائر، ومساجد أحمد بن طولون والظاهر بيبرس، والسلطان حسن، والظاهر برقوق، وغيرها بالقاهرة. وقد حفلت المساجد بالعديد من العناصر المعهارية المميزة، كالمآذن والقباب، والأعمدة والعقود، والمقرنصات والمحاريب وغيرها.

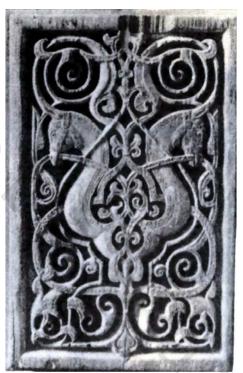

شكل (١-٦)حشوة خشبية-العصر الفاطمي القرن الحادي عشر - القاهرة



شكل(١-٥) إناء خزفي مزين بالكتابة القرن الرابع عشر - سوريا



شكل (١-٧) حفر في حجر. تفصيل من مئذنة مسجد الحاكم، القرن الحادي عشر \_القاهرة

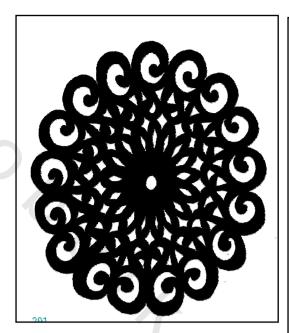

( - )

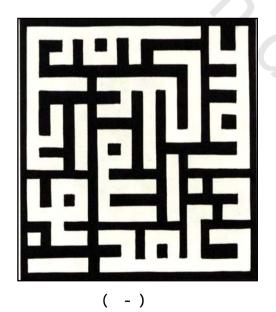



( - )

-

ويكشف ازدهار الفنون الإسلامية وما انطوت عليه من إبداع وأساليب فريدة ومتنوعة، وخصائص متميزة، عن اهتهام المسلمين الواضح باكتشاف النابهين والموهوبين وتشجيعهم ورعايتهم في شتى المجالات الإبداعية.

ومع منتصف القرن التاسع عشر أخذت بعض الكتابات والمؤلفات التى تتناول العبقرية فى الظهور، وعلى رأسها دراسة فرانسيس جالتون Galton عن العبقرية الموروثة والتى نشرت لأول مرة عام ١٨٦٩، وأكد فيها على أن العبقرية موهبة فطرية تتوارثها الأجيال داخل عائلات معينة، كما نشر الطبيب النفسى الإيطالى تشيزار لمبروز Lombroso.C دراسته عن الرجل "العبقرى" \* وحاول من خلالها إثبات أن العبقرية حالة من الحالات المرضية (الجنون)، وأنها ترتبط ببعض الخصائص الجسمية السلبية كقصر القامة ونحافة الجسم، واضطراب الكلام وتأخر النمو، وذهب إلى أن العبقرية هى ذهان انحلالى حقيقى، وذكر أنه لاحظ كثرة ظهور المجانين بين العبقرية هى ذهان انحلالى حقيقى، وذكر أنه لاحظ كثرة ظهور المجانين بين العبقرية كما ظهر كتاب نسبت "Nisbet "جنون العبقرية" شذوذا عقليًا واضحًا لدى كل شخص بريطانى شهير أو في أسرته. وقد أدت إشاعة هذه الأفكار إلى سوء الفهم لمعنى العبقرية مما ترتب عليه تباطؤ الاهتهام بالمتفوقين.

ويشير "جيرهارت" إلى أنه قد طُوّرت في هذه الأثناء وجربت عدة برامج تعليمية للطلاب المتفوقين في المدارس الحكومية ببعض الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه البرامج قائمة على التسريع وتخطى الصفوف الدراسية في مدينة إليزابيث – نيوجرسي (١٨٨٦) وعلى تجميع المتفوقين في مجموعات متجانسة داخل فصول خاصة بهم لبعض الوقت وتزويدهم بمنهج خاص وخبرات تعليمية إضافية معمقة في مدينة سانت باربارا – كاليفورنيا (١٨٩٨) ونيويورك (١٩٠٠) ومدينة كليفلاند – أوهايو (١٩٢٠)، وقد استمر تطوير وتجريب خليط متنوع من البرامج القائمة على التسريع والإثراء والتجميع خلال العشرينات من

<sup>\*</sup>Lombroso, G. The Man of Genius. London: Walter Scott, 1891

القرن العشرين الميلادى (۱۹۸۰، Gearheart) كما يذكر "ويتى" أن هذه البرامج لم تعمم على نطاق واسع بسبب الخوف من أن يخلق الاهتمام الخاص بالموهوبين والمتفوقين مجموعات مصطفاة عقليًا، علاوة على اعتقاد معظم الإداريين الخاطئ بأن الطفل الموهوب والمتفوق بوسعه أن يهتم بنفسه، وينمو بذاته، ومن ثم لم تبذل خلال الفترة من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۵۰ سوى مجهودات قليلة لرعاية المتفوقين (۱۹۷۰، ۱۹۷۰).

ويشير بيل جيرهارت (B.Gearheart, 1980) إلى عدد من الأسباب أدت إلى تأخر ظهور برامج رعاية الموهوبين والمتفوقين من بينها:

أ – الحاجة الماسة لجعل ذوى الإعاقات أكثر استقلالية، واعتمادًا على أنفسهم، بينها ينظر لأغلب الموهوبين على أنهم يتمتعون بهذه الاستقلالية حتى بدون برامج خاصة.

ب- نضال آباء ذوى الإعاقات والمربين والمحامين من أجل حصول ذوى الإعاقات على برامج خاصة بهم، بينها كان هذا النضال مفقودًا بالنسبة لآباء الموهوبين.

جــ التعاطف الشديد إزاء ذوى الإعاقات واحتياجاتهم مما أدى إلى صعوبة رفض أية مخصصات مالية لتمويل برامج خاصة بهم.

وهكذا كان ينظر إلى الإعاقة على أنها مشكلة تحتاج إلى حل، بينها كان ينظر إلى الموهبة على أنها امتياز أكثر من كونها معضلة.

وكان لظهور اختبار ألفرد بينيه (۱۹۰۰،Binet) للذكاء \* وترجمته إلى اللغة الإنجليزية وتعديله وتقنينه بالولايات المتحدة بوساطة لويس تيرمان \*\* ونشره

<sup>\*</sup> تم إخراج هذا الاختبار بناء على تكليف الحكومة الفرنسية عام ١٩٠٤ لبينيه—وهو طبيب أعصاب فرنسي – بإعداد اختبار للكشف عن الأطفال محدودى الذكاء الذين لا يستطيعون متابعة التعليم بالمدارس العادية والاستفادة منه حتى يمكن عزلهم في مدارس خاصة.وقد نشرت الصورة الأولى من الاختبار عام ١٩٠٥ بالتعاون مع تيودور سيمون، ثم قام بينيه بإدخال بعض التعديلات عليها فيما بعد عامى ١٩٠٨ و ١٩١١.

<sup>\*\*</sup> لويس تيرمان أستاذ علم النفس بجامعة ستانفورد، وقد تم نشر تعديل آخر عام ١٩٣٧ للاختبار نفسه باسم "تيرمان – ميرل".

لأول مرة عام١٩١٦ باسم اختبار ستانفورد-بينيه أثره البالغ في الاهتهام بدراسة الذكاء، وفي الاعتهاد عليه حتى الآن في مختلف أنحاء العالم كأداة رئيسة للكشف عن المتفوقين.



لویس تیرمان

وفى عام ١٩٢١ شرع لويس تيرمان L.Terman في بحوثه عن المتفوقين، والتي عرفت بالدراسات الجينية للعبقرية، وتعد أشهر الدراسات الطولية أو التتبعية في تاريخ علم النفس، وقد بدأت هذه الدراسات على ١٥٢٨ تلميذًا بالمرحلة الابتدائية والثانوية بولاية كاليفورنيا، واستمرت ما يقرب من الستين عامًا تم خلالها متابعة نمو هؤلاء الأطفال في مراحل النضج والشيخوخة عن طريق تيرمان وزملائه

وتلاميذه، وقد تم نشر أول تقرير عن نتائج الدراسة عام ١٩٢٥ تلته عدة تقارير يقدّر أن تنتهي عام ٢٠١٥. وكان من أهم نتائجها الأولية

أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بمعدلات صحية جسمية فوق المتوسط، كما أنهم أكثر توافقًا واتزانا وصحة من حيث النواحى الانفعالية عن أقرانهم العاديين، مما أسهم في تغيير الأفكار الخاطئة عنهم.



ليتاهولينجورث

وكان لويس تيرمان قد استخدم في دراسته محك الذكاء المرتفع - نسبة ذكاء ١٤٠ فأكثر على مقياس ستانفورد - بينيه - للتعرف على الأطفال المتفوقين، وحذت حذوه في الأثناء نفسها ليتاهولينجورث L.Hollingworth و١٩٢٣) و١٣٠ و١٥٠ فأكثر كحد فاصل بين العاديين والمتفوقين في دراستها. وقد عنيت هولينجورث بتعليم

الطلاب الموهوبين والمتفوقين في فصول تجريبية، وكان لعملها أشره الكبير في لفت أنظار المربين إلى أهمية الإثراء التعليمي الذي يكفل للطلاب مرتفعي الذكاء التعمق في الموضوعات الدراسية، وتعد هولينجورث من أوائل الذين أسهموا في إلقاء الضوء على المشكلات الدراسية والانفعالية والاجتهاعية للمتفوقين والناجمة عن شعورهم بالضيق والملل من المدرسة العادية، وعلاقتهم –غير المشبعة لاحتياجاتهم – مع أقرانهم ومعلميهم، وعلى أهمية الإرشاد النفسي في حل هذه المشكلات.

وتعد دراسات تيرمان وهولينجورث بمثابة الأساس لجميع التعريفات التقليدية السيكومترية (الكمية) للتفوق التي اعتمدت على نسبة الذكاء العالية كمحك أوحد لتعريف التفوق العقلي والتي سادت لفترة طويلة قبل أن تظهر تعريفات أكثر شمولًا أو متعددة المحكات للتفوق.

وتحتل دراسات تيرمان وهولينجورث مكانة خاصة ومتميزة في تاريخ علم النفس فهي من أقدم الدراسات العلمية المنهجية الرائدة التي أسهمت في لفت انتباه التربويين والباحثين والرأى العام في الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع الأطفال الموهوبين والمتفوقين، وخصائصهم الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية وميولهم، ولأهمية الاكتشاف المبكر لهم، والرعاية التربوية والنفسية، والبرامج التعليمية الخاصة بالنسبة لنمو استعداداتهم. كما أسهمت هذه الدراسات في إلقاء الضوء على حياة المتفوقين الأكاديمية والمهنية، ومشكلاتهم، وبعض جوانب صحتهم النفسية، وإنجازاتهم اللاحقة في مختلف مجالات تخصصاتهم. كما مهدت الطريق أمام المزيد من الدراسات للكشف عن السمات الشخصية والعوامل غير المعرفية التي تسهم في زيادة معدلات التحصيل الدراسي أو الإنجاز الأكاديمي، واستكشاف الأوضاع والبيئات الأسرية والمدرسية المواتية لازدهار الموهبة والتفوق، وتقييم أثر الاستراتيجيات والأساليب التدريسية في تنمية استعدادات الأطفال وتقييم أثر الاستراتيجيات والأساليب التدريسية في تنمية استعدادات الأطفال الموهبين وطاقاتهم.

وفى عام ١٩٤٢ بدأت شركة "وستنجهاوس" مشروعًا لاكتشاف طلاب المرحلة الثانوية الموهوبين من ذوى الاستعدادات العلمية التي تؤهلهم مستقبلًا لأن يكونوا علماء مبدعين، وأدى هذا الحدث وما صاحبه من دعاية إلى إبراز قيمة الموهوبين والمتفوقين في العلوم المتصلة بالصناعة، وإلى لفت الانتباه من جديد إلى أهمية الاهتمام بالمواهب (٢٥٠:١٩٨٠).

وأنشئت الرابطة الأمريكية للأطفال الموهوبين عام ١٩٤٧، ثم صدر كتاب "الطفل الموهوب" الذى حرره بول ويتى Witty عام ١٩٥١ ( وفي عام ١٩٥٣ أنشئت المنظمة القومية للأطفال الموهوبين ( NAGC ( وأصدرت دوريتها ربع السنوية "مجلة الطفل الموهوب" ( عام ١٩٥٦ (

ويعد نجاح الاتحاد السوفييتي – روسيا حاليًا – في إطلاق "سبوتنيك" أول قمر صناعي للفضاء في أكتوبر ١٩٥٧ نقطة تحول في الاهتهام بالموهوبين والمتفوقين في أمريكا وأوروبا، حيث تنامي الاهتهام في الولايات المتحدة خاصة بضرورة رعاية المتفوقين لبلوغ أقصى ما تؤهلهم له مقدراتهم، وضهانا للتفوق العلمي على الروس. وفي إطار حمى اهتهام المجتمع الأمريكي بذلك أقامت الرابطة القومية للتربية NEA في فبراير ١٩٥٨ مؤتمرا ترأسه جيمس كونانت J.Conant الرئيس الأسبق لجامعة هارفارد للبحث في سبل الكشف عن الموهوبين والمتفوقين أكاديميًا وتعليمهم في المرحلة الثانوية. كها أصدر الكونجرس الأمريكي في منتصف عام معدودة إلا وقد حقق الأمريكيون غزو الفضاء الخارجي بإنزال أول رجل على معدودة إلا وقد حقق الأمريكيون غزو الفضاء الخارجي بإنزال أول رجل على سطح القمر في يوليو ١٩٦٩.

<sup>(1)</sup> American Association for Gifted Children.

<sup>(2)</sup> The Gifted Child. Boston: D.C. Heath and Company.

<sup>(3)</sup> The National Association for Gifted Children.

<sup>(4)</sup> The Gifted Child Quarterly.

<sup>(5)</sup> The National Defense Education Act.

وقامت الحكومة الفيدرالية بالتمويل اللازم لتحسين البرامج التعليمية اللازمة لتنمية المواهب والاستعدادات والمقدرات في مجالات العلوم، والرياضيات، واللغات الأجنبية، وتطوير البرامج الخاصة بالتوجيه والإرشاد. واستمر الاعتراف الرسمي بالاحتياجات التربوية الخاصة للموهوبين والمتفوقين إلى أن كلف الكونجرس بمقتضي القانون PL 91-230 عام ۱۹۷۰ سيدني مارلاند المفوض التعليمي بإجراء دراسة موسعة عن أوضاع الأطفال الموهوبين والمتفوقين، ومدى كفاية برامج المساعدة التربوية الفيدرالية في إشباع احتياجاتهم الخاصة (Gearheart, 1980: 351-52).

وقد أكد التقرير الذي أعده مارلاند (١٩٧٢) على ثلاثة مجالات رئيسة فيها يتعلق ببرامج الموهوبين:

- ۱- الحاجة إلى تطوير مناهج تبرز عمليات التفكير والمفاهيم ذات المستوى الراقى.
  - ٢- الحاجة إلى تطوير استراتيجيات تدريس مناسبة لتعليم التلاميذ الموهوبين.
- ٣- الحاجة إلى تطوير نظم خدمات تربوية، وإجراءات إدارية كافية لتوفير خدمات متميزة لمجموعات بعينها من التلاميذ الموهوبين. (ووكر وأورورك وجين، ٢٠٠٣: ١٧٨).

وكان من نتائج تقرير مارلاند إنشاء المكتب الأمريكي للموهوبين، كها ساعد التعريف الذي اقترحه للموهوبين – وتم اعتهاده كأول تعريف فيدرالي للموهبة على توسعة مفهوم الموهبة والتفوق عن ذي قبل، وعلى تعزيز الاهتهام بالموهوبين، وتوفير الأموال اللازمة للتدريب ودعم البرامج التربوية الخاصة بهم.

وتواصلت فى الولايات المتحدة الأمريكية تقارير علمية أخرى نظرًا لشعورها المتزايد بتفوق ومنافسة بعض الدول لها – ولاسيها اليابان – وكان من أهم هذه التقارير تقرير "أمة فى خطر" A Nation at Risk عام ١٩٨٣، والذى كان لنشره

الأثر البالغ في دفع حركة الإصلاح التربوي والتعليمي بها إلى الأمام، وإشاعة المزيد

من الاهتمام بالمتفوقين وذوى المقدرة على التفكير الإبداعي.



جوزيف رينزولي

يوتا، ودونالد مكينون Mackinnon.D وفرانك بارون Barron.F بمعهد بحوث الشخصية وقياسها "IPAR" ببيركلى، وجيتزلس وجاكسون Jackson & Getzels الشخصية وقياسها المجامعة شيكاغو، وجيمس جالاجر gherGalla.J بجامعة كارولينا الشهالية الذى ترأس المجلس العالمي للأطفال الموهوبين والمتفوقين "WCGTC" والمنظمة القومية للأطفال الموهوبين وأسس مركزًا لتنمية للأطفال الموهوبين وأسس مركزًا لتنمية الطفولة في مدينة شابل هيل، وجوزيف رينزولي Renzulli.J بجامعة كونيكتكت، وجوليان ستانلي Stanley.J بجامعة جون هوبكنز الذي صمم برامج البحث عن التفوق Talent Search بأنحاء الولايات الأمريكية، ودافع عن برامج التسريع الأكاديمي للتلاميذ المتفوقين الذين يظهرون أداء رفيعًا على اختبارات الاستعداد الأكاديمي.

كما نشطت على مستوى آباء الأطفال الموهوبين حركة موازية احتجاجا على الإهمال وسوء المعاملة التى يلقاها أطفالهم بالمدارس من قبل المعلمين، وعلى تجاهل احتياجاتهم الخاصة مما يؤدى إلى إحباطهم بسبب تفوقهم، وقد قاد هذه الحركة جال وماريال فريدل Friedel وطالبوا المسئولين عن التعليم بضرورة إعداد برامج تدريبية للمعلمين تشمل مقررا على الأقل في سيكولوجية الطفل الموهوب والمبدع، والاعتراف بالحقوق الدستورية للأطفال، وإعمال القوانين الخاصة بالطفل

الموهوب، ومراجعة محتوى البرامج التعليمية الجارى تنفيذها بالمدارس للتحقق من تدنى مستواها بالنسبة للأطفال الموهوبين والمبدعين. وكان من ثهار ذلك إنشاء المؤسسة العالمية للأطفال الموهوبين والمبدعين The National Foundation For المؤسسة العالمية للأطفال والموبين والمبدعين Gifted and Creative Children عن حقوقهم.

وأخذت بعض المجلات والدوريات العلمية المتخصصة في دراسات الإبداع في الظهور، ومن بينها مجلة السلوك الإبداعي (١) التي بدأ ظهورها عام ١٩٦٧، ومجلة بحوث الإبداع التي صدرت عام ١٩٨٨ (٢٠).

وفى روسيا (الاتحاد السوفيتى سابقًا) ارتبط الاهتهام بالموهبة بطبيعة الأيديولوجية السائدة فى المجتمع، فقد كان الاهتهام قبل ثورة ١٩١٧ منصبًا على الموهوبين من أبناء الطبقة البرجوازية الحاكمة، اعتقادًا بأن الموهبة وراثية لدى أبناء هذه الطبقة، ومن ثم يجب العناية بهم وتأهيلهم لتولى مقاليد الأمور مستقبلًا فى مختلف المجالات.

وقد تغيرت هذه النظرة بتغير أيديولوجية المجتمع وسيادة الفلسفة الماركسية بعد قيام الثورة، ورؤى أن ما أحرزه أبناء الطبقة الحاكمة من تفوق لم يكن راجعًا في الأصل إلى "موهبة وراثية" وإنها إلى الاهتهام الخاص بهم وإلى طبيعة الفرص التعليمية التي أتيحت لهم، كها أن تخلف أبناء الطبقة العاملة من العهال والفلاحين لم يكن سببه تواضع مستوى استعداداتهم العقلية، وإنها كان مرجعه إلى الظلم الذي تعرضوا له وعدم تكافؤ الفرص مع أبناء الصفوة الحاكمة. ومن ثم اعتبر الاهتهام بالموهوبين لون من ألوان التفكير الطبقي.

وتوجه اهتهام الثورة إلى العناية بكل أفراد الطبقة العاملة، حتى أن اختبارات الذكاء والاستعدادات التي كان الروس قد أخذوا بتطبيقها من قبل لم تعد تستخدم،

<sup>(1)</sup> The Journal of Creative Behavior.

<sup>(2)</sup> The Creative Research Journal.

على أساس أن "عقول الأفراد جميعًا متشابهة من حيث مقدرتها على التعلم والإبداع مالم يحل بينها وبين ذلك أسباب معينة، وترك للمربين الروس حل مشكلة الوصول إلى الطريقة التى تقدم بها الفرص التعليمية المناسبة، وإثارة الدوافع القوية للتعلم لدى الطلاب، وهي العوامل الرئيسة لخلق المواهب في نظرهم، وهكذا أصبحت المدارس الروسية تقدم تعليهًا موحدًا لكل الطلاب" (عبد السلام سعيد، أصبحت المدارس الروسية تقدم تعليهًا موحدًا لكل الطلاب" (عبد السلام سعيد،

والملاحظ أنه مع مرور الوقت ولاسيها مع انحسار تيار الفكر الماركسى فإن الواقع الفعلى يكشف عن اهتهام الروس بالبرامج التربوية والتعليمية المختلفة للموهوبين في مجالات الرياضيات، والعلوم والأحياء، والطبيعة، والقيادة الاجتهاعية، وإنشاء العديد من المدارس والمعاهد الخاصة بالموهوبين رياضيًا، وفي الفنون البصرية التشكيلية، والأدائية؛ كالبالية والمسرح والموسيقى، والتى تقدم للموهوبين برامج ومناهج دراسية متعمقة تتناسب ومجالات مواهبهم، وتستثير استعداداتهم ودوافعهم، إضافة إلى تهيئة بعض المراكز المسائية – وتسمى بيوت الريادة – لتمكين الموهوبين من ممارسة أنشطتهم في مجالات تمييزهم.

ويوجد عدد من مدارس المتفوقين أكاديميًا بعضها في موسكو، وكييف وليننجراد، ونوفوسيبريك، وتقبل المتفوقين في الرياضيات والفيزياء، وعادة ما تبدأ الدراسة التخصصية بعد الانتهاء من الدراسة العامة التي تبلغ مدتها ثمان سنوات، إلا أن الدراسة التخصصية بمدارس الموسيقي والبالية تبدأ في سن مبكرة – حوالي التاسعة من العمر – ويستمر البرنامج الدراسي بها حوالي عشر سنوات.

وقد توالى على المستوى العالمى إنشاء الروابط والمؤسسات الإقليمية والدولية المخاصة بالأطفال الموهوبين والمتفوقين، والتى من بينها المجلس العالمى للأطفال الموهوبين والمتفوقين WCGTC، والمجلس الأوربى للموهوبين والحلقات والحلقات الآسيوية للموهوبين، كما انعقد العديد من المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل ومن أهمها مؤتمرات المجلس العالمى للأطفال الموهوبين والمتفوقين التى تنعقد مرة كل عامين، وبلغ عددها — حتى عام ٢٠٠٣ — خسة

عشر مؤتمرًا انعقد أولها عام ١٩٧٥ بلندن، كها انعقد مؤتمرين منها ببرشلونة عام ٢٠٠١، وباستراليا عام ٢٠٠٣. وانعقد المؤتمر السادس عشر بمدينة نيو أورليانز الأمريكية في أغسطس ٢٠٠٥.

#### رعاية الموهوبين والمتفوقين في مصر:

لقى الموهوبون والمتفوقون فى مصر اهتهامًا كبيرًا منذ بدايات القرن التاسع عشر، عندما قام محمد على بتجميعهم وإرسالهم فى بعثات خارجية إلى أوربا لدراسة العلوم الحديثة والتزود بالخبرات المتقدمة فى مختلف الفنون والصنائع، والأخذ بأسباب الحضارة الغربية، وكان المصلح الاجتهاعى رفاعة الطهطاوى على رأس أول بعثة منها إلى فرنسا عام ١٨٢٦، وقد أصبح هؤلاء المبعوثون ومنهم الشيخ محمد عبده وعلى مبارك بمثابة الأساس فيها بعد لحركة التنوير والتحديث، ونهضة مصر الحديثة.

وقام إسهاعيل القبانى فى عام ١٩٣٢ بإنشاء بعض الفصول التجريبية الملحقة بمعهد التربية والتى تحولت فيها بعد إلى مدرسة نموذجية بحدائق القبة عنى فيها بتطبيق مبادئ التربية الحديثة ومراعاة الفروق الفردية، وكان التعليم فيها قائمًا على التدريس بطريقة المشروعات، كها أنشأ القبانى بعض الأندية الصيفية للموهوبين والمتفوقين ثقافيًا واجتهاعيًا ورياضيًا وفنيًا كان يقوم على التدريب فيها أخصائيون متمرسون على درجة عالية من الكفاءة فى مجالات تخصصهم.

وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ حظيت فئات ثلاث من الموهوبين والمتفوقين بالرعاية التعليمية، وهم بحسب ترتيب أسبقية الحصول على الخدمات التعليمية التي تتناسب واستعداداتهم: المتفوقون تحصيليًا، والمتفوقون في الفنون الأدائية (البالية والموسيقي) والمتفوقون رياضيًا.

#### ا- المتفوقون تحصيليًا:

بدأ الاهتام بالمتفوقين تحصيليا عام ١٩٥٤ بإنشاء فصول خاصة بهم ملحقة

بمدرسة المعادى الثانوية النموذجية للبنين التي استمرت حتى عام ١٩٦٠، وأنشئت بدلا منها مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس\* وكانت أول مدرسة بالشرق الأوسط، وثالث مدرسة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واشترط للالتحاق بها حينئذ أن يكون الطالب أحد الخمسة الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة أو مديرية تعليمية. ويعفى طلابها من المصروفات والرسوم الدراسية، ونفقات الإقامة بالقسم الداخلي، ومقابل الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية.

كما بدأ منذ عام ١٩٦٠ إنشاء فصول خاصة بالمتفوقين ببعض المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة، ثم امتدت هذه الفصول إلى المحافظات المختلفة، ثم إلى كل مدرسة ثانوية بمقتضى القرار الوزارى ١١٤ لعام ١٩٨٨، بحيث ينشأ بكل مدرسة ثانوية عامة فصل أو عدد من الفصول للطلاب المتفوقين بكل صف دراسى، وذلك التهاسًا لدمج المتفوقين مع زملائهم العاديين، وتجنبا للمشكلات الناجمة عن عزلهم وإقامتهم الداخلية بمدرسة المتفوقين، وكان من بين شروط الالتحاق بها ألا يقل مجموع الطالب عن ٨٥٪، وألا يكون قد سبق رسوبه فى أى صف من صفوف المرحلة الإعدادية، كما استحدث شرط آخر بمقتضى القرار الوزارى ٢١٣ بتاريخ المرحلة الإعدادية، كما استحدث شرط آخر بمقتضى القرار الوزارى ٢١٣ بتاريخ المتفوقين بالمدارس الثانوية المتفوقين التجريبية النموذجية بعين شمس أم بفصول المتفوقين بالمدارس الثانوية العامة الأخرى اختبارات المقدرة العقلية العامة، والتفكير الإبداعي التي يعقد لها امتحان عام مركزى خلال شهر أغسطس من كل عام.

#### وتهدف مدرسة المتفوقين إلى مايلى:

١- الكشف عن استعدادات المتفوقين الكامنة، والعمل على تنميتها، وصقلها
 وتوجيهها وجهة اجتماعية علمية سليمة.

٢- إعداد جيل من المتفوقين يتولى زمام القيادة ومهام البناء.

<sup>\*</sup> تعدّل اسمها عام ١٩٩٠ إلى مدرسة المتفوقين التجريبية النموذجية للبنين.

- ٣- معاونة المتفوقين على مواصلة التقدم، وتدريبهم على التفكير والبحث العلمى، والإبداع والتجديد والاختراع.
- ٤- تدريب الشباب المتفوق على فهم طبيعة مشكلات المجتمع، والإسهام فى حلها عن طريق التخطيط السليم والتفكير العلمى المنظم (يسرية محمود،١٩٩٩: ٥٨-٥٨).

وتكفل المدرسة للطلاب مناهج إضافية في جميع المواد، وتترك لهم حرية إجراء البحوث العلمية في مختلف الموضوعات. كما تعنى بتهيئة النشاطات الفنية والرياضية والثقافية والاجتهاعية التي تسمح بالكشف عن مواهبهم وإشباع ميولهم واحتياجاتهم، وتوفر أحدث الكتب والمراجع التي يمكن للطلاب الاستعانة بها في دراسة الموضوعات الإضافية، وكذلك الورش والمعامل والأجهزة التي تعين الطالب على إجراء التجارب والبحوث، كما أنها مجهزة بمعامل اللغات والحواسب الآلية، وموصولة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). والمدرسة عضو بمشروع "Globe" وهو برنامج تعليمي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لربط المدارس على مستوى العالم بشبكة لتبادل المعلومات في المجال العلمي بدأ عام ١٩٩٥ على مستوى العالم بشبكة لتبادل المعلومات في المجال العلمي بدأ عام ١٩٩٥ وتشارك فيه أربعون دولة من دول العالم (يسرية محمود، ١٩٩٩)

علاوة على ذلك كان قد صدر القرار الوزارى ١٣٩ عام ١٩٧٤ الذى يتيح لمن يرغب من طلاب الصف الثالث الثانوى بجميع المدارس فرصة التعمق والدراسة الموسّعة فى مادتين على الأكثر من المواد التي تناسب استعداداته من خلال ما سمى "بالمستوى الرفيع" \* وبحيث تعد له ورقة امتحانية إضافية فى كل منها وتضاف درجاتها إلى مجموعه فى الثانوية العامة فى حالة النجاح فيها. ومازال معمولًا بهذا النظام حتى الآن.

<sup>\*</sup> يسمح لطلاب القسم العلمى بالتقدم للمستوى الرفيع فى مادتين من كل من: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والتاريخ الطبيعى. ولطلاب القسم الأدبى فى مادتين من كل من: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والجغرافيا، والمواد الفلسفية.

وقد توالى إنشاء العديد من أندية العلوم بالمديريات وبعض الإدارات التعليمية، فضلًا عن إنشاء مركز سوزان مبارك الاستكشافى للعلوم ١٩٩٥، وفى عام ٢٠٠٣ بدأت الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي مشروع المبرمج الصغير لاكتشاف وإعداد التلاميذ فى المرحلة العمرية من ١١: ١٥ عامًا ليكونوا نواة لمبرمجين محترفين فى المستقبل.

وأنشئت عام ٢٠٠٦ مراكز لرعاية الموهوبين بكل إدارة تعليمية تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم التابعة لها، وتعمل هذه المراكز على إعداد خطط للكشف عن الموهوبين وتوجيه الطلاب للبرامج المناسبة لقدراتهم، وتوعية أولياء الأمور باحتياجاتهم، وتبادل خبرات رعاية الموهوبين بين المدارس، وإبراز مساهمات الموهوبين وإنجازاتهم للمجتمع.

#### ٢- الموهوبون في الفنون الأدائية:

افتتحت أول فصول إعدادية للموهوبين في الباليه عام ١٩٥٨، وكانت ملحقة بمعهد التربية الرياضية بالجزيرة، ثم انتقلت إلى مبنى المعهد العالى للسينها عام ١٩٦٢، ثم إلى أكاديمية الفنون بالهرم ١٩٦٧. وقد بدأت الدراسة بالمرحلة الجامعية بالمعهد العالى للباليه عام ١٩٦٢، ثم بمرحلة الدراسات العليا عام ١٩٧٩. ويقبل بمدرسة الباليه الأطفال فيها بين التاسعة والثانية عشرة – بدءًا من الصف الثالث الابتدائى العادى – ممن يجتازون الاختبارات الفنية والطبية، حيث يقضون تسع سنوات يحصلون بعدها على دبلوم إتمام دراسة الباليه، ليواصلوا بعدها دراستهم للمرحلة الجامعية بالمعهد العالى للباليه.

كما أنشئ المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) عام ١٩٥٩ بالزمالك، ونقل عام ١٩٥٦ إلى أكاديمية الفنون، ويلتحق به الموهوبون موسيقيًا ممن يجتازون اختبارات القبول، ويقضون تسع سنوات إعدادية وثانوية، يستكملون بعدها دراستهم الجامعية بالمعهد.

#### ٣- الموهوبون رياضيًا:

فى إطار الاهتهام بالموهوبين رياضيا صدر القرار الوزارى ١٧٢ عام ١٩٨٨ بإنشاء عدد من مدارس الحلقة الثانية (الإعدادية) من التعليم الأساسى بكل محافظة، وكذلك عدد من المدارس الثانوية يلتحق بها الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الرياضية التجريبية وقد بلغ عدد المدارس الرياضية عام ١١٢ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ مدرسة إعدادية، كها بلغ عدد الفصول بالمرحلة الثانوية ١١٢ فصلًا.

وقد أنشئت أول مدرسة للموهوبين رياضيًا بموجب القرار الوزارى ٢٤٩ عام ١٩٩٢ باسم مدرسة الموهوبين رياضيًا النموذجية التجريبية بمدينة نصر، وتلتها مدرسة أخرى بمدينة الإسماعيلية ١٩٩٣، وتدعمها وزارة الشباب بالتجهيزات والمنشآت والإعاشة ونفقات التدريب، إلا أنها تخضع جميعًا للإشراف التعليمي من وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الدراسة بهذه المدارس بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي (الابتدائية) وحتى نهاية المرحلة الثانوية. ويتم اختيار الملتحقين بها وفقًا لمعايير دقيقة تؤهلهم للتفوق الرياضي والأكاديمي.

كما تم إنشاء عدة مدارس عسكرية رياضية أخرى للموهوبين رياضيًا بمدن المنيا . ١٩٩٤، والإسماعيلية ١٩٩٥، والإسكندرية ١٩٩٦ تابعة للقوات المسلحة المصرية.

وتطبق هذه المدارس على المتقدمين للالتحاق بها عدة اختبارات لانتقاء أفضل العناصر، منها اختبارات طبية ونفسية، واختبارات أخرى مهارية وبدنية للقوام والاستعدادات الرياضية، كها توفر لطلابها الإقامة الداخلية، والملابس والأدوات والمنشآت وفرص التدريب الرياضي، والأنشطة الترويحية، ومن أهم أهداف هذه المدارس تنمية الاستعدادات النفسحركية، والمهارات الحركية وصقلها لبلوغ أعلى المستويات الرياضية المطلوبة لتمثيل مصر في المحافل والمسابقات الدولية. وتعنى هذه المدارس بإتباع أحدث الأساليب في التخطيط والرعاية المتكاملة للموهوبين رياضياً، في سبيل بناء قاعدة رياضية. وتشمل الدراسة بها جانبين يتمثل الأول منهها

فى جميع المواد الدراسية التى يدرسها الطالب العادى بمراحل التعليم الرسمى المعتاد، والثانى فيها يتصل بالألعاب الرياضية التى يشملها اختصاص المدرسة من برامج وساعات تدريبية وفرص احتكاك.

#### رعاية الموهوبين والمتفوقين في الدول العربية:

أخذ الاهتهام بالموهوبين والمتفوقين في الدول العربية يتنامى خلال الربع الأخير من القرن العشرين الميلادي، وفيها يلى عرض موجز لمعالم الاهتهام في بعض الأقطار العربية:

### • تجربة الأردن:

تم إنشاء مركز السلط الريادى للطلبة المتفوقين عام ١٩٨٤ وكان من أهم مهامه اكتشاف الطلبة المتفوقين، وتقديم مستويات متقدمة إثرائية في العلوم والرياضيات، واللغتين العربية والإنجليزية، والحاسوب، وتهيئة فرص النشاط الإبداعي وفقًا للإمكانات والاهتهامات الخاصة لكل طالب (نادية السرور، ١٩٩٨).

وأعدت وزارة التربية والتعليم مشروعًا لرعاية الموهوبين والمتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، لاستثمار قدراتهم، وإمدادهم بالوسائل والإمكانات التي تمكنهم من البحث والاكتشاف، وتطوير قدراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة لاسيها العلوم والرياضيات واللغات، وإعداد قيادات المستقبل في التخصصات العلمية والفنية والأدبية. وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع خلال العام الدراسي ١٩٨٦/١٩٨٧،

- إنشاء مركز التميز التربوى ١٩٩٢ لإعداد الكوادر التعليمية، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج بحيث تستجيب لاحتياجات الطلاب الموهوبين والمتفوقين.
- إنشاء مدرسة اليوبيل عام ١٩٩٣، وهي مدرسة ثانوية مختلطة مدة الدراسة بها أربع سنوات، ويختار طلابها بعناية وفق مراحل متعددة وباستخدام محكات معينة (تحصيل دراسي، اختبار استعداد أكاديمي، قائمة سات

سلوكية) وتعنى المدرسة بتقديم مناهج خاصة إثرائية، ومقررات إضافية طبقًا لاحتياجات طلابها، وبرامج أنشطة تربوية شاملة فى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتهاعية، إضافة إلى برامج فى الإرشاد والتوجيه، والتربية القيادية، والبحوث والدراسات الميدانية وخدمة المجتمع (فتحى جروان، ١٩٩٨).

- إنشاء حديقة الحسين للعلوم بهدف تطوير الاتجاهات الإيجابية لدى طلاب المدارس نحو استخدام العلوم والتكنولوجيا بشكل موسع.

#### • تجربة المملكة العربية السعودية:

أنشأت السعودية مدرسة الفهد التي جعلت من بين أهدافها التعرف على الفروق الفردية بين الطلاب، واكتشاف الموهوبين والعناية بهم، والعمل على تنمية استعداداتهم ومواهبهم من خلال البرامج العامة والخاصة، كما ظهر التعليم الثانوى المطور الذي يكفل للطلاب فرصًا أفضل في اختيار البرامج المناسبة لقدراتهم، ويحقق المزيد من الرعاية للطلاب الموهوبين والمتفوقين. (عبد العزيز الشخص، ١٩٩٠).

كما تبنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروعًا للكشف عن الموهوبين ورعايتهم في المملكة العربية السعودية بدأ في ١/٤/١/١هـ وانتهى في عام ١٤١٣هـ\* وجاء تقريره النهائي في تسعة مجلدات شملت: الملخص والتوصيات، اختبار وكسلر المعدل لذكاء الأطفال، مقياس المقدرات العقلية، اختبار تورانس للتفكير الإبداعي، استبانة الميول، برنامج التعرف على الموهوبين والكشف عنهم، البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم، البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم، البرنامج الإثرائي التجريبي في الرياضيات، والمفاهيم السائدة عن الموهوبين وطرق الكشف عنهم ورعايتهم.

ويعد برنامج الاستثمار في المواهب الإنسانية الذي بدأ العمل فيه بالمملكة من

<sup>\*</sup> عبد الله النافع آل شارع وآخرون مشروع الكشف عن الموهوبين ورعايتهم. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اللجنة الوطنية للتعليم. الرياض.

العام الدراسي ١٤١٨ - ١٤١٩هـ في أول مركز بمجمع الأمير سلطان التعليمي بمدينة الرياض أحد نواتج التوصيات والمقترحات التنفيذية لهذا المشروع. ويهدف البرنامج لتأسيس العديد من مراكز رعاية الموهوبين بجميع أنحاء المملكة وفق خطة تنفيذية متدرجة لتخدم ما بين ١ و٢٪ من الطلاب الفائقين من حيث: الموهبة والتفوق العقلي والتفكير الإبداعي، والتحصيل الدراسي والمقدرات الخاصة ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة. ويشمل ذلك تهيئة برامج إثرائية وأنشطة إضافية ذات خصائص نوعية تستجيب لاستعدادات هؤلاء الطلاب، وتتيح لهم التنافس من خلال المسابقات والمعارض على مستوى المناطق التعليمية والمملكة، وتحفيز وإبراز مواهبهم ومقدراتهم، وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لم ولأسرهم. وتضمنت الوحدات التي تم تأسيسها لتحقيق هذه الأهداف وحدة للرعاية وإعداد البرامج الإثرائية لتنمية المواهب في مجالات: القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، الأدب، والعلوم، والرياضيات والحاسب، والفنون، والمواهب الرياضية. (محمد التويجري وعبد المجيد منصور، ٢٠٠٠: ٣٢٧–٣٣٢).

كما أنشئت عام ١٤٢١هـ الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والموهوبات بوزارة التربية والتعليم للمساهمة في تقديم الرعاية اللازمة لهـم بمدارس التعليم العام، وفي عام ١٤٢٠هـ تم إنشاء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين لتوفير الدعم المللي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين وتقديم المنح من أجل تنمية طاقاتهم، وإعداد البرامج والبحوث في مجالات الموهبة والتفوق. وتشارك المؤسسة وزارة التربية والتعليم تنظيم الملتقيات الصيفية التي تتضمن مناشط إثرائية مكثفة للموهوبين والموهوبات بمدارس التعليم العام بالمملكة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، كما تشارك عددًا من الجامعات ومراكز الأبحاث، والشركات راكبري تنظيم برامج "موهبة" الصيفية لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات رعاية الكبري تنظيم برامج "موهبة" الصيفية لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات رعاية متكاملة من النواحي العقلية والنفسية والاجتماعية والبدنية. وتشمل هذه البرامج أنشطة علمية واجتماعية وثقافية لمساعدتهم على اكتساب وتنمية ما يتمتعون به من استعدادات وقدرات عقلية ووجدانية ومهارات شخصية.

#### • تجربة العراق:

ظهر الاهتهام واضحًا بالموهوبين والمتفوقين في العراق بداية من عقد السبعينيات من القرن العشرين، حيث عقدت أول ندوة متخصصة لرعاية الموهوبين في يونيو / حزيران ١٩٨٩، وصدر قانون مدارس الموهوبين في العلوم رقم ١٠٥ عام ١٩٨٥، وارسلت وفود إلى كل من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعرف على تجاربها في مجال رعاية الموهوبين.

وفى عام ١٩٨٨ طبقت تجربة التسريع، كما افتتحت أول مدرسة للموهوبين عام ١٩٩٨ لاستيعاب الطلبة الذين يتم اكتشافهم ضمن المرحلتين المتوسطة والإعدادية (٣ سنوات لكل منها) ممن يتم انتقاؤهم وفقًا لضوابط واختبارات معينة (ذكاء عال، تفكير إبداعي، معدل تحصيلي ممتاز في مهارات متخصصة ؛ كالرياضيات والطبيعيات في الصفين الخامس والسادس الابتدائي) وتم تخريج أول دفعة من هذه المدرسة عام ٢٠٠٤ وتم قبول طلابها بالجامعة الأمريكية بقطر.

وتركز هذه المدرسة على الدراسة الذاتية وتنمية مهارات البحث وحل المشكلات، والتفكير الناقد، والإبداعية، واتخاذ القرارات، ومهارات الاتصال اللفظية وغير اللفظية، كما تركز على تنمية التوافق الشخصى والاجتماعي، وتقبل الذات والثقة بالنفس، والدافعية وحب الاستطلاع والخيال، وتقوية مشاعر الانتماء والإحساس بالمسئولية.

ويدرس الطلبة مواد متنوعة ومتطورة فى الرياضيات والعلوم والاجتهاعيات، واللغات والباراسيكولوجيى والحاسوب، كها تيسر المدرسة لطلابها برامج فى الإرشاد والتوجيه التربوى والإرشاد الأكاديمي. (وصال محمد الدورى، ٢٠٠٦)

#### • تجربة ليبيا:

تم افتتاح مراكز ريادية لرعاية الموهوبين من بينها مركز بن الهيثم لرعاية المواهب (١٩٨٩) ومركز الفاتح لرعاية المتفوقين (١٩٩٤) في بنغازى ومن أهم البرامج التي يقدمها برامج التربية القيادية، ومهارات التفكير، والحاسب الآلى، والدراسات

الميدانية، والإرشاد الجامعي والمهني، والاتصال. ويتم قبول الطلاب بالمركز وفقًا لخطوات متدرجة تبدأ بترشيحهم عن طريق مدارسهم أو أولياء أمورهم – من الصف الثامن بالتعليم الأساسي – بحيث لا تقل تقديرات نجاحهم في السنوات السابقة عن ممتاز، ثم اجتياز اختبارات القبول (الذكاء والتحصيل) وتنقسم الدراسة بالمركز إلى مرحلتين هما: التعليم الأساسي (الصفين الثامن والتاسع) والتعليم المتوسط الثانوي الذي يضم التخصصين الطبي والهندسي (نبيلة بلعيد،

### • تجربة سوريا:

بدأ الاهتهام بالمتفوقين والموهوبين في سوريا بإصدار المرسوم التشريعي رقم ٣٣ عام ١٩٧١ بإعطاء منحة شهرية للطلاب المتفوقين في امتحان الشهادة الإعدادية، كها أنشأت وزارة التربية والتعليم عام ٢٠٠٠ دائرة للتربية الخاصة من بين مهامها وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالموهوبين. كها عقدت الوزارة عددًا من الندوات وورش العمل تحت شعار "رعاية الموهوبين والمتفوقين والمبدعين" لتحديد أولويات الاهتهام بالموهوبين وتطوير تعليمهم. (هالة شريف، ٢٠٠٦)

## تجربة السودان:

بدأت عمليات الكشف متعدد المعايير عن الأطفال الموهوبين بالسودان عام ٢٠٠٣ بأحد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. كما تم إنشاء الهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين بالسودان عام ٢٠٠٦ تحت رعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. (عمر خليفة، ٢٠٠٨)

واستحدثت دولة الإمارات العربية إدارة خاصة لبرامج ذوى القدرات الخاصة شملت قسمًا للموهوبين والمتفوقين يعنى بتطوير أساليب اكتشافهم ورعايتهم، كما طوّرت برامج التعليم الثانوى فى عدد من الدول العربية ومنها الكويت وقطر والعراق وسوريا لتحقيق المزيد من الاهتمام بالطلاب الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.

واهتمت الدول العربية بإنشاء الروابط والمنظات والمؤسسات القومية والإقليمية التي تعنى خصيصًا بشئون الموهوبين والمتفوقين وبإجراء البحوث في هذا الميدان، وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول مختلف قضاياهم، أو تدمج هذه الاهتهامات ضمن اختصاصاتها. ومن بين أهم هذه المنظات والمؤسسات:

- المجلس القومى للطفولة والأمومة، مصر.
- المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة.
- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت.
  - المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، الأردن.
    - مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.
  - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الرباط.
  - مؤسسة نور الحسين، الأردن.
- مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، الرياض.
  - رابطة المتفوقين (أوائل الثانوية العامة)، مصر.

وانعقدت على المستويين القومى والإقليمى بالوطن العربى عدة ندوات ومؤتمرات عكست الاهتمام المتزايد باكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم ومن بينها: حلقة تربية الموهوبين والمتفوقين فى البلاد العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (١٠-١٥مايو١٩٦٩)، ونداوت مكتب التربية العربي لدول الخليج في بغداد ١٩٨٤، والبحرين ١٩٨٩، ودولة الإمارات العربي لدول الخليج في بغداد ١٩٨٤، والبحرين ١٩٨٩، ودولة الإمارات القومى الأول للتربية الخاصة بالقاهرة ١٩٩٥، كما عقد المؤتمر القومى الأول للموهوبين بالقاهرة ٢٠٠٠، والمؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين بدولة الإمارات العربية ١٠٠١، والمؤتمر العلمى الخامس "تربية الموهوبين والمتفوقين المدخل إلى عصر التميز والإبداع"، كلية التربية جامعة الموهوبين والمتفوقين المدخل إلى عصر التميز والإبداع"، كلية التربية جامعة

أسيوط، ٢٠٠٢، المؤتمر العلمى السنوى الرابع عشر "اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم وتعليمهم في الوطن العربي بين الواقع والمأمول" كلية التربية، جامعة حلوان، ٢٠٠٦.

وعلى المستوى الجامعى عنيت بعض كليات التربية بإنشاء بعض الأقسام العلمية والشعب الدراسية للتربية الخاصة ومن بينها كليات التربية بجامعات: عين شمس، وحلوان بجمهورية مصر العربية، والملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والإمارات بدولة الإمارات العربية.

كما نشطت حركة البحث العلمى فى قضايا الموهبة والتفوق والإبداع من خلال الدراسات العليا بعديد من الجامعات العربية، بل إن جامعة الخليج العربى بالبحرين قد أنشئت عام ١٩٨٧ برنامجًا مستقلًا لدبلوم الدراسات العليا والماجستير في التربية الخاصة تخصص التفوق العقلى والموهبة وذلك بهدف إعداد المتخصصين في هذا المجال بمنطقة الخليج العربى، ورفع كفاءة المعلمين والإخصائيين النفسيين العاملين فيه وإكسابهم المهارات الأساسية، من مثل تخطيط البرامج، ووضع المناهج التى تلبى الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، والقيام بالبحوث العلمية في مجال الموهوبين في مختلف النواحى الأكاديمية والتطبيقية.

## الفصل الثاني

# الموهبة والتفوق.. تعاريف ونماذج

- مقــدمــة.
- أولًا: الموهبة.
- ثانيًا: التفوق العقلي والذكاء.
- ثالثًا: نماذج ونظريات في الموهبة والتفوق.
  - o نموذج تيلور متعدد المواهب.
  - ر تب. ٥ نموذج رينزولى ثلاثي الحلقات.
    - نموذج فؤاد أبو حطب.
  - o نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة.
    - o نموذج النجمة لتاننبوم.
      - o نظرية ستيرنبرج.
      - ٥ نموذج فيلدهاوزن.
      - o نموذج جانيه الفارق.
        - خلاصة.



#### مقدمة:

يعانى مفهوما الموهبة والتفوق Giftedness & Talent من الإبهام والغموض الذى يصل إلى حد الخلط والتشويش، وقد يرجع ذلك إلى التداخل بين المفهومين من حيث المعنى اللغوى، فالموهوب والمتفوق في قاموس ويبستر Webster يعنيان من لديه مقدرة أو استعداد طبيعى، والموهبة والتفوق يشيران في اللغة العربية إلى معنى العلو والاستعداد للبراعة والامتياز. فالموهبة تعنى العطية، وكل ما أمكنك الله منه ومنحك إياه، كها تعنى الاستعداد الفطرى لدى المرء للبراعة في فن أو نحوه. أما التفوق فهو من "فوق" وهي ظرف مكان يفيد العلو والارتفاع، وفاق الرجل أصحابه أى فَضُلَهم وعلاهم بالشرف وصار خيرا منهم، والفائق هو الجيد من كل شئ والممتاز على غيره من الناس.

كما قد يرجع التشويش في معنى المصطلحين إلى الاستخدامات المتباينة من قبل الباحثين لهما سواء في المؤلفات والبحوث العربية أم الأجنبية، فقد استخدم بعض الباحثين المصطلحين مترادفين وبمعنى واحد من أمثال ويتي Witty (1953-1953) ومار لاند Marland (1972) وكيرك Kirk وزملائه (1997) ، وركز بعض الباحثين على أحد المفهومين دون إشارة إلى المفهوم الآخر، حيث استخدم تايلور Taylor على أحد المفهومين دون إشارة إلى المفهوم الآخر، حيث استخدم رينزولى (1967-1986) وريس Rice) مصطلح Talent، بينها استخدم رينزولى

Talent ومونكس Giftedness مصطلح Giftedness. واستخدم تاننبوم Tannenbaum (1992) المصطلح Giftedness ليعنى به الطاقة الكامنة التى تعبر عن نفسها فيها بعد لدى البالغين في صورة طاقة منيّاة أو مستثمرة Developed ومع ذلك فقد أكد أن الموهوبية والتفوق يستخدمان بطريقة مترادفة ليشملا المقدرات العامة التى لايمتلكها أكثر من واحد أو أثنين في المائة من الأفراد في كل مرحلة نهائية (Tannenbaum, 1993: 3).

وميز نيو لاند (Newland, 1976: 24) بين الموهبة والتفوق على أساس أن الأفراد الذين يحققون إنجازات اجتهاعية متميزة دون توافر مستوى مرتفع من المقدرة العقلية العامة يعدون موهوبين،أما من يحققون هذه الإنجازات نتيجة لما لديهم من استعدادات أو مقدرات عقلية فيعدون متفوقين.أما جانيه ( ,Gagné, من استعدادات أو مقدرات عقلية فيعدون متفوقين.أما جانيه ( ,1985,1993,2003 وأوضح كيف يتأسس أحدهما على الآخر،فقد ربط بين Riftedness بمعنى وأوضح كيف يتأسس أحدهما على الآخر،فقد ربط بين يمكن أن تنمو وتتطور إلى الموهبة والاستعدادات الفطرية العقلية والخاصة، والتي يمكن أن تنمو وتتطور إلى المعنى تفوق من خلال معدل أداء فوق المتوسط في مجال أو أكثر من المؤلف.

أما في المؤلفات العربية فقد شاعت ترجمات واستخدامات مختلفة لكل من Talent وGiftedness فقد استخدمها البعض بمعنى واحد هو الموهبة (كال دسوقى ١٩٩٨، ١٩٩٠، فاروق الروسان ١٩٩٦) واستخدم عبد السلام عبد الغفار (١٩٧٧) الموهبة بمعنى Talent والتفوق العقلى بمعنى Giftedness وأوضح الغفار (١٩٧٧) الموهبة بمعنى المتفوقين هم الموهوبين هو الأكثر قبولًا وانتشارا بين المتخصصين، بينها ذهب البعض (فتحى عبد الرحيم وحليم بشاى ١٩٨٠، وعبد الله النافع ١٩٨٦، وكال مرسى ١٩٩٦) إلى استخدام مصطلح الموهبة بمعنى الله النافع ١٩٨٦، وكال مرسى ١٩٩٨) إلى استخدام مصطلح التميز بالمعنى نفسه. كا طرح كال مرسى مصطلحا آخر مرادفا للمصطلح الإنجليزى نفسه هو نفسه. كا طرح كال مرسى مصطلحا آخر مرادفا للمصطلح الإنجليزى نفسه هو

النبوغ، ثم زاد الأمر تعقيدًا عندما جعل الموهوبين Gifted إحدى فئات النابغين (١٩٤٠ - ٢٤).

واستخدم عبد العزيز الشخص وزيدان السرطاوى فى مقدمة ترجمتها لكتاب "تربية الأطفال المتفوقين والموهوبين"(١٩٩٩: ١١-١١)المصطلحين كمفهومين متهايزين، على أساس أن مصطلح المتفوقين يشير إلى الأطفال الذين يتميزون بمستوى مرتفع من حيث الذكاء أو التحصيل الدراسي العام، أو المستوى العقلى الوظيفي بصورة عامة، بينها يشير مصطلح الموهوبين إلى أولئك الأطفال الذين يتميزون بمقدرات خاصة تؤهلهم للتفوق فى مجالات معينة أكاديمية أو فنية أو مهنية، ولا يتميزون بالضرورة بمستوى مرتفع من حيث الذكاء العام أو التحصيل الدراسي. فقد يتميز بعضهم فى الرياضيات، وبعضهم فى الكيمياء أو القراءة أو الأدب.

ويبدو مما تقدم وجود اختلافات واسعة بين الباحثين من حيث استخدام ألفاظ عديدة للإشارة إلى الأفراد الذين يتميزون باستعدادات ومقدرات متميزة أو غير عادية، وعدم وجود حد أدنى للاتفاق على معنى محدد واضح للمفهومين الأكثر شيوعًا في هذا الصدد وهما الموهبة والتفوق،وهل هما مترادفين أم متايزين، مما خلق حالة من الالتباس والتداخل وربها الغموض. هذا الالتباس والخلط قد يجعلنا نتحدث عن مفاهيم مختلفة في جوهرها وكأنها واحدة أو العكس، كها قد يؤدى إلى تعميهات لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى أن غموض المفاهيم يؤدى في غالب الأمر إلى صعوبات جمة في عمليات التعرف على الموهوبين والمتفوقين، وتقدير أعدادهم، وبناء البرامج اللازمة لرعايتهم وتنمية طاقاتهم واستعداداتهم.

ويشير فتحى جروان (١٩٩٩: ٤٨-٤٩) في هذا الصدد إلى أن التعريف الواضح لكلا المفهومين هو بمثابة حجر الزاوية في عملية إعداد برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين، فالتعريف هو الذي يحدد أدوات أو وسائل القياس الممكن استخدامها في عملية الكشف والتشخيص أو التعرف عليهم، والتي تبنى على أساسها عملية اتخاذ القرار سواء بالنسبة لمن سيتم اختيارهم وإلحاقهم بهذه البرامج،

أم من سيتم رفضهم، كما أن للتعريف علاقة قوية بأهداف تلك البرامج ومناهجها، والخدمات التربوية التى تقدمها، وبناء عليه فإن أى تعريف ينبغى أن يشير بوضوح إلى مستوى المقدرة المقبولة، ونوع الموهبة والتفوق المطلوب للاستفادة من خدمات هذه البرامج.

وقد يكون من المفيد ونحن بصدد التمييز بين مفهومي الموهبة والتفوق استعراض تطور تعريف كل منها وما طرأ عليه من تغيرات وتحولات عبر مرور السنين ومع تزايد معلوماتنا عن طبيعة التكوين والنشاط العقلي للفرد.

#### أولاً: الموهبة: Giftedness

قصد بهذا المصطلح فى بادئ الأمر الاستعدادات أو المقدرات الخاصة التى تمكن الفرد من التفوق فى مجالات أو نشاطات غير أكاديمية؛ كالفنون والقيادة الاجتهاعية، والموسيقى، والشعر والتمثيل، والمهارات الميكانيكية. وكانت الفكرة الشائعة أن هذه الاستعدادات ذات أصل تكوينى وراثى لا يتعدل، وأنها بعيدة الصلة بالذكاء. وهو الأساس الذى بنيت عليه بحوث كل من جالتون (Galton, 1869) عن العبقرية الموروثة، وسيشور (Seashore, 1922) عن المواهب الموسيقية.

وقد ذهب كلا من لانج وإيكباوم (١٩٣٢) إلى أن المواهب عبارة عن مقدرات خاصة ذات أصل تكويني وراثي لا ترتبط بذكاء الفرد، بل إن بعضها قد يوجد بين المتخلفين عقليًا (في: عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٧: ٣٠).

بيد أن النظرة إلى الموهبة على إنها تتعلق بمجالات صلتها ضعيفة بالذكاء أو المجالات الأكاديمية سرعان ما أخذت فى التبدل، ولاسيا مع ما أسفرت عنه نتائج البحوث من أن الذكاء عامل رئيس فى تكوين المواهب وفى نموها، ومن أن المواهب فى نهاية الأمر هى محصلة للتفاعل بين كل من العوامل الوراثية من جانب، والعوامل الدافعية وخصائص الشخصية الخاصة بالفرد، والعوامل الأسرية والمدرسية والمجتمعية من جانب آخر، إضافة إلى ما أكدته هذه النتائج من أن المواهب لا تقتصر على المجالات غير الأكاديمية فحسب، وإنها تشمل المجالات الأكاديمية

أيضًا بحسب ما يتهيأ للفرد من فرص لاستثهار طاقاته العقلية من خلالها. ويستشهد بعض الباحثين من لازالوا متمسكين بأن الموهبة تختص بمجالات صلتها ضعيفة بالذكاء – ببعض حالات استثنائية من المتخلفين عقليا موهوبة فى الفنون أو الموسيقى أو الذاكرة الرقمية، إلا أن الاستشهاد ببعض حالات فردية نادرة لا يصح أن يكون قاعدة لتعميم القول بأن الموهبة لا ترتبط بذكاء الفرد، أو أنها مستقلة عنه.

واستخدم عبد الله النافع (١٩٨٦) مصطلح الموهوبين باعتباره مفهومًا شاملًا لفئات متعددة، حيث صنف الموهوبين إلى ثلاث فئات هي: المتفوقون عقليا (الحاصلون على معاملات ذكاء ١٤٠ فأكثر على اختبار ذكاء فردي)، والأطفال المبدعين والأطفال ذوو المواهب والمقدرات الخاصة وهم من يبدون نبوغًا وتميزًا في بعض المهارات العقلية والمواهب الفنية كالأدب والفن واللغات والرياضيات والميكانيكا والألعاب الرياضية (ص: ١-٣).

وقد عرفت كلارك (Clark,1992) الموهبة فى إطار نظرتها للطبيعة الإرتباطية لأنشطة المنح ووظائفه على أنها "مفهوم بيولوجى يعنى مستوى مرتفعًا من الذكاء، يشير إلى نمو متسارع لوظائف المنح وأنشطته يشمل الإحساس البدنى والعواطف والمعرفة والحدس، ويمكن أن يكون التعبير عن هذا النشاط فى صورة مقدرات مرتفعة فى المجالات العقلية المعرفية، والإبداعية، والاستعداد الأكاديمى، والقيادة، والفنون المرئية والأدائية، وهو ما يستلزم خدمات وبرامج وأنشطة لا توفرها المدرسة العادية، حتى يمكن للموهوبين تنمية استعداداتهم وتطويرها بشكل كاف".

وهكذا بدأ الربط أخيرًا وبصورة واضحة بين الموهبة ومستوى ذكاء الفرد، كما اتسع مفهوم الموهبة ليشمل تلك الاستعدادات الفطرية التى تؤهل الفرد للتفوق فى جميع المجالات المقبولة اجتماعيا سواء أكانت أكاديمية أم غير أكاديمية، بعد أن كان المفهوم قاصرا على المجالات غير الأكاديمية دون غيرها، وسوف يتم عرض المزيد من تعريفات الموهبة والتفوق فى الجزء التالى من هذا الفصل ضمن النهاذج والنظريات.

## ثانيًا: التفوق العقلى: Talent

## التفوق العقلي والذكاء:

أوضح كيرك وزملاؤه (Kirk & Gallagher and Anastasiow, 1997) أن الاستخدام التقليدى للموهبة والتفوق يؤكد على الجانب العقلى Intellectual، ومن ثم فإن التعريفات المبكرة لمصطلح التفوق كانت تربطه بالأداء على اختبار ستانفورد - بينيه للذكاء لوصف الأطفال الذين يحرزون معدلات ذكاء ١٣٠ أو ١٤٠ فأكثر، وهم يمثلون من ١: ٣٪ ممن هم في مثل عمرهم الزمني بالمجتمع السكاني (P.127).

وكان لويس تيرمان(Terman, 1925) في دراسته الشهيرة التي بدأها عام ١٩٢١ قد استخدم محك الذكاء المرتفع للتعرف على الأطفال المتفوقين (بمعنى Gifted) وحدد لذلك نسبة ذكاء ١٤٠ فأكثر باستخدام مقياس ستانفورد بينيه بينيا حددت ليتاهولنجورث Hollingworth في تجاربها عن البرامج التربوية بفصول المتفوقين (١٩٢٣، ١٩٣٤) معاملات ذكاء تراوحت بين ١٣٠ و١٥٠ فأكثر باستخدام المقياس نفسه لانتقاء الأطفال الملتحقين بهذه الفصول، وعرفت الطفل المتفوق بأنه "الطفل الذي يضعه معامل ذكائه ضمن أفضل ١٪ من القطاع السكاني الذي ينتمي إليه" وذكرت صراحة أنها لا تعرف طريقة موضوعية أخرى للتعرف على الأطفال المتفوقين عقليًا سوى استخدام اختبارات الذكاء (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٧)

ويشير جيرهارت (Gearheart, 1980) إلى أن جميع تعريفات التفوق قبل عام ١٩٥٠ كانت تركز بوضوح على المقدرة العقلية الفائقة أو نسبة الذكاء العالية، وكانت الوسيلة المعتادة لإلحاق الطفل ببرامج المتفوقين هي ترشيحات المعلمين الذين كانوا يتخيرون بناء على ذلك الأطفال الأذكياء ممن يظهرون تفوقًا أكاديميًا ملحوظًا، وحتى عندما كان يستخدم مصطلح الموهبة فإنه كان يقصد به الموهبة الأكاديمية التي تتبدى في التحصيل المدرسي المرتفع (٩٤ عربي).

وقد أدى ربط مفهوم التفوق بمعاملات الذكاء المرتفعة ١٢٥ أو ١٣٥ فأكثر على الأقل فيها يتعلق بالبرامج المدرسية - إلى تجاهل المظاهر أو الأشكال الأخرى من التفوق في الفنون والموسيقي والقيادة والرياضة وغيرها، وإلى الاعتقاد بأن نتائج اختبارات الذكاء أو التحصيل الأكاديمي هي المقياس المناسب لجميع الوظائف العقلية والمحك الوحيد للتفوق. وهو ما أدى ببعض الباحثين إلى طرح تعريفات أوسع لمفهوم التفوق العقلي وكان من أوائل هذه التعريفات تعريف بول ويتي (Witty,1953) الذي تبنته الرابطة الأمريكية للأطفال الموهوبيين والمتفوقين (AAGC)ويشير فيه إلى أن الأطفال والشباب المتفوقين هم ذوو الأداء المتميز في التعبير التي تحظى بتقدير المجتمع، ثم طوّر هذا التعريف فيما بعد التعبير التي تحظى بتقدير المجتمع، ثم طوّر هذا التعريف فيما بعد النشاط البشري مميزا ولافتا للنظر بصورة متسقة أو متكررة".

ومن العوامل الأساسية التي أسهمت في تطور مفهوم التفوق العقلي وشموله لمظاهر أكثر تعددًا من مجرد الذكاء العام، وأدت إلى تغير النظرة إلى التكوين العقلي للفرد وما يحتويه من مقدرات متنوعة، تلك النهاذج التي طرحها عدد من العلماء للمقدرات العقلية في محاولة توسيع مفهوم الذكاء متجاوزين مفهوم العامل (الذكاء) العام الذي اقترحه سبيرمان (Spearman,1923) ورأى "أنه يوجد في جميع مقدرات الإنسان، ومن ثم يصبح الأساس الوحيد للتنبؤ بأدائه من موقف لآخر" (فؤاد أبو حطب، ١٩٧٨: ١٦٨-١٦٨)

فقد تحدث ثورندايك Thorndike عن وجود ثلاثة أنواع من الذكاء هي: الذكاء المجرد، والذكاء الميكانيكي، والذكاء الاجتهاعي. وتوصل ثيرستون Thurston المجرد، والذكاء المجموعة من المقدرات العقلية الأولية تمثل أنواعًا مختلفة من الوسائط التعبيرية عن النشاط العقلي من بينها: المقدرة اللفظية، والعددية، والاستدلالية، وإدراك العلاقات المكانية، والذاكرة، والطلاقة اللغوية، وسرعة الإدراك.

وأكد سيرل بيرت C.Burt (1949) وفيليب فرنون Vernon (1960) في نموذجيهما على أن التكوين العقلى للفرد يتخذ شكلًا هرميًا يشمل عدة مستويات متدرجة حيث يقع العامل – أو الذكاء – العام في قمة الشكل، وتتفرع منه مجموعة من المستويات أو العوامل أو المقدرات الطائفية الكبرى والصغرى والخاصة التي تغطى مدى واسعًا من النشاط العقلى للفرد.

كما ظهرت خلال الثمانينيات من القرن العشرين نماذج جديدة لعل من أهمها نظرية جاردنر فى الذكاءات المتعددة (1983)، ونظرية ستيرنبرج (Sternberg,1985,1986) التى يفترض فيها وجود ثلاثة أنواع من الذكاء هى: الذكاء التكويني Componential، والذكاء الموقفى أو السياقى Experimential.

ويعد النموذج الثلاثي الذي قدمه جيلفورد (Guilford, 1956)في نظريته عن بنية العقل، ونمو معرفتنا بنتائج البحوث المتصلة به، والمقدرات العقلية المختلفة – ١٥٠ مقدرة مفترضة – نقطة تحول اتسع بعدها نطاق التفوق العقلي عن ذي قبل ليشمل أنواعًا متعددة من مظاهر النشاط العقلي للفرد من بينها التفكير الإبداعي، بعد أن ظل التفوق محصورًا لفترة ليست بالقصيرة في المستويات العليا من الذكاء أو التحصيل الأكاديمي وحدهما. كما أصبح واضحا أن الاعتهاد على مقاييس الذكاء الحالية بمفردها في مجال التفوق العقلي لا يؤدي سوى إلى اكتشاف حوالي ١٢ مقدرة عقلية فقط، ومن ثم إغفال بقية المقدرات المفترضة في نموذج جيلفورد ومن بينها على سبيل المثال مقدرات التفكير الإبداعي.

وقد خلص تورانس (Torrance, 1962:5) من بعض دراساته إلى نتيجة مؤداها أن اختيار المتفوقين باستخدام مقاييس الذكاء وحدها يؤدى إلى إغفال حوالى ٧٠٪ من الطلاب ذوى المستويات المرتفعة من حيث المقدرة على التفكير الإبداعي.

كما كشفت نتائج الدراسات عن أن مفهوم الذكاء يختلف عن مفهوم الإبداع، وعن أن كلا منهما يعتمد على مهارات عقلية مختلفة عن الآخر، فالذكاء يعتمد

على ما يطلق عليه التفكير التقريرى أو التقاربي Convergent الذي لا يفترض سوى حل واحد صحيح للمشكلة المطروحة \*، وذلك على العكس من التفكير الإبداعي الذي يعتمد أكثر على ما يطلق عليه التفكير التغييرى أو التباعدى الإبداعي الذي يفترض وجود مدى واسعا من الاستجابات أو الحلول الصحيحة للمشكلة المطروحة \*\*، بحيث تتجاوز هذه الاستجابات محدودية المعلومات المعطاة، ذلك أن التفكير الإبداعي ينطوى على التوليد الغزير للأفكار سواء من الناحية الكمية (طلاقة) أم النوعية (مرونة وأصالة)، وعلى تجريب الكثير من الاحتمالات، علاوة على أن التفكير التباعدي الذي يقوم عليه الإبداع لا يتدرج خطوة خطوة في تسلسل تتابعي مثلها هو الحال في التفكير التقاربي، وإنها قد يتخذ شكل الوثبات أو القفزات.

وهناك ما يشبه الاتفاق بين الباحثين عموما على أنه توجد علاقة إيجابية بين كل من الذكاء والإبداع، وأن هذه العلاقة تميل إلى التلاشى فى المستويات المرتفعة من الذكاء، فقد توصل بيجات (Bejat,1975) إلى أن الأفراد الذين تنخفض معدلات ذكائهم عن المتوسط، عادة ما يكونوا مبدعين، أما ذوو الذكاء العادى والمرتفع فربها يكونوا أو لا يكونوا مبدعين. لذا يقال أن الذكاء شرط ضرورى للإبداع لكنه ليس كافيا.

ويعنى ذلك أمران: أولهما أنه لابد من وجود حد أدنى من الذكاء لكى يكون الفرد مبدعًا فى أحد المجالات. وهذا الحد الأدنى من الذكاء قد يختلف تبعًا لمحتوى كل مجال من مجالات الإبداع. فقد أوضح هدسون Hudson أن الحد الأدنى والأعلى من الذكاء اللازمان للإبداع فى مجال العلوم هما ١١٥ و ١٢٥، وفى مجال الفنون ١٠٠ و و ١١٥ (فى: روشكا، ١٩٨٩: ٥٦).

<sup>\*</sup> مثال: عندما نسأل ما عاصمة جمهورية مصر العربية؟ فإن الإجابة الصحيحة الوحيدة هي مدينة القاهرة وليس أية مدينة أخرى.

<sup>\*\*</sup> مثال: عندما نسأل عن أكبر عدد ممكن من الاستخدامات غير المعتادة لعلبة فارغة، أو لقالب طوب، أو عندما نقص على شخص ما قصة قصيرة ثم نطلب إليه ذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة لها، فإن مثل هذه الأسئلة تستثير عددا غير محدود من الإجابات الصحيحة المحتملة.

أما الأمر الثانى فهو أن الفرد قد يتمتع بمستوى مرتفع جدًا من حيث الذكاء لكنه قد لا يكون مبدعًا بالضرورة ربها لافتقاره لمقدرات الإبداع، أو لإعاقة هذه المقدرات عن النمو- في حالة وجودها- نتيجة عوامل أخرى معاكسة تتعلق بالنواحى الدافعية لدى الفرد وظروفه البيئية غير المواتية، وكلاهما يلعب دورًا حاسبًا في الإبداع.

وتمشيًا مع النهاذج الجديدة للمقدرات العقلية، ونتائج البحوث والدراسات الخاصة بها والتى كشفت فى مجملها عن أن الذكاء ليس مجرد مقدرة عقلية واحدة أو عامة، وإنها هو مجموعة من المقدرات المتنوعة بدأت تتوالى مجموعة من التعريفات الجديدة للتفوق تؤكد على أنه يتجاوز ما هو أبعد من مجرد الذكاء العام، أو مستوى التحصيل الأكاديمي المرتفع.

وقد ذهب رينزولى وبورسيل (Renzulli & Purcell, 1996) إلى أن وجهات النظر الشاملة الجديدة بشأن الوجوه المتعددة للذكاء قد أسهمت فى خلق تغييرين على المستوى المحلى – بالولايات المتحدة الأمريكية – تمثل أولها فى أن تعريفات موسعة للموهبة والتفوق قد تم تبنيها، ومع أن درجة معامل الذكاء قد ظلت هى الملمح الأساسى السائد فى عملية الكشف عن المتفوقين، إلا أن ٨٠٪ من الولايات الأمريكية قد استخدمت تعريفات تشمل الإبداعية كمظهر أساسى من مظاهر التفوق، وحوالى ٧٠٪ منها استخدمت تعريفات تشمل المقدرات الفنية، وأكثر من نصف الولايات اعتمدت تعريفات تشمل المقدرات القيادية.

أما التغير الثانى فقد تمثل فى استخدام محكات أكثر تعددًا وطرقًا أكثر تنوعًا من ذى قبل فى الكشف عن مظاهر الموهبة والتفوق لدى التلاميذ من مثل: تقديرات الأقران، والترشيحات الذاتية، وتقييم الإنتاج، وترشيحات الآباء والمعلمين، وغيرها، كما أعادت الكثير من المناطق التعليمية ترتيب إجراءات الكشف والتعرف فيها لكى تتسق مع تعدد مظاهر الموهبة والتفوق.

#### تعريف سيدنى مارلاند (مكتب التربية الأمريكي)

لعل من أكثر هذه التعريفات الجديدة للتفوق ذيوعا وشهرة ذلك التعريف الذى تضمنه تقرير سيدنى مارلاند (Marland,1972) إلى الكونجرس الأمريكى وتبناه مكتب التربية الأمريكى (USOE) فيها بعد، وينص هذا التعريف على أن "الأطفال المتفوقين والموهوبين هم أولئك الذين يتم تحديدهم بوساطة خبراء متخصصين على أساس أنهم يمتلكون مقدرات عالية على الأداء الرفيع. ويحتاج هؤلاء الطلاب إلى برامج وخدمات تعليمية مختلفة تتجاوز تلك البرامج والخدمات التى تقدمها المدارس العادية، وذلك حتى يتسنى لهم تحقيق إنجازاتهم وخدماتهم لأنفسهم ومجتمعهم. ويشمل هؤلاء الأطفال من يقدمون إنجازات ظاهرة، ومن لديهم مقدرات كامنة في أى من المجالات الستة التالية:

#### ۱ – المقدرة العقلية العامة: General Intellectual Ability

وتشير إلى المقدرات العقلية العامة العالية أو الفائقة التي تميز المتفوقين عقليًا Academically أو المتفوقين من حيث التحصيل الأكاديمي Intellectually Gifted . وتركز معظم البرامج التقليدية المقدمة للموهوبين والمتفوقين على هذه الفئة ممن يتم التعرف عليهم باختبارات الذكاء التقليدية، أو التحصيل الأكاديمي.

## Y - الاستعداد الأكاديمي الخاص: Specific Academic Aptitude

ويشير إلى الطلاب الذين يظهرون استعدادًا عاليًا للتميز في مجال أو اكثر من المجالات التي يتضمنها المنهج الدراسي، كالرياضيات، أو العلوم، أو اللغات.

## ٣- التفكير الإبداعي أو الإنتاجي: Creative or Productive Thinking

ويشير إلى أولئك الذين يظهرون استعدادات ومقدرات غير عادية من حيث التفكير الإبداعى والإنتاجى، وتقديم حلول جديدة، وأفكار خيالية وطازجة، وفريدة أو أصيلة، ومتشعبة لما يعرض عليهم من مشكلات، وهم الموهوبين إبداعيًا .Greativly Gifted

#### ٤ - المقدرة القيادية: Leadership Ability

وتميز من يطلق عليهم بالموهوبين في الجانب النفس – اجتهاعي Psychosocially ويتمتعون باستعدادات اجتهاعية ومهارات قيادية رفيعة، وبالمقدرة على التأثير في الآخرين في النواحي العقلية أو الاجتهاعية أو الدينية أو السياسية أو العسكرية، كما يتمتعون بالمقدرة على تحسين العلاقات الإنسانية، ومساعدة الآخرين على تحقيق الأهداف.

# o- المقدرة الفنية البصرية والأدائية: Visual and Performance Arts Ability

وتميز أولئك الذين يتمتعون بمقدرات ومهارات غير عادية فى الفنون البصرية والأدائية؛ كالفنون التشكيلية (رسم، تصوير، نحت، أشغال فنية) أو الموسيقية (أداء، تأليف، غناء) أو الأدبية (شعر، قصة، نثر) أو التمثيلية أو الدرامية.

#### ٦- المقدرة النفسحر كية: Psychomotor Ability

وتشمل الأطفال والشباب الذين يمتلكون مقدرات نفسحركية ومهارات رياضية فائقة، وغالبًا ما يشار إليهم بالمتفوقين والموهوبين حركيا أو رياضيا (P.2)

ويؤكد هذا التعريف على أن الموهبة والتفوق يشملان مجالات عديدة، كها يشملان الأطفال الذين وصلوا إلى مستويات أداء فعلية رفيعة المستوى، وكذلك الذين يظهرون دليلا على تمتعهم بطاقات أو استعدادات كامنة في مجال أو أكثر من هذه المجالات، وأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى خدمات خاصة تختلف عها توفره المدرسة العادية للطلاب المتوسطين. كها يؤكد على أن التعرف على الأطفال الموهوبين والمتفوقين يتم عن طريق أشخاص مؤهلين وخبراء متميزين في مجالات تخصصهم.

جدير بالذكر أن مكتب التربية الأمريكي (1976) قد أدخل تعديلا على هذا التعريف حذفت بمقتضاه المقدرة النفس - حركية لكونها متضمنة في فئة الفنون

البصرية والأدائية، وكذلك حتى يمكن توفير الخدمات والرعاية الرياضية لجميع الطلاب سواء الموهوبين رياضيا منهم أم غير الموهوبين.

وتنص الصيغة المعدلة لهذا التعريف (1981) على أن "الأطفال الموهوبين والمتفوقين هم أولئك الذين يقدمون دليلًا على مقدرتهم على الأداء الرفيع فى المجالات العقلية والأكاديمية الخاصة والإبداعية والفنية والقيادية، ويحتاجون خدمات وأنشطة مدرسية غير معتادة للتطوير الكامل لهذه الطاقات والاستعدادات" (Clark,1992).

ومما يؤخذ على هذا التعريف – رغم شموله وانتشاره- إغفاله للعوامل غير العقلية Non-Intellective Factors المزاجية والدافعية.

وعرّف فيليب فرنون وزملاؤه (Vernon et al, 1977) الأطفال المتفوقين بأنهم الذين يتمتعون بمستوى ممتاز أو خارق Outstanding من حيث الذكاء العام أو في مجال أو أكثر من المجالات الخاصة، والذين يظهرون اهتهامات وسهات شخصية غير عادية بها في ذلك المقدرة الإبداعية. كها حددوا إضافة إلى ذلك عدة مجالات يقع على المدرسة عبء رعاية المتفوقين فيها وهي: الذكاء العام، والرياضيات والعلوم والهندسة، والفنون البصرية (التشكيلية) والموسيقي والدراما، واللغة والأدب، والألعاب الرياضية، والقيادة الاجتهاعية، والإبداع (65-67-70)، وقريبًا من ذلك ذهب روس (Ross, 1993) إلى أن الموهوبين والمتفوقين هم الأطفال أو الشباب ذوى الآداء الفائق أو الفذ، أو الذين يظهرون مقدرات آدائية كامنة، أو مستويات ذوى الآداء الفائق أو الفذ، أو الذين يظهرون مقدرات آدائية كامنة، أو مستويات عالية من الإنجاز لدى مقارنتهم بمن يهاثلونهم في العمر الزمني والخبرة والبيئة، ومن بين مجالات الإنجاز المجالات العقلية، والإبداعية، و/أو المجالات الفنية، والقيادة والمجالات الأكاديمية. وهم يحتاجون إلى خدمات وأنشطة غير عادية تقدم اليهم عن طريق المدارس.

كما عرّف عبد السلام عبد الغفار (١٩٧٧) المتفوق عقليًا بأنه "من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين في مجال من المجالات التي تعبر عن المستوى

العقلى الوظيفى للفرد، بشرط أن يكون ذلك المجال موضع تقدير الجهاعة" (ص:٣٤). وأوضح أن هذا التعريف يختص بالناضجين أو الكبار الذين استطاعوا أن يحققوا بالفعل ما لديهم من طاقات عقلية ممتازة، ووصلوا إلى مستويات مرتفعة من حيث أدائهم في مجالات معينة تقدرها الجهاعة، والمحك في ذلك يتمثل فيها أنتجه الفرد. (ص:٣٤، ٥٩).

أما في حالة الأطفال الذين لم تتهيأ لهم بعد فرص الإنتاج، فإن الطفل المتفوق هو "الذي لديه من الاستعدادات العقلية ما قد يمكنه في مستقبل حياته من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة في مجال معين من المجالات التي تقدرها الجهاعة؛ إن توافرت لديه ظروف مناسبة". وأوضح أنه في هذه الحالة لا تستخدم محكات بل تستخدم منبئات أو مؤشرات، وذلك بناء على الدرجة التي يحصل عليها الطفل على مقاييس معينة. هذه المنبئات هي: مستوى مرتفع من الذكاء العام لا يقل فيه معامل الذكاء عن ١٢٠،ومستوى تحصيلي يضع الطفل على الأقل ضمن أفضل ١٥٪ من مجموعته، واستعدادات عقلية ذات مستوى مرتفع من حيث التفكير الإبداعي والتفكير التقويمي، والقيادة الاجتهاعية. (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٧).

وعلى الرغم من تجاهل التعريفين السابقين لدور العوامل غير العقلية (المزاجية والدافعية) في بلوغ المستويات الأدائية المرتفعة للمتفوق، إلا أنهما ميزا بدقة بين التفوق لدى الكبار وربطه بالأداء الفعلى ومحك الحكم عليه هو مستوى الناتج، والتفوق لدى الأطفال وربطه بالاستعدادات التي يمكن التنبؤ بها من خلال الدرجات التي يحرزها الطفل على مقاييس معينة.

واستخدم كمال مرسى (١٩٩٢) مصطلحًا بديلًا للتفوق العقلى هو النبوغ وبمعنى Giftedness أيضًا، ويقصد به "ظهور الامتياز والتفوق والإجادة فى الأداء فى مجال من مجالات الحياة التى يقدّرها المجتمع، أو الاستعداد لظهور هذا الامتياز فى المستقبل" كما يقصد بالطفل النابغة" طفل بزّ أقرانه وتفوق عليهم فى نشاط أو أكثر من الأنشطة التى لها قيمة اجتماعية، أو كانت عنده استعدادات تمكنه من تحقيق

الامتياز فى الحاضر والمستقبل، إذا توافرت له الرعاية المناسبة فى البيت والمدرسة" (ص:٢٤).

كما صنّف النابغين من زاوية الاستعدادات والمقدرات المسهمة في نبوغهم إلى أربع فئات هي:

- أ- فئة الأذكياء: وهم المتفوقون عقليًا ممن تزيد نسب ذكائهم عن ١٣٢ على اختبار ذكاء فردى.
  - ب- فئة المبدعين: وهم المتفوقون من حيث التفكير الإبداعي.
- جـ- فئة الموهوبين:وهم أصحاب المواهب الخاصة فى الموسيقى، والأدب، والفنون، والرياضيات، والعلوم والهندسة، والميكانيكا والقيادة، والتمثيل والرقص، والمهارات البدنية وغيرها.
- د- فئة العباقرة: وهم الأشخاص الذين يأتون أعمالًا لايفوقها شئ من حيث الجودة والدقة. ويعد الراشد عبقريًا إذا أتى "أعمالا عبقرية" كما يعد الطفل عبقريا إذا كانت نسبة ذكائه ١٧٠ فأكثر، أو ١٣٢- ١٦٠ ومتفوقًا جدًا في المقدرات الإبداعية وموهوبا بدرجة عالية في مجال أو أكثر من المجالات الأكاديمية أو غير الأكاديمية (كمال مرسى، ١٩٩٢: ٢٤).

والملاحظ على وجهة النظر تلك أنها مازالت تحصر التفوق العقلى في مجرد "الإسراع في النمو الذهني" بمعنى الذكاء فقط، كها تحصر الموهبة في مجرد "الاستعداد الخاص" وكأن الموهبة لا تعوز قدرًا من الذكاء. وهو ما يتعارض مع ما سبقت الإشارة إليه من أن الذكاء هو أحد المكونات اللازمة لكل من الموهبة والتفوق في مختلف وجوه أو مجالات النشاط، وأن نوع الذكاء الذي يستلزمه التفوق في مجال ما ربها يختلف عها تستلزمه المجالات الأخرى. كها أن حصر العبقرية في الإتيان بأعهال "لا يفوقها شئ في الجودة والدقة" قد يوحى بأن المسألة تتعلق بالحذق والمهارة أو الصنعة، مما قد ينأى بالعبقرية عن معناها العميق كأقصى مرتبة في سلم العطاء والأداء الإنساني، ونفضل القول بأن مفهوم العبقرية يتصل أكثر

بتقديم إنجازات فائقة الندرة والأصالة على المستوى الإنساني، من شأنها أن تحدث طفرات أو تحولات كيفية يستمر تأثيرها لفترة طويلة في حياة البشرية كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي.

ويعد التعريف التالى المؤسس على نموذج - رينزولى - الذى سيرد تفصيله فيها بعد - هو التعريف المعتمد حاليًا للموهوب والمتفوق وينص على: "الموهوب هو الشخص الذى يتمتع بنسبة ذكاء مرتفعة لا تقل عن ١٣٠ - كها تقاس بوساطة اختبارات الذكاء الفردية، وتحصيل أكاديمى رفيع المستوى - كها يقاس باختبارات التحصيل المقننة أو اختبارات التحصيل المدرسى - ودرجة عالية من الإبداعية - كها تقاس باختبارات الإبداع - بالإضافة إلى جملة من السهات والخصائص السلوكية كها تقاس بمقاييس السهات وقوائم الخصائص".

وبناء عليه يستخدم التشخيص متعدد المعايير في التعرف على الموهوبين والمتفوقين والذى يعتمد على كل من: مقاييس الذكاء، واختبارات التحصيل الأكاديمي، ومقاييس التفكير الإبداعي والإبداع، وقوائم السات والخصائص.

# وكان رينزولي قد حدد عدة شروط أو محكات لتعريف الموهبة منها:

- ١- ينبنى على نتائج أفضل البحوث المتاحة حول الخصائص المميزة
   للموهوبين، وليس على أفكار رومانسية أو آراء غير مؤيدة.
- ٢- يقدم مساعدة في اختيار وتطوير الأدوات والإجراءات الممكن استخدامها
   في إعداد تصميات بحثية قوية.
- ٣- يعطى ممارسات ذات برامج محددة لاختيار الأدوات والأساليب التعليمية الخاصة باختيار المعلمين وتدريبهم، وتحديد الإجراءات التي يمكن من خلالها تنفيذ البرامج المستهدفة.
- ٤- يساعد على توليد الدراسات والبحوث التى يمكن عن طريقها التحقق من صدق هذا التعريف من عدمه.

## ثالثًا: نماذج ونظريات في الموهبة والتفوق:

• نموذج تيلور متعدد المواهب:

رأى تايلور (Taylor,1967, 1985,1986,1988) أن المدرسة تركز اهتهامها على تنمية بعض المقدرات ولاسيها التحصيل المرتفع، وتغفل العديد من المواهب العقلية الأخرى، واقترح ست مواهب ينبغى الاهتهام بها وتنميتها داخل غرفة الدراسة هي:

- 1- المواهب الأكاديمية Academic أو الذكائية: وتشير إلى الاستعداد لبلوغ أعلى مستويات الأداء المدرسي، وتنطوى هذه الموهبة على القابلية للتعلم بيسر وسهولة، والفهم والتذكر، والتحديد والتلخيص والاستدعاء، وإعادة صياغة المعلومات.
- 7- مواهب التفكير الإنتاجي Productive: وتعنى الاستعداد لإنتاج الأفكار والتعبيرات الجديدة، والحلول غير المألوفة للمشكلات، ويتميز أصحابها بحب الاستطلاع والاستكشاف والتجريب، والتصميم والتركيب، وإنتاج أفكار فريدة وأصيلة.
- ٣- مواهب اتصالية Communicating: وتعكس هذه المواهب استعداد الطفل للتعبير عن نفسه وأفكاره وشرحها للآخرين، والمهارة غير العادية في الربط بين الأفكار، وفي استخدام اللغة والتوضيحات اللفظية في العرض والتقديم.
- ٤- مواهب تنبؤية Forecasting: وتشير إلى الاستعداد لتوقع ما قد يحدث فى المستقبل من نتائج، وما يستلزمه ذلك من ربط بين الوقائع والأحداث، وتأمل واكتشاف واستقراء، ووضع الافتراضات وحساب الاحتمالات والتوقعات (النتائج أو العواقب) المستقبلية.
- ٥- مواهب اتخاذ القرار Decision Making: وتعنى الاستعداد للتعرف على الأحداث المؤثرة، وجمع المعلومات، والاستنتاج والتقدير، وموازنة الشواهد والأدلة، والتقييم، وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات المناسبة.

٦- مواهب التخطيط Planing: وتعنى المهارة في جمع البيانات وتحليلها، وترتيب الأفكار وتنظيمها، والإعداد ووضع الخطط، وتنظيم العمل والتطوير.

وقد أضاف تايلور فيها بعد (1986) ثلاث مواهب أخرى هى المواهب التنفيذية Implementing ومواهب العلاقات الإنسانية Human Relations ومواهب اغتنام الفرص Discerning Opportunities وذهب إلى أن الأفراد يمتلكون هذه المواهب بدرجات متفاوتة، حيث يكون بعضهم متميزًا في أحدها، ومتوسطًا أو أقل من المتوسط في المواهب الأخرى، وأن كل فرد يكون فوق المتوسط على الأقل إن لم يكن متميزًا في واحدة منها (أنظر شكل ٢-١)

وفى إطار مدخل تيلور للمواهب المتعددة صمم سليشتر Sclichter نموذجًا تعليميًا Talents Unlimited Model يتم من خلاله تدريب المعلمين على اكتشاف استعدادات الطلاب وتنميتها فيها يتعلق بالمواهب الستة الأولى، حيث يتم تنمية المواهب الأكاديمية من خلال تزويد الطلاب وإكسابهم المعارف والمفاهيم التي تشكل أساسًا معرفيًا جيدًا عن الموضوعات المعطاة، وتنمية التفكير الإنتاجي عن طريق تشجيع الطلاب على توليد أفكار متعددة ومختلفة وغير عادية وإضافة تفصيلات أكثر، أما المواهب الاتصالية فيتم التركيز في تنميتها على الاستخدام والتفسير اللفظى وغير اللفظى لأشكال الاتصال للتعبير عن الأفكار والاحتياجات، ووصف المشاعر والأشياء.

وتتطلب المواهب التنبؤية قيام الطلاب بعمل تكهنات متنوعة حول الأسباب الممكنة، والنتائج والآثار المتوقعة لموضوعات وظواهر مختلفة، كها تتضمن تنمية موهبة اتخاذ القرارات تشجيع الطلاب على إصدار أحكام نهائية، واختيار البديل الأفضل من بين مجموعة بدائل لحل مشكلة معينة، والدفاع عنه بإبداء الأسباب اللازمة، أما موهبة التخطيط فتستلزم تنميتها تصميم الوسائل اللازمة لتطبيق فكرة معينة، وتحديد المصادر المطلوبة وخطوات التنفيذ، وتحديد المشكلات ونقاط الضعف المحتملة، واقتراح التعديلات والتحسينات على الخطة المقترحة ( & Davis ).

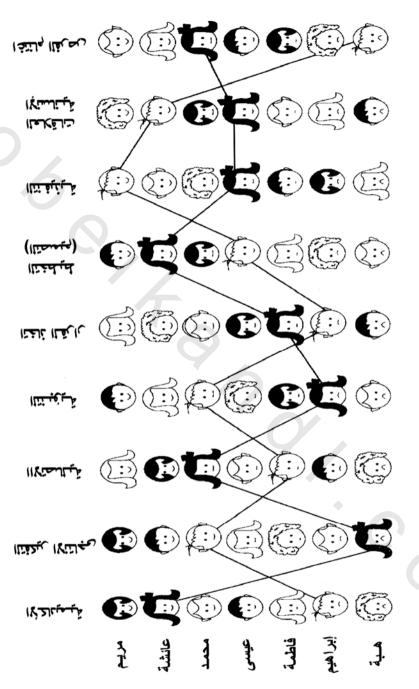

شكل (٢-١) نموذج تيلور متعدد المواهب

**Faylor's Multiple Talent** 

كم خلص ريس (Rice,1970) إلى سبع مواهب متداخلة يجب رعايتها جميعًا متى أظهر ها أصحابها، أو متى كانت في صورة كامنة على وشك الظهور وهي:

- ۱ الموهبة الأكاديمية Academic.
  - Y- الموهبة الإبداعية Creative.
- الموهبة النفس اجتماعية (القيادة) Psychosocial (Leadership).
  - ٤- الموهبة في الفنون الأدائية Performing arts.
  - ٥- الموهبة الحركية (الرياضية) Kinesthetic (Athletic).
  - ٦- مهارات التناول أو المعالجة اليدوية Manipulative Skills.
- The Mechanical الفنية الصناعية المهارات الميكانيكية الصناعية المهارات الميكانيكية الصناعية المهارات الميكانيكية -
  - نموذج رينزولي ثلاثي الحلقات للموهبة:

#### The three-ring Conception of giftedness

وقد ذهب جوزيف س. رينزولى (Renzulli,1979) إلى أن الموهبة هي المقدرة على إظهار أو تحقيق مستويات عالية من الأداء في أي مجال من مجالات النشاط الإنساني النافعة اجتهاعيًا. كما أوضح في نموذجه الثلاثي الحلقات أن الموهبة تتألف من ناتج تفاعل ثلاث مجموعات أساسية ولازمة وضرورية من السهات الإنسانية أو العوامل التي يمكن أن يؤثر كلًا منها في العديد من مجالات الأداء النوعي (أنظر شكل ٢-٢) وهي:

Above Average General المقدرات العامة المتوسط من المقدرات العامة Abilities ومن السيات المتضمنة في المقدرة العقلية الذكاء والتحصيل و/ أو المقدرات الخاصة:

وتتضمن المقدرة العامة مستوى مرتفع من التفكير المجرد، والاستدلال اللغوى

والعددى، والعلاقات المكانية، والذاكرة وطلاقة الكلمات، والتواؤم مع المواقف الجديدة في البيئة وتشكيلها، وأوتوماتية معالجة المعلومات، والاستحضار السريع والدقيق والانتقائي للمعلومات.

كما تتضمن المقدرة الخاصة تطبيق تجميعات متعددة من المقدرات العامة السابقة في مجال أو أكثر من مجالات المعرفة المتخصصة في الأداء الإنساني ؛ كالفن والقيادة والإدارة، والمقدرة على تحصيل واكتساب أشكال المعرفة المختلفة، واستخدامها استخدامًا مناسبًا لحل مشكلة أو التعبير عن أداء متميز في مجال ما. كما تتضمن التمكن من التمييز بين المعلومات المناسبة وغير المناسبة المرتبطة بمشكلة ما، أو مجال بحثى معين، أو أداء محدد.

## - Y الالتزام بالمهمة (العمل) Task Commitment.

ويشمل المستوى المرتفع من الاهتهام والحهاس والاندماج في مشكلة معينة أو مجال بحثى أو شكل ما من أشكال التعبير الإنساني. وكذلك المثابرة والتحمل والتصميم والعمل الجاد والإرادة والتفاني. كها يشمل الثقة بالنفس وقوة الأنا، والاعتقاد في القدرات الذاتية على إنجاز الأعهال الهامة، والدافعية العالية للإنجاز، إضافة إلى المقدرة على تحديد المشكلات الهامة في مجال تخصصي معين، وعلى متابعة التطور في هذا المجال، ووضع معايير رفيعة المستوى للعمل، والانفتاح للنقد الذاتي والخارجي، وتنمية حس جمالي.

## ٣− مستوى مرتفع من الإبداع في أي مجال Creativity:

ويشمل تمتع الموهوب بالطلاقة، والمرونة، وأصالة التفكير، والانفتاح على الخبرات الجديدة، وتقبل الأفكار والأفعال والنواتج الجديدة – حتى لو لم تكن منطقية، وحب الاستطلاع، والمغامرة، واللعب بالأفكار، والاستعداد للمخاطرة الفكرية والعملية، وتقدير الخصائص الجهالية في الأشياء والأفكار، والتفاعل مع ما يحيط به من اشياء وأحداث (رينزولي وريس، ٢٠٠٦).

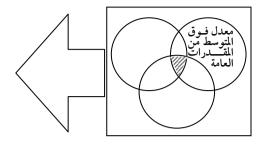

# شكل (٢-٢) نموذج الموهبة الثلاثي الحلقات لرينزولي Renzulli's Three- ring Conception

(نقلًا عن: رينزولي، ١٩٩٧: ٤٦)

وتتمثل الموهبة فى التفاعل بين المجموعات الثلاث فى الجزء المظلل من الشكل السابق، وحيث أن الموهبة لا توجد فى فراغ، فإن تفاعلًا آخر يجب أن يوضع فى الاعتبار، وهو التفاعل بين تلك المجموعات الثلاث ومجال الأداء الإنسانى الذى يتم فيه هذا التفاعل.

ويرى رينزولى أن الأطفال الموهوبين هم الذين لديهم المقدرة على تنمية تلك التركيبة أو "التوليفة" من السهات وتطويرها، وعلى تطبيقها واستخدامها فى أى مجال له قيمته من مجالات النشاط الإنسانى فى مجتمع معين وزمان معين، وأنه متى استطاع الطفل تنمية التفاعل بين هذه المجموعات الثلاث من السهات وأظهره، فإنه يحتاج مدى واسعًا ومتنوعًا من الفرص والخدمات التربوية غير المعتادة، والتى لا توفرها البرامج التعليمية العادية أو التقليدية.

كما رأى أنه يجب أن يكون هناك توازنًا لدى الفرد الموهوب والمتفوق بين تلك المجموعات الثلاث من العوامل أو السمات – وإن كان يرى أنها لا يجب أن تكون

متساوية بالضرورة -، فالمعدل فوق المتوسط من كل من المقدرة العامة والإبداعية قد لا يؤدى إلى الإنتاجية المنشودة ما لم يكن ذلك مصحوبًا بمعدل مناسب من الالتزام بالمهمة، وكذلك المستوى فوق المتوسط من المقدرة العامة مع الالتزام بأداء المهمة لن يؤدى إلى نواتج أصيلة ومتنوعة وفريدة مالم يكن ذلك مصحوبًا بقدر مرتفع من المقدرة الإبداعية.

والملاحظ أن رينزولى قد جعل من الإبداع إحدى حلقات التفاعل فى نموذجه، مما يوحى بأن الإبداع أحد مكونات الموهبة وليس مظهرًا من مظاهرها، وقد لقى تعريف رينزولى قبولًا واسعًا، واتخذ أساسًا لتخطيط برامج الإثراء الثلاثى لتعليم الموهوبين والمتفوقين بعديد من المناطق التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية وبدءًا من سبعينيات القرن الماضى.

وقد أدى هذا تعريف رينزولى للموهبة إلى حدوث تغييرين الأول هو الابتعاد عن تصنيف الطلاب في فئتين "موهوبين ومتفوقين" و "غير موهوبين"، فحينها نبتعد عن هذا التصنيف يمكن أن نوفر لعدد كبير من الطلاب – أو لكلهم في بعض الحالات – فرصًا واسعة ومصادر تعليمية جيدة وتشجيع وتعزيز مناسبين، والأمر الأكثر أهمية هو أننا سنتمكن من بحث القرارات المناسبة فيها يتعلق بتقديم فرص التعلم التالية الأكثر تقدمًا لتشجيع السلوكيات الدالة على الموهبة والسهات المبشرة بها لدى الأطفال الصغار. أما التغير الثاني فهو التخلي عن إجراءات الكشف والتعرف التي تعتمد على محك واحد وتتم لمرة واحدة فقط وبصورة ثابتة، ويتخذ فيها القرار بشكل نهائي لا يتغير، وتحول عملية الكشف إلى عملية مرنة ومستمرة فيها القرار بشكل نهائي لا يتغير، وتحول عملية الكشف إلى عملية مونة ومستمرة تحدث داخل سياق التعلم متى أظهر الطالب مقدرة عقلية فوق المتوسط، والتزامًا بالمهمة، ومستوى عال من الإبداعية في وقت معين تحت ظروف معينة & Purcell, 1996).

ورأى مونكس (191: Monks,1992) أن الموهبة لا تتحدد بهذه المجموعات الثلاث من السيات التى اقترحها رينزولى فحسب، وإنها بعوامل أخرى بيئية اجتهاعية يمكن أن تسهل نمو موهبة الطفل أو المراهق، أو تعوق إظهارها. ومن ثم

فقد قام بتطوير نموذج رينزولى إلى نموذج اعتهاد متبادل ثلاثى أبقى فيه علي السهات أو العوامل الشخصية، واقترح ثلاثة عوامل أخرى اجتهاعية هى الأسرة وجماعة الأقران والمدرسة، كها استبدل فى العوامل الشخصية - المعدل فوق المتوسط من المقدرة العامة بالمقدرة العقلية Intellectual العالية، والالتزام بالمهمة بعامل أشمل هو الدافعية، ويتضمن الالتزام بالمهمة، والمخاطرة، والمنظور المستقبلي، وحسن التوقع والتخطيط. أنظر شكل (٢-٣).



شكل (٣-٢) نموذج الاعتباد المتبادل الثلاثي للموهبة عند مونكس Triadic Interdependence Model

## • نموذج فؤاد أبو حطب:

صنف فؤاد أبو حطب (١٩٧٣) الذكاء إلى ثلاث فئات هي الذكاء المعرفي، والذكاء الاجتهاعي، والذكاء الوجداني. ثم اقترح (١٩٧٨) وقبل جاردنر بسنوات تصنيف أنواع الذكاء – في ضوء متغير نوع المعلومات – إلى سبعة فئات على النحو التالى:

1- الذكاء الحسى: Sensory ويتصل بالحساسية من مختلف الأنواع داخل كل وسيط من وسائط الحس. ووحدته الأساسية هي العتبة المطلقة، وبناء عليه قد يكون ذكاء بصريًا أو سمعيًا أو لمسيًا.. إلخ.

- ٢- الذكاء الحركى: Motor ووحداته الأساسية هى الأفعال المنعكسة التى تبنى عليها الحركات الأساسية، وحركات التآزر، والمهارات الحركية الغليظة والدقيقة، والاتصال الحركي.
- 7- الذكاء الإدراكي: Perceptual ويشمل محتوى الأشكال التي قد تكون بصرية (شكل، حجم، لون،.. إلخ) أو سمعية (ألحان، إيقاعات، أصوات الكلام.. إلخ) أو لمسية، أو من نوع الإحساس الحركي. والفرق الأساسي بين المعلومات الإدراكية والمعلومات الحسية هو في درجة المحتوى الذي ينشط فيه كل منها. فالمعلومات الحسية تكون محض إحساس بينها المعلومات الإدراكية تتمثل في أبسط مستوياتها في صورة الشئ المتميز بذاته. فوحدة محتوى الأشكال البصرية مثلاً هي (شكل علي أرضية).
- ٤- الذكاء الرمزى: Symbolic ووحداته الأساسية هي الحروف الأبجدية، أو الأعداد، أو المقاطع أو الفونيات (الأصوات الكلامية أو التدوين الموسيقي وغيرها).
- ٥- الذكاء السيانتي: Semantic وتتمثل وحداته الأساسية في الأفكار والمعانى التي تتشكل غالبًا في صورة لغوية، وإن كانت بعض المعلومات السيانيتة قد تكون غير لغوية ؛ كالصور ذات المعنى.
- 7- الذكاء الشخصى: Personal ويشتمل على ما يمكن تسميته المعلومات الشخصية والمعلومات الاجتماعية.
- ٧- الذكاء الاجتماعي: Social ويتعامل مع المعلومات المتضمنة للوعى بالآخرين، ويمكن أن تشمل هذه الفئة من الذكاء الإدراك الاجتماعي وإدراك الأشخاص. (فؤاد أبو حطب، ٢٠١١: ٩٥٠-١٩٧).

## • نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة:

إن أداء الفرد في أي مجال من مجالات النشاط الإنساني يتطلب نوعًا وقدرًا معينًا من الذكاء الذي يستلزمه هذا المجال، وقد قدّم هوارد جاردنر

(Gardner, 1983, 1993, 1999) ما يؤيد هذه الفكرة في إطار نظريته عن الذكاءات المتعددة Multiple Intelligences، حيث اقترح قائمة بسبع مقدرات (ذكاءات) منفصلة – تطورت فيها بعد إلى تسع ثم إلى عشر (١٩٩٩) – يرتبط كلا منها بنمط معين من الموهبة، ومن ثم يحتاج إلى اهتهام ورعاية خاصة.

وقد رأى جاردنر أن كل فرد يمتلك بنية عقلية مختلفة، كما يولد مزودًا بهذه الذكاءات جميعًا ولكن بدرجات متفاوتة من كل منها. وأن كل ذكاء منها ينمو داخل كل منا بمعدل مختلف، وهذه الذكاءات تستطيع العمل معًا، أو مستقلة نسبيًا عن بعضها البعض، ولكل منها أساس بيولوجي داخل المخ، إلا أنها تتفاعل فيها بينها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يمكن الفصل بينها عند حل مشكلة ما أو القيام بعمل معين. وهذه الأنواع من الذكاء هي:

- 1- الذكاء اللغوى Linguistic: ويعنى المقدرة على استخدام اللغة الأم وربها لغات أخرى بكفاءة في التعبير الشفهى (كرواية الحكايات والخطابة) والتعبير الكتابي (كالشعر والتأليف القصصى والمسرحى ومختلف ألوان الكتابة) من أجل التعبير عها يجول بخاطرك وفهم الآخرين، ويتضمن هذا النوع من الذكاء مقدرة عالية في مهارات اللغة (القراءة والكتابة، والتحدث والاستهاع) كها يتضمن المقدرة على معالجة بناء اللغة، وأصواتها، ومعانيها، والاستخدامات العملية للغة ومن بينها: البيان والإقناع، وتذكر المعلومات، وتوضيحها والشرح، واستخدام اللغة لذاتها كي تتحدث عن نفسها (ما وراء اللغة علمها والشرع، والمحاضرين والأدباء.
- 7- الذكاء المنطقى الرياضى Logical-Mathematical: ويتمثل في كيفية التفكير بطريقة علمية ومنطقية صحيحة، والمقدرة على فهم المبادئ الضمنية وراء أنواع معينة من الأنظمة السببية، والتفكير المنطقى بالكيفية التي يعمل بها العالم، ومبرمج الكمبيوتر وعالم المنطق، والمقدرة على التعامل بكفاءة مع

الأرقام والكميات والعمليات الحسابية (مثل علماء الرياضيات، والمحاسبين، والإحصائيين). ويتضمن الذكاء المنطقى – الرياضى الحساسية تجاه النماذج والعلاقات المنطقية (مثل علاقة السبب والنتيجة، بها أن.. إذن...) وملاحظة العلاقات اللفظية أو الرقمية، والمقدرة على التوقع والتنبؤ في ضوء معطيات محددة، كما يتضمن العديد من أنواع العمليات المستخدمة من مثل: التجميع في فئات، والتصنيف، والاستنتاج، والمعالجات الحسابية، واختبار الفروض.

ويمكن ملاحظة هذا النوع من الذكاء لدى العلماء والعاملين بالبنوك والمهتمين بالرياضيات والمبرمجين والمحاسبين والمحامين والفلاسفة.

- ٣- الذكاء المكانى البصرى المعالم المعالم الكيفية التى يتعامل وإدراك العالم المكانى البصرى بدقة، وتمثيله فى العقل بالكيفية التى يتعامل بها البحار والطيار مع العالم الخارجى، والقيام بتحويلات (تنظيمات أو ترتيبات) لهذه الإدراكات الأولية أو المبدئية فى الحيز المكانى (الفراغ) كها يبدو فى عمل المهندس المعهارى، ومصمم العهارة الداخلية (الديكور) والمخترع، والفنان، ويتضمن هذا النوع من الذكاء المقدرة على الرؤية، والحساسية البصرية تجاه الخطوط والأشكال والهيئات، والألوان والفراغ، والعلاقات بين هذه العناصر. كها يتضمن المقدرة على التصور والتمثيل البصرى، وإنتاج الأفكار التصورية المكانية البصرية مثلها يحدث فى لعبة الشطرنج وقيادة السيارات، وكذلك توجيه الفرد لنفسه ذاتيًا وبشكل مناسب فى الفراغ. وهذا الذكاء لازم للمعهاريين والفنانين التشكيليين، والملاّحين والطيارين والميكانيكيين.
- 3- الذكاء الجسمى الحركى Bodily-Kinesthetic: ويتمثل فى مقدرة الفرد على استخدام جسمه- كاملًا أو جزء منه- فى إنتاج تشكيل حركى للتعبير عن أفكاره أو مشاعره مثلمًا هو الحال فى أداء الراقصين والممثلين

والرياضيين، أو الوصول لحل مشكلة أو صنع شئ ما، كما يتمثل في سهولة استخدام الفرد ليديه في تشكيل الأشياء وتحويلها مثلما يبدو في أداء الحرفي والنحات والجرّاح والميكانيكي.

ويتضمن الذكاء الجسمى – الحركى مهارات جسميه معينة من مثل التآزر والتناسق الحاسحركي، والتوازن والبراعة، والقوة والمرونة والسرعة، والإحساس بحركة الجسم ووضعه في الفراغ.

وهذه الصيغة من الذكاء هامة للرياضيين والراقصين، والميكانيكيين والجراحين، والممثلين والحرفيين.

- ٥- الذكاء الموسيقي Musical: ويتمثل في المقدرة على سياع القوالب والأشكال الموسيقية، والتعرف عليها وإدراكها وفهمها والتفكير فيها والأشكال الموسيقية، والتعرف عليها وإدراكها وفهمها والتفكير فيها Appreciation (مثل المؤلف الموسيقي والملحن) وعلى الأداء والتعبير الموسيقي Performance (مثل العازف والمغني) ويتضمن هذا الذكاء المقدرة على الاستهاع للموسيقي، والحساسية للإيقاعات والأصوات، وتمييز طبقات الصوت والنغات وتذكرها، وربها الأداء (العزف)أو التأليف. وقد يعنى الذكاء الموسيقي الفهم الحدسي الكلى للموسيقي، والفهم المنهجي التحليلي لها أو كليهها.
- 7- الذكاء الاجتهاعى (عبر الأفراد) Interpersonal: ويتمثل في المقدرة على ملاحظة الأفراد الآخرين، ومراقبة حالاتهم المزاجية، واستيعاب حاجاتهم وفهم دوافعهم وطباعهم ومقاصدهم ومشاعرهم، والتنبؤ بسلوكهم في المواقف الجديدة، والقابلية الاجتهاعية للتواصل والعمل معهم بكفاءة على هذا الأساس.

ويتضمن الذكاء الاجتماعي الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت والإيماءات، والمقدرة على التمييز بين الأنواع العديدة من تلميحات الآخرين والاستجابة لها

بفعالية، وبطريقة مناسبة واقعية وعملية، كما يتضمن إقامة علاقات ناجحة مع الآخرين. ويعد هذا النوع من الذكاء لازم لنا جميعًا، لكنه هام جدًا بالنسبة للمعلمين والأطباء، ورجال الدولة والسياسيين، والقادة الاجتماعيين والبائعين، ورجال الدين، والعاملون في إرشاد الشباب.

- ۷- الذكاء الشخصى (عبر الفرد) Intrapersonal: ويعنى معرفة الذات وفهم الشخص لنفسه والوعى بها، والمقدرة على التصرف بطريقة متوائمة مع هذه المعرفة. ويشير الذكاء الشخصى إلى مقدرة الفرد على التعمق داخل نفسه لمعرفة حدود إمكاناته، وما الذى يجب أن يسعى من أجله، وما الذى عليه أن يتجنبه، وكيف يتفاعل مع الناس والأشياء من حوله. ويتضمن ذلك فهم الذات وتكوين صورة واضحة ودقيقة عن النفس (مواطن القوة والضعف) والوعى بالحالة المزاجية والمشاعر الذاتية، والدوافع والاحتياجات والأهداف، والمقدرة على ضبط النفس واتخاذ القرارات، واحترام الذات والتوجيه الذاتي. ويبدو هذا الذكاء لدى الفلاسفة، والأطباء النفسين.
- الذكاء الوجودى Existentialistic: ويشير هذا النوع إلى نزعة الأفراد إلى التعمق في القضايا المرتبطة بالوجود الإنساني، وانشغالهم بمعنى الحياة والموت (من نكون؟ ولماذا خلقنا؟ ومن أين جئنا؟ ولماذا نموت؟..) ويتيح لنا هذا النوع من الذكاء معرفة العالم المرئى وغير المرئى، والتركيز على مسائل من قبيل الدين وأهميته للإنسان، التفكير في الكون والخليقة، والدراسات الدينية والتاريخية والتصوف.
- 9- الذكاء الطبيعى Naturalistic: ويتمثل في المقدرة على التعرف على الكائنات الحية (النباتية والحيوانية) والتمييز بين مفردات كل منها، والبحث في العلاقات بينها، واستخدام ذلك بطريقة منتجة في الصيد والزراعة وعلم الأحياء. إضافة إلى الحساسية للمظاهر الأخرى في عالم

الطبيعة؛ كالسحب، وتشكيلات الصخور، والبراكين، والمد والجزر...إلخ. ويبدى من يتمتعون بهذا الذكاء مستوى عال من المهارة في ملاحظة الطبيعة (التغيرات والأصوات والأشكال والروائح... إلخ) وجمع الأشياء الطبيعية وتصنيفها، الاعتناء بالنباتات والحيوانات والطيور، والقيام بأنشطة خلوية كالرحلات والصيد، وجمع النهاذج والصور واقتناء الكتب عن الأشياء الطبيعية، ويتمثل هذا الذكاء بوضوح لدى علماء الأحياء والصيادين، والمزارعين ومدربي الحيوانات.

• ١ - الذكاء الروحى Spiritual: ويشمل الإيمان بالمفاهيم والمعتقدات الغيبية، وتفهم الظواهر الطبيعية، واستخدام الحدس في التعامل مع الناس والأحداث.

وقد أكد جاردنر على أن تلك الذكاءات ماهى إلا مجموعة من المواهب فى مجالات متعددة، وإنها على نفس القدر من الأهمية، وعلينا كفالة تنميتها جميعًا دون تفرقة، وبخاصة مجالات الذكاء التى يتميز فيها كل تلميذ، وأوضح أنه قد يلاحظ أن مقدرة بعض الأفراد فى أحد مجالات الذكاء تنمو بسرعة أكبر أو أقل من السرعة التى تنمو بها مقدراته فى المجالات الأخرى، ربها لكونهم ولدوا مزودين بمقدرة أعلى أو أدنى فى هذا المجال، وربها لأن بيئاتهم الثقافية والاجتهاعية قد وفرت لهم فرصًا تعليمية وتدريبية أفضل أو أدنى لهذا النوع من الذكاء، لذا... فإن المسئولية توتهم وجوانب ضعفهم فيها يمتلكونه من ذكاءات، وتوفير البرامج التعليمية التى من شأنها تشجيع التلاميذ على تمديد نطاق مقدراتهم وتوسيعها بقدر المستطاع، وإظهار مواهبهم المتنوعة، فمعظم التلاميذ لديهم المقدرة على تنمية ذكاءاتهم وإظهار مواهبهم المتنوعة، فمعظم التلاميذ لديهم المقدرة على تنمية والتشجيع الختلفة إلى مستوى مناسب إذا ما أتيحت لهم الرعاية التعليمية والتشجيع الكافيين.

وقد استخلصت رشيدة رمضان (٢٠٠٩) عدة مبادئ مما ورد في نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة من بينها:

- أ أن الذكاء ليس نوعًا واحدًا بل هو أنواع عديدة ومختلفة.
- ب- أن كل شخص متميز وفريد من نوعه ويتمتع بخليط من أنواع الذكاء
   الديناميكية.
- جـ- أن أنواع الذكاء تختلف من حيث النمو والتطور سواء على الصعيد الداخلي للفرد أو على الصعيد البيني فيها بين الأفراد.
  - د إن كل أنواع الذكاء تتسم بالحيوية والديناميكية.
  - هـ- يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه والعمل على تطويره وتنميته.
    - و إن استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين وتطوير ذكاء آخر.
- ز إن كل أنواع الذكاء توفر للفرد مصادر بديلة وقدرات كامنة لتجعله أكثر إنسانية بغض النظر عن العمر.
  - ح لا يمكن تمييز أو ملاحظة أو تحديد ذكاء خالص بعينه.

وهكذا تؤكد نظرية الذكاءات المتعددة على المفهوم الوظيفى للذكاء والطبيعة المتعددة للقدرات، كما تدعم اهتمامنا ببيئة التعلم، وبالتنوع والاختلاف لدى الطلاب، وضرورة ملاءمة طرق التدريس لأساليب تعلم الطلاب، وتدريس الموضوعات بأكثر من طريقة.

## • نموذج النجمة لتاننبوم The Star Model:

ذهب أبراهام تاننبوم (Tannenbaum,1983: 86, 2003:45) إلى أنه إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الموهبة المنيّاة أو المستثمرة Developed Talent توجد فقط لدى البالغين، فإن التعريف المقترح لـ Giftedness لدى الأطفال يعنى امتلاكهم للطاقات الكامنة التي تَعِد أو تبشّر بالأداء المعتبر أو الإنتاج النموذجي للأفكار في مجالات النشاط التي من شأنها إثراء وتعزيز حياة البشرية أخلاقيًا وماديًا وعاطفيًا، واجتهاعيًا وعقليًا وجماليا.

ويصنف تاننبوم الموهوبين الراشدين في طور نضوجهم إلى منتجون Producers إما لأفكار أو أشياء مادية محسوسة، ومؤدون Performers إما لأفكار أو أشياء مادية

لخدمات إنسانية، كما يثبت أفراد هاتين المجموعتين تفوقهم وتميزهم من خلال العمل إما بإبداعية Creatively أو بحذق وبراعة حرفية Proficiently، وذلك كما يتضح من الشكل (Y-3).

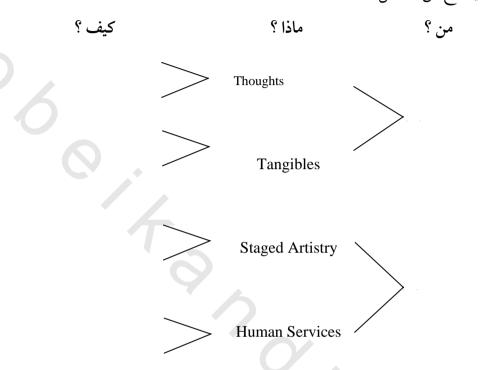

شكل (٢-٤) يوضح من الذين يظهرون علامات الإنجاز والتميز، ومجالات هذا الإنجاز، وكيف يعبرون عنه (46 :Tannenbaum, 2003)

وبناء عليه توجد ثمان مجموعات من الأفراد يعترف المجتمع الغربي بأنهم من أصحاب العمل الجيد أو المتميز، هذه المجموعات هي:

1- منتجو الأفكار بإبداعية: وهم الفلاسفة والشعراء والكتاب والمصورون، والمؤلفون الموسيقيون والعلماء التجريبيون والمنظرون والمؤرخون.

٢- منتجو الأفكار ببراعة أو حرفية: وهم الخبراء الذين يمكنهم التوصل إلى
 حلول للمشكلات المعقدة؛ كالتى فى العلوم والرياضيات، ويتصفون
 بالبصيرة أكثر من اتسامهم بالاختراع والتجديد، ومنهم خبراء برامج

الكمبيوتر الذين يستخدمون التكنولوجيا فى استقبال البيانات وتحليلها، والمحررين الموهوبين الذين بإمكانهم تحويل المخطوطات العشوائية إلى أدب رفيع، وغيرهم من ذوى المهارات المميزة من الخبراء والقائمين على حل الأزمات.

- ٣- منتجو الأشياء المادية (المحسوسة) بإبداعية: ومنهم المخترعون الذين يتوافر لديهم من الخيال في العلوم والتكنولوجيا ما يمكنهم من تطوير منتجات، مثل: المصباح الكهربائي، والثلاجة، وأجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطبية، وأجهزة الاتصال المعقدة، كما تشمل هذه الفئة في ميدان الفنون النحاتين والمعماريين والمصممين، ممن يكمن تفوقهم أساسًا في تطوير منتجات جديدة تلقى استحسانا إما على المستوى الوظيفي أو الجمالي أو كليهما.
- 3- منتجو الأشياء المادية (المحسوسة) ببراعة وحرفية: وتضم هذه المجموعة العيال الحاذقين الذين تكمن قوتهم فى دقتهم أكثر من أصالتهم، من أمثال صاقلو الماس، وقاطعو الأحجار ممن ينحتون بأزاميلهم الأشكال والزخارف البارزة على واجهات وجدران دور العبادة والمؤسسات، وصناع الأثاث التقليدى بتصميهاته الدقيقة، والميكانيكيون القادرون على تركيب المعدات والآلات المعقدة، وقد تشمل هذه المجموعة مزيفو الأعمال الفنية الكبرة.
- ٥- المؤدون المسرحيون بإبداعية: وهم المفسِّرون أو أولئك الذين يقوموا بإعادة إبداع Recreator الأعمال الفنية من مثل: العازفون الذين يقدمون الأعمال الموسيقية من منظورهم الخاص من خلال أدائهم المتفرد والمتميز لأعمال الآخرين، والممثلون المسرحيون الذين يبثون الحيوية في الشخصيات الدرامية المكتوبة، وملقو الشعر، كما يمكن أن تندرج الخطابة والمناظرة ضمن هذه الفئة.
- ٦- المؤدون المسرحيون ببراعة أو حرفية: وتشمل هذه القائمة عازفو

- الأوركسترا الذين يمكنون قائدهم من تحقيق غايات المؤلف الأصلى من خلال أسلوبهم وانضباطهم الذاتى، وممثلو السينها الذين ينفذون تعليهات المخرج بدقة إلى حد جعل الدراما السينهائية "فن المخرج"، وأعضاء الكورال الذين يندمج أداؤهم الموسيقى أو الراقص بيسر وسهولة مع أداء الأفراد الآخرين.
- ٧- المؤدون للخدمات الإنسانية بإبداعية: وتضم هذه القائمة المدرسين المجددين والقادة السياسيين، والإخصائيين الاجتهاعيين، وإخصائيي علم النفس الكلينيكي وغيرهم ممن يعملون بمهن المساعدة والباحثين في الطب والعلوم السلوكية والاجتهاعية والتربوية وغيرها من المجالات التي تعنى بمساندة الإنسان للإنسان.
- ٨- المؤدون للخدمات الإنسانية ببراعة وحرفية: وتشمل تلك المجموعة المعلمين المهرة ممن يتبعون التعليات بإخلاص ونجاح، والأطباء ذوى الذهن المتيقظ في عمليات التشخيص والعلاج، وأطباء النفس الحساسون لاحتياجات مرضاهم، ومديرو الشركات الكبرى والمؤسسات الخدمية من ذوى المهارات الإدارية العالية اللازمة لاتباع وتنفيذ خطة إدارية سابقة التصميم وليس لإعداد خطة أصيلة.
- وقد اقترح تاننبوم خمسة عوامل متشابكة ومتفاعلة ينتظمها شكل نجمى رأى أنها تسهم فى تطوير الاستعدادات والطاقات الواعدة لدى الأطفال (الموهبة) إلى أداء متفوق لدى البالغين أو الراشدين (الموهبة المنهاة أو التفوق) وهى:
- 1- مستوى رفيع من المقدرة العقلية العامة Superior General Intellect أو العامل العام "G": ويشير إلى نوع من القوة العقلية التى تنم عن المقدرة على التفكير المجرد، وتشمل مدى متنوعًا من الكفاءات النوعية اللازمة لكل المجالات إلا أن أهميتها تزداد بالنسبة للتحصيل الأكاديمي عنها بالنسبة للفنون الأدائية مثلا.

- ۲- مقدرة خاصة غير عادية أو مميزة Distinctive Special Ability: تساعد الفرد على التفوق في أحد المجالات الأدبية أو الرياضية أو الأكاديمية أو الفنة.
- 7- تنظيم داعم من السيات غير العقلية الساحة عنى الدافعية Nonintellective Traits: ويشمل سيات الشخصية من مثل: الدافعية للإنجاز ومفهوم الذات الموجب، والمثابرة والاستقلالية والتوجه نحو المستقبل، وتكريس الطاقة للعمل والميل نحو مجال معين، والرغبة.
- 3- بيئة ميسِّرة ومتحدية Challenging and Facilitative Environment و تشمل تأثيرات البيئة الأسرية (الوالدين خاصة) والرفاق والمعلمين، ووسائل الإعلام، والقيم الثقافية، والعوامل التربوية والتعليمية.
- الصدفة Chance: أو ابتسام الحظ في الفترات الحياتية الحاسمة، وما يقابله الفرد من مواقف وفرص وظروف تؤثر عليه مما يعد نقاط تحول في حياته.

كما أوضح أن كل عامل من العوامل سالفة الذكر يشمل مجموعتين من العوامل الفرعية إحداها ستاتيكية والأخرى ديناميكية. وتشبه العوامل الفرعية الاستاتيكية اللقطات الفوتوغرافية التي تصوّر ما هو كائن من ظروف حياة الطفل وحالته مقارنة بالآخرين في لحظة زمنية ومكان معينين، ويتم التوصل إلى هذا التقييم عادة عن طريق المسح والمقاييس المقننة. أما العوامل الفرعية الديناميكية فتشير إلى عمليات التوظيف الإنساني والسياقات الموقفية التي يتشكل خلالها سلوك الفرد، وتتسم العمليات الديناميكية بأنها ذات طبيعة جزيئية دقيقة molecular لايمكن عمييزها إلا عن طريق التشخيص العميق والاستبصارات الكلينيكية بهدف إلقاء الضوء على فردية الأشخاص، وتفرد العوامل المحيطة بهم التي يتفاعلون معها. (Tannenbaum,2003: 47-56)

وكان تاننبوم (1983) قد صنّف المواهب المنيّاة أو المستثمرة إلى أربع فئات من المنظور المجتمعي هي:

- أ- مواهب نادرة Scarity: وهي مواهب فائقة الندرة، يظل النقص فيها بلا إشباع، كما تظل الحاجة إليها ماسة وملحة إلى الأبد، وتشمل المخترعين والمكتشفين غير العاديين الذين يحدثون طفرات قلما تتكرر في ميادين تميزهم؛ كالعلوم والطب والعلوم الاجتماعية والسياسة بحيث يجعلون الحياة أكثر أمنًا وسهولة، ويحققون تقدمًا في المعرفة والتقنية بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.
- ب- مواهب زائدة أو فائضة Surplus: ومعظمها في الفنون التي تسهم في إضفاء الجمال على بيئتنا وفي حياتنا الاجتماعية، وفي تحويل مالا معنى له إلى معنى مستساغ جميل، وقد تبدو تلك المواهب في مجالات كالفنون والآداب. وليس المقصود من التسميتين مواهب "نادرة" ومواهب "زائدة" التمييز بين النوعين من حيث القيمة بحيث تكون الأولى أفضل مرتبة من الثانية، فكلاهما قيم، إلا أن المواهب النادرة يزداد الطلب عليها عن المعروض منها.
- جـ مواهب بالحصة Quota: وتشير إلى المهارات المتخصصة عالية المستوى، وهى تظهر كاستجابة لحاجة السوق، وتتضمن المهن التقليدية اللازمة لتزويدنا بالخدمات المختلفة والبضائع من أمثال الأطباء والمعلمين، والمحامين، والمحاسبين والمديرين، وغيرهم ممن يمتلكون مهارات عالية في مجالات تخصصهم.
- د- مواهب غير مألوفة أو شاذة Anomalous: وهي مواهب يمكن تقديرها أو تجاهلها حيث لا يهتم المجتمع بها، ويعتبرها ذات قيمة، وتشمل ميادين التميز العملية؛ والبراعة في حرفة معينة، كالطهي ورعاية الحدائق، وفنون التسلية، وصاحب الذاكرة القوية، والقارئ السريع، والمقدرات المنقرضة من مثل تلك التي لدى الخطباء وقاطعي الأشجار، أو حتى بالنسبة للمهارات الاجتاعية المستهجنة ؛ كالميكافيلية والغوغائية.

# • نظرية ستيرنبرج الثلاثية للموهبة Sternberg's Triarchic Theory:

رأى ستيرنبرج (1985, 1988) أن الموهبة هي عملية إدارة ذاتية عالية الجودة لمجموعة من القدرات العقلية أو المواهب النوعية. وقد ميز بين ثلاثة أنواع من المواهب أو القدرات يشترط وجودها حتى يمكن وصف السلوك بأنه موهوب وهي:

### أ – الموهبة التحليلية Analytical Giftedness

وتمثل الموهبة الأكاديمية، ويقصد بها القدرة على الفهم والتفسير والتحليل والتقويم وتقاس باختبارات الذكاء التقليدية.

# ب- الموهبة التأليفية أو الإبداعية Synthetic or Creative:

ويقصد بها القدرة على الإبداع، والنظر إلى الأمور بعمق، والقدرة على الحدس والاستبصار والتجديد، والمهارة في حل المشكلات. كما تتضمن القدرة على التعامل والتكيف مع المواقف الجديدة، وعلى تحويل المهارات المتعلمة في المواقف الجديدة إلى مهارات آليه واستخدامها في تعلم مهارات أخرى جديدة.

والموهوبين إبداعيًا قد لا يكونون من بين الذين يحصلون على درجات مرتفعة في اختبارات الذكاء التقليدية، لكنهم غالبًا ما يكونون من بين الذين يقدمون إنجازات متميزة في مجالات من مثل العلوم والأدب، والفنون والدراما، والتجارة وإدارة الأعمال... وغيرها.

#### جـ- الموهبة العملية (التطبيقية) Practical:

وتعنى قدرة الفرد على تطبيق القدرات التحليلية والإبداعية في المواقف العملية والحياة اليومية، وعلى ترجمة أفكاره إلى التصورات وبرامج عملية وتنفيذها، والقدرة على تسويق أفكاره وإقناع الآخرين بها. كما تتضمن مواءمة قدرات الفرد واحتياجاته مع متطلبات البيئة التي يعيش فيها وخصائصها، وإحداث التغييرات المنشودة في عناصرها.

إن الشخص الموهوب عمليًا هو الذي يستطيع أن يحدد بدقة ما يحتاج أن يفعله للنجاح في موقعه، ثم يأخذ في تنفيذه، وهو يمتلك القدرة على إدراك العوامل التي تؤثر في نجاحه، والتي تساعده على تشكيل بيئته والتكيف معها.

ورأى ستيرنبرج أن معظم الناس يمتلكون مزيجًا أو توليفة Combined من هذه المواهب الثلاث وبنسب متفاوتة، وهم قادرون على استخدامها، إلا أن ما يصنع الموهبة حقًا هو وجود هذه القدرات (المواهب) بنسب عالية لدى الفرد مع القدرة على استخدامها في الوقت المناسب، والإدارة المتوازنة والمتكاملة بفاعلية وحكمة لها، فالموهوب هو الفرد القادر على إدارة عقله ذاتيًا ,1994, 1993, 1994) لها، فالموهوب هو الفرد القادر على إدارة عقله ذاتيًا ,1994 (1993, 1994) ليس ضمانًا كافيًا لإنتاج أفكار ونواتج عالية الجودة، ما لم تكن لديه مقدرات تحليلية عالية تمكنه من تقويم أفكاره، ولكى ينقل هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ فإنه بحاجة إلى مستوى عال من الموهبة العملية أو الذكاء التطبيقي.

وقد طوّر ستيرنبرج اختبارًا لقياس القدرات الثلاث أسهاه اختبار ستيرنبرج للقدرات الثلاثية (Sternberg's Triarchic Abilities Test (STAT) ويتم الحصول من خلاله على ثلاث درجات منفصلة لكل من الموهبة التحليلية، والإبداعية، والعملية. ويشتمل الاختبار على اثنى عشر اختبارًا فرعيًا منها تسعة تشمل اختيار من متعدد، وثلاثة اختبارات مقالية.

كما أكد على تطبيق الطريقة الثلاثية Triarchic Teaching في التدريس بحيث يعنى المعلم في تدريسه باستخدام الطريقة التي تعتمد على التفكير التحليلي لمساعدة تلاميذه على التحليل والمقارنة، وإصدار الأحكام والتقويم، كما يستخدم الطريقة التي تنبني على التفكير الإبداعي لتطوير قدراتهم على التخيل والاكتشاف والتجريب والإبداع، إضافة إلى الطريقة التي تعنى بالتفكير العملي لمساعدتهم على تطبيق ما يتعلمونه في مواقف الحياة اليومية، وتجريبه وممارسته.

#### مكونات الموهبة:

رأى ستيرنبرج أنه حتى يتم فهم الموهبة العقلية فإنه يجب فهم الطرق التى يستخدمها الأفراد في معالجة المعلومات والتي تسهم في تشكيل أنواع الموهبة، وقد ميز بين ثلاثة أنواع من مكونات معالجة المعلومات هي:

١- ما وراء المكونات Metacomponents: وهي عمليات عقلية تقوم على
 التخطيط والتحكم واتخاذ القرار، وتستخدم لتقرير ما الذي يجب على الفرد
 القيام به، وللإرشاد أثناء العمل ولتقويم ما قام به.

ويشير ستيرنبرج في هذا الصدد إلى ثهان عمليات ضرورية هي:

إدراك المشكلة، تحديد المشكلة، اختيار مكونات فرعية لحل المشكلة، ترتيب العمليات الفرعية داخل استراتيجية ما، التمثيل العقلي للمشكلة، تحديد مصادر المعالجة العقلية، مراقبة الحل، تقويم الحل.

- ۲- مكونات الأداء Performance Components: هي تلك العمليات التي تستخدم في التنفيذ الفعلى للمهام، وفي حل المشكلات. وتتطلب المشكلات المختلفة مكونات أداء مختلفة، كالترميز، والاستنتاج، والتطبيق.
- ٣- مكونات اكتساب المعرفة Knowledge Acquistion: وتستخدم فى تعلم المعلومات والأشياء الجديدة، وكيفية أداء المهمة. وتوجد ثلاثة مكونات لاكتساب المعرفة فى مجال التعلم هى: الترميز الانتقائى، والمقارنة الانتقائية.

ويشير ستيرنبرج إلى أن السلوك الذكى ناتج من تطبيق واستعمال استراتيجيات التفكير، ومعالجة وتناول المشكلات الجديدة بسرعة وبشكل إبداعى، والتكيف مع البيئة، وإعادة تشكيلها. ويقترح ثلاثة أنواع من الذكاء هى:

۱- الذكاء المركب Componential: وهو المقدرة على التفكير التجريدى ومعالجة المعلومات، وتحديد الأولويات لكي يتم إنجازها.

- ٢- الذكاء التجريبي Experiential: ويتمثل في المقدرة على صياغة الأفكار الجديدة، وضم الحقائق غبر المرتبطة.
- ٣- الذكاء السياقى (البيئى) Contextual: وهو المقدرة على التكيف مع
   التغيرات البيئية وتشكيل العالم وفقًا للفرص المتاحة.

### نموذج فیلدهاوزن:

واقترح فيلدهاوزن (Feldhusen,1985, 1992) أربعة مكونات نفسية للـ Giftedness (بمعنى التفوق) وهي:

- ١ مو هـة Talent فائقة و / أو مقدرة عقلية.
  - ٢ مستوى عال من الدافعية.
- ٣- مفهوم فريد عن الذات وخصائص مدرَكة (مفهوم ذات إيجابي).
  - ٤ مستوى عال من الطاقات الإبداعية (P.180).
  - ثم قام بتعديل هذه المكونات (Feldhusen, 1986: 112) إلى:
- 1- المقدرة العقلية العامة: وتتشكل من توليفة من المقدرات؛ كالمقدرة على اكتساب ومعالجة المعلومات، وحل المشكلات، وغيرها مما اقترحه علماء آخرين مثل ستيرنبرج وجاردنر.
- المواهب الخاصة: التي تؤهل الفرد للتميز والأداء رفيع المستوى في مجال أو أكثر من مجالات النشاط الإنساني، وهي شديدة التنوع ؛ كالذكاء والمواهب الفنية التي تتصل بمجالات الرسم والتصوير والنحت، والموسيقي والرقص والتمثيل، ومهارات الاتصال، والمقدرة على التخطيط والمواهب المهنية المتعلقة بالفنون الصناعية ومجالات الزراعة أو الاقتصاد المنزلي وإدارة الأعمال، وموهبة الكتابة، والقيادة، والموهبة الميكانيكية.
- ٣- المفهوم الموجب للذات: ويعكس ثقة الفرد بنفسه، ويسهم هذا المفهوم في
   إحراز مستويات عالية من الإنجاز والإنتاج الإبداعي.

- 3- الدافعية للإنجاز: وتتمثل في مستوى عال من الطاقة والدافعية اللذان يحتاجان إلى العديد من الفرص والأنشطة لتوظيفها واستثهارهما وتطويرهما.
- ٥- **الإبداع**: ويتمثل في الطلاقة والأصالة والمرونة والحساسية للمشكلات ويرتبط الإبداع بسمات شخصية معينة.

وفى عام ١٩٩٢ طوّر فيلدهاوزن نموذجه مرة أخرى مفترضًا أن المقدرات المحددة وراثيًا أو وراثية المنشأ Genetically Determind تبزغ لدى الفرد مبكرًا، وتنمو وتتطور من خلال التأثيرات المجتمعية، والخبرات الأسرية والمدرسية، وكذلك عن طريق الدافعية وأساليب التعلم، كما تتبلور تلك المقدرات في الأساس القوى من المعارف الوظيفية، والمهارات ما وراء المعرفية والإبداعية. ورأى أن العناصر الثلاثة الأخيرة هي ما ينتج المواهب المتنوعة.

وقد حدد فيلدهاوزن الموهبة Talent على أنها "مركب من الاستعدادات، أو الذكاءات والمهارات المتعلمة أو المكتسبة، والمعارف والدافعيات الاتجاهات والميول والاستعدادات الطبيعية Dispositions التى تؤهل المرء للنجاح في حرفة أو وظيفة أو مهنة أو فن أو عمل ما". كما عرّف التفوق Giftedness بأنه "مركب من الذكاء والاستعدادات والمواهب، والمهارات والخبرات والدافعيات والإبداعية التى تقود الفرد إلى الأداء الانتاجى في مجال أو ميدان ما له قيمته في ثقافة وزمان معينين" (Feldhusen, 1992: 5).

ويلاحظ الخلط والالتباس الواضحين بين مفهومى الموهبة والتفوق عند فيلدهاوزن حيث يبدو المفهومين مترادفين أو شيئًا واحدًا، فكلاهما مركب يتضمن الذكاء والاستعدادات والمهارات والخبرات والدافعية والاتجاهات، كما يلاحظ أنه جعل من الـ Talent إحدى مكونات الـ Giftedness، وفيها عدا إشارته إلى أن الـ Talent تؤهل الفرد للنجاح في مهنة أو فن أو عمل ما، وإلى أن الـ Giftedness تقود المرء إلى الأداء الانتاجى في ميدان له قيمته فإنه لا توجد فروق واضحة بين المصطلحين.

### • نموذج جانيه الفارق DMGT:

ميّز فرانسوا جانيه (Gagné,1985, 1991, 1993, 2003) الأستاذ بجامعة كويبك ميّز فرانسوا جانيه (Gagné,1985, 1991, 1993, 2003) الموفق على أساس نهائى أو تطورى فى إطار نموذجه الفارق \* (DMGT) الذى ينتظم ستة مكونات متفاعلة هى: الموهبة (G) والمحفزات البيئية (EC) والمحفزات البيئية (EC) والمعلم والمهارسة (LP) والتفوق (T). (أنظر شكل ٢-٥)

وقد أوضح جانية أن الموهبة Giftedness تشير إلى امتلاك واستخدام المقدرات الطبيعية (NAT) أو الفطرية غير المدربة، والمعبر عنها تلقائيًا (استعدادات أو مواهب) في واحد على الأقل من ميادين المقدرة إلى الدرجة التي تضع الفرد ضمن أعلى ١٠٪ من أقرانه الذين هم في مثل عمره الزمني. كما اقترح أربعة ميادين للاستعدادات هي: الميدان العقلي (IG) والإبداعي(CG) والاجتماعي الانفعالي (SG) والجانب النفسحركي (MG) يمكن تقسيم كل منها إلى عدة فئات فرعية.

وأوضح أن مفهوم التفوق Talent يشير إلى مستوى رفيع من الإتقان والتمكن من المقدرات المنيّاة بشكل منتظم \*\* (SYSDEV) أو المهارات المدرّبة الحاذقة والمعارف، في واحد على الأقل من مجالات النشاط الإنساني إلى الدرجة التي تضع الفرد ضمن أعلى ١٠٪ من أقرائه النشطاء في هذا المجال. وتشمل تلك المجالات أي مجال مهني يحتاج إتقان سلسلة المهارات المتضمنة فيه والتمكن منها إلى وجود فروق فردية في الأداء تتراوح بين أقل مستوى كفاءة ممكن والخبرة عالية المستوى. وحصر هذه المجالات في سبعة مجالات هي: المجال الأكاديمي، والفنون، والأعمال، وأنشطة وقت الفراغ، والعمل الاجتماعي، والألعاب الرياضية، والتكنولوجيا.

وهكذا ربط جانية بين الموهبة والاستعداد Aptitude الطبيعى الفطرى Innate وهكذا ربط جانية بين الموهبة والاستعداد Potential دون أن تكون قد أو الطاقة الكامنة Potential ذات الأساس الجينى Genetic تعرضت لأى تدريب مثلها هو الحال مع الأطفال، كها ربط بين التفوق

<sup>\*</sup> Gagné Differentiated Model of Giftedness and Talent.

<sup>\*\*</sup> Systematically Developed Skills.

والاستعدادات المتعلمة أو المدربة، ومعدل الأداء Performance والاتقان والكفاءة Competence أو الإنجاز القائم على المهارسة Practice مثلها هو الحال عند المراهقين والراشدين. كها رأى أن المواهب تعد بمثابة المقومات الأساسية للتفوق، حيث يتضمن التفوق بالضرورة وجود موهبة أو عدة مواهب، بينها العكس غير صحيح.

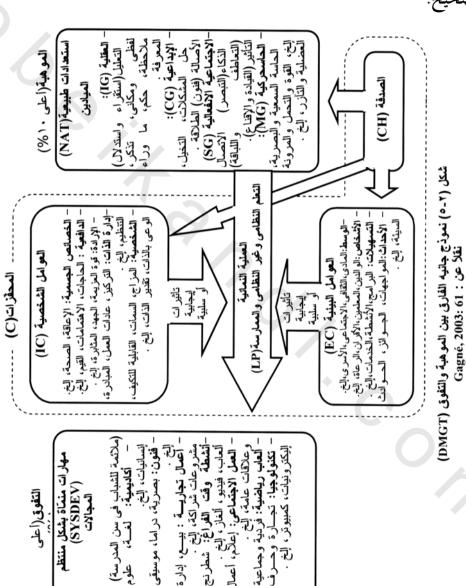

وأكد جانيه أن التفوق بناء نهائى أو تطورى، وأن العمليات النهائية يمكن أن تتخذ أربعة أشكال مختلفة هي:

أ- النضج: وهي عملية محكومة كلية بالجينات.

ب- التعلم غير النظامى Informal Learning ويقابل المعارف والمهارات المكتسبة من خلال أنشطة الحياة اليومية غير المخططة؛ كالمهارات اللغوية والاجتماعية واليدوية التي يتقنها الأطفال الصغار قبل دخولهم المدرسة.

جـ- التعلم النظامي اللامؤسسي Non-Formal Institutional.

د- التعليم النظامي المؤسسي Formal Institutional.

والعمليتان الأخيرتان مقصودتان ومخططتان لتحقيق أهداف تعلم معينة سواء بطريقة ذاتية عن طريق التعلم الذاتي Self - Taught Learning، أو مؤسسية عن طريق الالتحاق بالمدرسة، أو الإنضام لفريق رياضي أو موسيقي، أو الالتحاق بأكاديمية للفنون أو الطهي.

كما أشار إلى أن تحول المقدرات الفطرية (الاستعدادات العالية أو المواهب إلى مهارات منّماة عالية المستوى أو حاذقة Expert Skills (تفوق) وإظهارها في مجال مهنى أو أكثر يتم من خلال عمليات التعلم والمارسة (LP) التي يمكن أن تكون بشكل لانظامي يومي أو بشكل نظامي (مخطط ذاتيًا أو مؤسسيًا) حتى يتسنى للفرد إتقان المهارات المرتبطة بهذا المجال والتمكن منها وذلك في إطار بعض العوامل الوسيطة أو المحفزات Catalysts التي تعمل بمثابة إما ميسرات إيجابية لنمو تلك الاستعدادات وتطورها أو مثبطات معرقلة لها. وتتمثل هذه العوامل في ثلاثة مجموعات هي:

### المحفزات الشخصية (IC):

وتشمل فئتين فرعيتين هما العوامل الجسمية والعوامل النفسية، وتقع جميعها تحت الأثر الجزئى للموهبة الجينية. وتضم العوامل الجسمية خصائص الجسم؛

كالطول واللياقة والقوة والاتزان والمهارة، والحالة الصحية العامة، كما تتضمن العوامل النفسية الدافعية Motivation (الاهتهامات والحاجات والقيم) والإرادة Volition (بذل الجهد والمثابرة، وضبط الذات والمراقبة المنتظمة) وإدارة الذات Self-Management (تنظيم الذات والتركيز، وعادات العمل والمبادأة والتنظيم أو الجدولة) والشخصية Personality (المزاج والسهات، والقابلية للتكيف والوعى بالذات وتقدير الذات).

### المحفزات البيئية (Environmental (EC)

وتشمل أربعة مدخلات هي:

أ- الوسط Milien أو الظروف المحيطة سواء بالمعنى الواسع؛ كالعوامل المادية والجغرافية، والديموجرافية أو السكانية والاجتماعية، أو بالمعنى الضيق؛ كالعوامل الأسرية (حجم الأسرة وحالتها الاجتماعية الاقتصادية والخدمات المتاحة).

ب- الأشخاص المؤثرين في بيئة الطفل؛ كالآباء والمعلمين والرواد أو الرعاة،
 والإخوة والأقران.

جـ- الأحداث والوقائع الهامة Significant Events في حياة الطفل؛ كوفاة أحد الوالدين، أو الحصول على مكافآت أو جوائز أو التعرض لحادثة سيئة أو مرض وغيره مما يؤثر بوضوح على نمو الموهبة، وفي اختيارات الموهوب وبلورة خبراته.

# عوامل الصدفة (Chance (CH):

يؤكد جانية أن عوامل الصدفة تلعب دورًا فى جميع المكونات السببية للنموذج في المعليات التعلم والمارسة (LP) فهى تؤثر فى جميع المحفزات البيئية، ولاسيها بالنسبة للأطفال الذين لايمكنهم التحكم فى الحالة الاجتماعية الاقتصادية لأسرهم، أو فى مدى جودة المعاملة الوالدية التى يتعرضون لها فى بيئاتهم الأسرية،

أو فى وجود أو عدم وجود البرامج المدرسية المناسبة لمواهبهم فى المدارس المجاورة، كما تؤكد "أحداث الميلاد" Accident of Birth التى تحدث عنها أتكنسون Atkinson على الدور الذى تلعبه الصدفة خارج نطاق المحفزات البيئية (EC) أيضًا وبخاصة من خلال العطايا أو المنح الجينية فى مجالى الموهبة (G) والمحفزات الشخصية (IC). (Gagné, 2003: 60-72).

ويرى جانيه أن نسبة ذكاء الأطفال الموهوبين لاسيها فيها يتعلق بالمجالين العقلى والأكاديمي تساوى إنحرافين معياريين على الأقل أعلى من المتوسط (١٠٠) أى ١٣٠ درجة فأكثر، ويشير فيها يتعلق بتوزيع الموهوبين إلى ما يلى:

- ١- أن أعلى ١٥٪ من الأفراد يمثلون الموهوبين حقًا، وهم الذين يرتفع مستوى ذكائهم أو أدائهم عن العاديين بشكل جوهرى.
- ٢- أن أعلى ٢٠: ٣٠ فى المليون من نسبة الـ١٥٪ يعدون من ذوى المواهب الفذة ذات المستوى المرتفع للغاية، ويزيد مستوى ذكائهم عن العاديين بمقدار أربعة إنحرافات معيارية عن المتوسط.
- ۳- أن نسبة ۱: ۲ فى الألف التالية لنسبة ۲: ۳۰ فى المليون من الأفراد الموهوبين وهم من تبلغ نسبتهم ۱۵٪ من أفراد المجتمع يعدون ذوى مستوى مرتفع من الموهبة، ويصل مستوى ذكائهم إلى ثلاثة إنحرافات معيارية أعلى من العاديين.
- ٤- أن نسبة ٢: ٣٪ التالية لنسبة ١:٢ في الألف السابقة من الأفراد الموهوبين يمثلون متوسطى الموهبة، ويزيد مستوى ذكائهم عن المتوسط بمقدار إنحرافين معياريين.
- ٥- أن كل النسبة الباقية من تلك النسبة الممثلة للموهوبين والتي تبلغ ١٥٪ من أفراد المجتمع يمثل أعضاؤها المستوى القاعدى للموهبة ممن لا يزيد مستوى ذكائهم عن المتوسط سوى بمقدار إنحراف معيارى واحد فقط. (في: عادل عبد الله، ٢٠٠٥: ١٢٧).

#### خـلاصــة:

# يستخلص مما سبق عرضه من تعريفات ونهاذج للموهبة والتفوق العقلي مايلي:

- 1- قصد بمصطلح الموهبة Giftedness في بادئ الأمر الاستعدادات العالية التي تؤهل الفرد للتفوق في مجالات خاصة أو نشاطات غير أكاديمية؛ كالفنون والقيادة الاجتهاعية، والموسيقي والتمثيل والشعر وغيرها من المجالات والنشاطات التي كان يُظن أنها فطرية أو وراثية التكوين، كها لا ترتبط بذكاء الفرد. وقد تبدلت هذه النظرة شيئًا فشيئًا مع اتساع نطاق معلوماتنا عن التكوين العقلي للفرد، وما أسفرت عنه نتائج البحوث من أن المواهب لا تقتصر على المجالات غير الأكاديمية فحسب وإنها تشمل المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية، وأن الذكاء عامل رئيس في تكوين جميع المواهب، وأن نمو هذه المواهب ليس محكومًا بالخصائص التكوينية الوراثية لدى الطفل فحسب، وإنها يرتهن بالتفاعل الخلاق بين تلك الخصائص من ناحية، والعوامل الدافعية الشخصية، والبيئية المنزلية والمدرسية والمجتمعية من ناحية أخرى.
- العشرين قصد بمفهوم التفوق العقلي خلال النصف الأول من القرن العشرين ولاسيا بعد ظهور اختبارات الذكاء المستوى المرتفع من الذكاء، كما قصد به أيضا المستوى التحصيلي الأكاديمي الفائق، ثم تطور هذا المفهوم مع بداية الستينيات من القرن العشرين ولاسيا بعد ظهور نموذج بنية العقل لجيلفورد، ونتائج بحوث بول تورانس في الإبداعية، ثم نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة ونظرية ستيرنبرج ليشمل مجالات مختلفة أو مدى واسعًا من الاستعدادات والمقدرات العقلية العامة والخاصة، الذكائية والتحصيلية، والإبداعية، والفنية والموسيقية، والقيادية والنفسحركية، وغيرها من المجالات التي تحظى بتقدير المجتمع، وليشمل أيضًا من لديهم طاقات كامنة يمكن أن تؤهلهم مستقبلًا لبلوغ مستويات أداء رفيعة طاقات كامنة يمكن أن تؤهلهم مستقبلًا لبلوغ مستويات أداء رفيعة

- المستوى في مجال أو أكثر من المجالات سالفة الذكر، وأولئك الذين حققوا هذه المستويات من الأداء فعليًا.
- ٣- جمعت معظم تعريفات الموهبة والتفوق العقلى فى نصوصها بين ذوى الاستعدادات العالية أو الطاقات الكامنة، ومن حققوا مستويات أدائية مرتفعة، بينها ميّز قليل من التعريفات بين الأطفال والبالغين على أساس أن الأطفال ذوو استعدادات عالية أو طاقات كامنة يمكن أن تؤهلهم للأداء رفيع المستوى مستقبلًا، وأن البالغين هم الذين يحققون مستويات الأداء المرتفع فى واحد أو أكثر من مجالات التفوق.
- ٤- أكد عدد قليل من التعريفات على دور بعض العوامل الشخصية والبيئية (غير العقلية) في نمو وتطور الموهبة والتفوق؛ كالالتزام بالمهمة أو العمل عند رينزولى، والدافعية والأسرة، والمدرسة وجماعة الأقران عند مونكس، والميسِّرات غير العقلية والبيئية وعوامل الصدفة والحظ عند تاننبوم، والمحفِّزات الشخصية والبيئية وعوامل التعلم والصدفه عند جانيه.
- هية تهيئة الخدمات المتكاملة، والبرامج التربوية الخاصة للموهوبين والمتفوقين، والتي يجب أن تختلف من الناحيتين الكمية والكيفية عن تلك التي تقدمها المدارس للأطفال العاديين.
- 7- هناك حالة من الخلط والإبهام تشوب تعريفات مصطلحى الموهبة والتفوق العقلى سواء في المراجع العربية أم الأجنبية، فقد استخدم بعض الباحثين مصطلحًا واحدًا إما موهبة Giftedness أو تفوق Talent يشير به إلى الموهبة والتفوق معا، واستخدم بعض الباحثين المصطلحان بالتبادل بمعنى واحد دونها تمييز دقيق بين معنى كل منهها. ومثلها تداخلت في الإنجليزية مصطلحات كثيرة للدلالة على امتلاك المرء لاستعدادات متميزة، أو مقدرته على الأداء رفيع المستوى في مجال أو أكثر من قبيل: Creative, Gifted, Geniuse, Intelligent, Able, Talented, Mentally Superior

- فقد تداخلت في العربية مصطلحات كثيرة أيضا من قبيل: موهوب، ومتفوق، ومتميز، وذكي، وعبقري، ومبدع، وبارع، ونابغة.... وغيرها.
- ٧- ميّز قليل من الباحثين من أمثال تاننبوم بين الموهبة والتفوق، فقد أوضح أن الموهبة وللباحثين من المباحثين من Giftedness توجد لدى الأطفال وتعنى الاستعداد أو الإمكانية التي تبشر بالإنتاج النموذجي للأفكار في مختلف مجالات الأنشطة والتي من شأنها إثراء وتعزيز الحياة البشرية أخلاقيًا وعاطفيًا، واجتماعيًا وعقليًا، وماديًا وجماليًا. بينها توجد الموهبة المنهّاة أو التفوق لدى البالغين.
- ۸- کها یعد جانیه أحد القلائل وربها الوحید الذین میّزوا بین المصطلحین موهبة Giftedness و تفوق Talent علی أساس نهائی، حیث استخدم الموهبة بمعنی الاستعداد الفطری أو الطاقة الكامنة فی مجال أو أكثر من مجالات الاستعداد العقلی أو الإبداعی أو الوجدانی أو الاجتهاعی أو الحاسحرکی. وجعلها بمثابة الأساس بالنسبة للتفوق Talent الذی استخدمه بمعنی تحقیق الفرد لتلك الطاقة الكامنة فی صورة أداء متمیز فی مجال أو أكثر من مجالات التفوق والنشاط الإنسانی التی أوضحها فی نموذجه (شكل ۲-٥) وهو ما یتفق معه المؤلف ویناقشه بمزید من التفصیل فی الفصل التالی من هذا الكتاب.
- 9- رغم ما طرأ على مفهومى الموهبة والتفوق من تطور واتساع بحيث شملًا معظم مظاهر النشاط العقلى وأشكاله، فإنه يلاحظ أن غالبية التعريفات التي سبق استعراضها لكل من الموهبة والتفوق Giftedness & Talent قد جمعت في طياتها بين الأطفال والشباب الذين يقدمون مستويات أداء رفيعة من الإنجاز في أي من المجالات العقلية أو الأكاديمية أو الإبداعية أو الفنية أو القيادية، وكذلك من لديهم استعدادًا عاليًا أو طاقة كامنة تمكنهم من تحقيق هذه المستويات الرفيعة من الأداء أو الإنجاز في المستقبل، وهو ما يوحى بأن الموهبة والتفوق شيئًا واحدًا.

# الفصل الثالث

# نموذج مقترح للأداء الإنساني الفائق

#### مدخل

# أولًا: مستوى الموهبة:

- مجالات الاستعداد (الموهمة).
- أساليب الكشف والتعرف على الموهوبين.
  - الجماعة المرجعية.

### ثانيًا: العوامل الوسيطة:

- عوامل شخصية. \_ عوامل بيئية أسرية.
  - عوامل بيئية مدرسية.
    - عمليات التعلم والتدريب والمارسة.
      - عوامل الصدفة والحظ.

### ثالثًا: مستوى التفوق:

- مجالات الأداء النوعي (التفوق).
- أساليب الكشف والتعرف على المتفوقين. \_ الجماعة المرجعية.

### رابعًا: مستوى الإبداعية:

- زوايا دراسة الإبداع وتعريفاته.
- أساليب الكشف والتعرف على المبدعين.

### خامسًا: مستوى العبقرية:

- مفهوم العبقرية ومجالاتها. \_ أساليب الكشف والتعرف.

0.4 

#### مدخــل:

فى ضوء ما سبق عرضه من مفاهيم ونهاذج عن الموهبة والتفوق، يقترح المؤلف النموذج التالى لمستويات الأداء الإنسانى الفائق الذى يشمل الموهبة Giftedness أو الاستعداد العالى، والتفوق Talent، والإبداعية Creativity، والعبقرية وأساسه، فإذا والتي يعبر عنها بالشكل الهرمى (رقم٣-١) الذى تمثل الموهبة قاعدته وأساسه، فإذا ما تهيأت لها العوامل والظروف المناسبة للنمو، تأخذ مستويات أخرى من الأداء الفعال ترتقى صُعدًا، وتتمثل فى التفوق والإبداعية والعبقرية.

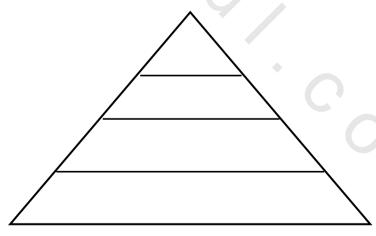

شكل رقم (٣-١) مستويات الأداء الإنساني الفائق

كما يشمل النموذج المقترح (شكل رقم ٣-٢) مجموعة من المتغيرات الوسيطة التى تصل ما بين الموهبة والمستويات التالية من الأداء، أو تنقل تلك الاستعدادات والطاقات الفطرية من طور الكمون إلى طور الفاعلية والتحقق من خلال الأداء المتفوق، أو الإبداعي، أو العبقري. وتتمثل هذه المتغيرات في العوامل الشخصية والدافعية والبيئية (المنزلية والمدرسية والمجتمعية) والتعلم والمران والتدريب والمارسة، والصدفة والحظ.

وفيها يلى نعرض لمكونات النموذج بشئ من التفصيل مع التأكيد في كل مستوى من مستوياته على تعريف المفهوم، ومجالاته، وأساليب الكشف والتعرف، والجماعة المرجعية.

### أولاً: مستوى الموهبة Giftedness

يتضمن مفهوم الموهبة معنى حيازة المرء أو امتلاكه لميزة ما، ونقصد بها استعداد طبيعى أو طاقة فطرية كامنة غير عادية في مجال أو أكثر من مجالات الاستعداد الإنسانى التى تحظى بالتقدير الاجتهاعى في مكان وزمان معينين؛ والتى يمكن أن تؤهل الطفل مستقبلًا لتحقيق مستويات أدائية متميزة في أحد ميادين النشاط الإنسانى المرتبطة بهذا الاستعداد، إذا ما توفرت لديه العوامل الشخصية والدافعية اللازمة، وتهيأت له الظروف البيئية المواتية، وفرص التعلم والمران والتدريب المناسبة، ذلك أن الموهبة في شتى صورها ومظاهرها عبارة عن استعداد كامن، يمكن له أن ينشط ويزدهر، أو يضمحل ويندثر.

وهكذا يشير مفهوم الموهبة إلى قابلية – أو استطاعة – راهنة، واستعداد طبيعى لدى الطفل في مجال ما يهيؤه لاكتساب مستوى أعلى من المهارة والمعرفة والكفاءة، عن طريق المران والخبرة اللذان يمكن أن يطورا هذا الاستعداد الطبيعي أو الطاقة الكامنة من إمكانية محتملة حاليًا – في مستوى الموهبة – إلى مقدرة على الأداء والإنجاز بالفعل مستقبلًا في المستويات التالية من النموذج المقترح.



شكل (٣-٣) نموذج القريطي للأداء الإنساني الفائق

والملاحظ أن الأطفال الصغار يعكسون في سلوكهم قدرًا عاليًا من الموهبة، حيث يذهب بعض الباحثين إلى أن جميع الأطفال أو معظمهم على الأقل موهوبون بطبيعتهم في شتى المجالات، وأنه يكمن داخل كل منهم العالم والفنان، والأديب والقائد الاجتهاعي، والمخترع والرياضي، والموسيقي والممثل والراقص. إلا أن ما يصادفونه من قيود بيئية، ويلاقونه من عدم تفهم وتشجيع وتسامح من قبل الكبار، وما يتعرضون له من تربية تلقينية تؤكد على الاتباعية والتنميط، وتحث على الامتثال للقواعد والنظم ومسايرتها، وتزكى في أنفسهم مجالات نشاط معينة دون غيرها، هي التي تكف استعداداتهم الخلاقة، وتصيب مواهبهم الكامنة وخيالهم الذاتي في مقتل.

ويهارس الأطفال نشاطاتهم الخلاقة ذاتيًا وبشكل عفوى أو تلقائى دون تخطيط أو ترتيب مسبق، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال اللعب كهدف فى ذاته، فاللعب هو الحياة، والحياة هى اللعب بالنسبة لهم، لذا.. فإن معظم وقتهم مكرَّس للعب، ويدفعهم إلى هذه النشاطات رغبة عارمة فى البحث والتجريب، وحاجة جارفة للنشاط والتعلم، واكتشاف الجديد كل لحظة عن أنفسهم والبيئة أو العالم من حولهم. وهم يستمتعون من خلال لعبهم بمعرفة ما يجهلونه من أشياء، ويستغرقون بعمق فيها يخوضونه من مواقف ويكتسبونه من خبرات، وينفتحون على كل ما هو جديد بالنسبة لهم، كها يتعلمون كثيرًا من المفاهيم، ويعبرون عن أنفسهم بعفوية وتلقائية وصدق، متحررون من القوالب النمطية فى التفكير. وتعد كل تجربة يخوضها الطفل ممتعة ومثيرة ومدهشة بالنسبة له، وجديدة وذات دلالة مثلها هو الحال بالنسبة للراشد المبدع سواء بسواء، كها أن ما يتوصل إليه الطفل من حلول، وما "يخترعه" من أشياء ومعالجات، يعد تعبيرًا فريدًا عن شخصيته، وتطور أسلوبه الشخصى.

#### مجالات الاستعداد (الموهبة) لدى الأطفال:

من بين مجالات الاستعداد التي قد تكون موضع تقدير الجهاعة التي يعيش في نطاقها الفرد ما يلي:

- الاستعداد العقلى المعرفي العام.
  - الاستعداد الأكاديمي الخاص.
    - التفكر الإبداعي.
- الاستعدادات الفنية والأدائية التشكيلية والموسيقية والدراما.
  - الاستعدادات النفسحركية أو الرياضية.
    - القيادة الاجتماعية.
    - استعدادات أخرى.

وعادة ما توجد تلك الاستعدادات أو الطاقات الواعدة الكامنة لدى الأطفال الذين هم فى أطوار النمو والتكوين، وقد تستمر كذلك لدى بعض المراهقين قبل أن تتهيأ لها فرص التعبير عن نفسها فى صورة أداءات أو إنجازات مميزة فى واحد أو أكثر من المجالات سالفة الذكر.

كما تتبدى هذه المواهب أو الاستعدادات من خلال اهتهامات الطفل ولعبه التخيلي (الإيهامي)والإنشائي والتلقائي، واستخدامه اللغة اللفظية للتعبير عن مشاعره وأفكاره، وكذلك استخدامه أساليب خاصة في حل الألغاز والمشكلات، والمسائل الحسابية، ومن خلال الرسم ومعالجته اليدوية للمواد والخامات، وبناء المكعبات وأنشطة الفك والتركيب، كما تنعكس من خلال نزعته الأرواحية أو الإحيائية Animism، وأحلام اليقظة، وما يختلقه بنفسه من قصص وحكايات يعتقد أنها صحيحة وواقعية، ومن رفقاء خياليين يلعب معهم ويضفي عليهم خصائص وصفات معينة، وما يطرحه من أسئلة غير عادية وذكية.

وليس معنى ذلك أن جميع الأطفال موهوبون بالضرورة وبدرجة واحدة فى مختلف المجالات، فقد يكون الطفل موهوبًا فى الناحية اللغوية، يبدى ولعًا مبكرًا بالقراءة، ويمتلك حصيلة وفيرة من المفردات اللفظية، كها قد يكون فى ذات الوقت شغوفًا بالأشكال والخطوط والألوان ومعبرًا من خلال الأنشطة الفنية، لكنه قد لايكون كذلك من حيث التفكير المجرد. وربها يكون الطفل قادرًا على التوصل إلى

استنتاجات رياضية، أو يتعلم بقدر كبير من الاهتمام والسرعة، لكنه لايبدى استجابات غير عادية من حيث التفكير الإبداعي، أو الأداء الحركي.

### أساليب الكشف والتعرف على الطفل الموهوب:

إن مقدرة الطفل على التعبير عالديه من استعدادات أو طاقات كامنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعمره الزمنى ومرحلة نموه، لذا... فإن أساليب الكشف والتعرف على الطفل الموهوب يجب أن تكون ملائمة لعمره الزمنى. على سبيل المثال فإنه بالنسبة للكشف عن التفكير الإبداعى الذى هو أحد أهم مظاهر الموهبة لدى الأطفال والمراهقين، وحيث لا يكون لديهم من المهارات والتقنيات ما يمكنهم من تحقيق نواتج إبداعية محسوسة حقيقية بالمعنى المتعارف عليه لدى الراشد المحترف، فإنه تستخدم أثناء مرحلتى الطفولة والمراهقة مقاييس التفكير الإبداعى التى من شأنها صورة دقيقة عن إمكانات هؤلاء الأطفال وقدراتهم المستقبلية، فهذه المقاييس بتركيزها على الوظيفة العقلية ذاتها بغض النظر عن تعبيراتها النوعية، هى أداة لا بتركيزها على الوظيفة العقلية ذاتها بغض النظر عن تعبيراتها النوعية، هى أداة لا شك في قيمتها إذا كنا بصدد الحكم على المستقبل والتنبؤ به.

وتعد هذه المقاييس مع بعض "منبئات" أخرى من أكثر الأدوات صدقًا في الكشف عن الإمكانية أو الطاقة أو الاستعداد الإبداعي الطبيعي الكامن لدى الطفل في الصورة العامة لهذا الاستعداد، ويستمر الأخذ بها كوسيلة تعرف حتى تأخذ عوامل أو مكونات "المقدرة" الإبداعية في التهايز والتشكل لدى الراشد من خلال محتويات نوعية مختلفة علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية.. ألخ، فيصبح الناتج الإبداعي المحسوس حينئذ في كل محتوى نوعي هو "المحك" الحقيقي لقياس الإبداعية، وقد لا يتم ذلك قبل سنى الدراسة الجامعية في بعض الحالات أو ما بعدها في أغلب الأحوال.

ويستخلص مما سبق أنه بمرور الوقت وتزايد العمر الزمنى للطفل وتقديمه لبعض الإنجازات الفعلية المحسوسة من قبيل القصص والأشعار، والأعمال الفنية، أو إدخال تحسينات على بعض الأجهزة مثلًا، فإن الاعتماد في الكشف عن موهبة

الطفل على تحليل هذه الإنجازات يغلب أن يكون أكثر تمثيلًا ودلالة على ما يمكن أن يكون عليه أداء الطفل فعليًا في مستقبل الأيام عندما يصبح راشدًا أكثر من مجرد الاعتهاد على درجة الطفل المرتفعة على اختبار ما للذكاء أو التفكير الإبداعي.

كها يلاحظ أن الموهبة تستغرق فترة ليست بقصيرة من العمر حتى تتشكل في صورة "تفوق" أو مستوى عال (فوق المتوسط) من الأداء في بعض مجالات الأداء النوعي، وإذا كنا نتحدث في مستوى الموهبة من النموذج المقترح عن ذوى طاقات أو استعدادات طبيعية غير عادية كامنة للتفوق وربها للإبداع أو العبقرية مستقبلا، فإن وسائل الكشف عن الموهبة والتعرف على أصحاب هذه الاستعدادات الكامنة من الأطفال الصغار تنحصر فيها يطلق عليه "بالمؤشرات أو المنبئات" التي تمكننا في ضوء بيانات معينة عن وضع الطفل بالنسبة لها من التنبؤ بإمكانية تفوقه مستقبلاً.

ويستدل على تلك الاستعدادات لدى الطفل عن طريق ملاحظة نشاطه التخيلى والحركى وسلوكه فى المواقف المختلفة. ومن خلال بعض المنبئات التى يتمثل بعضها فى الدرجات المرتفعة – فوق المتوسط – التى يحرزها الطفل على اختبارات ومقاييس معينة؛ كمقاييس الذكاء والتفكير الإبداعى، واختبارات الاستعدادات الخاصة والاختبارات التحصيلية المقننة، وباستخدام قوائم تقدير الخصائص السلوكية؛ كالتلقائية والحيوية، والتحمس والاهتهام والاستمتاع بالعمل والنشاط.

ونعرض فيها يلى لأهم هذه المنبئات بشئ من التفصيل:

# المرحلة العمرية ٤- ٦ سنوات (مرحلة رياض الأطفال):

- بطاقات الملاحظة المقننة لسلوكيات الطفل فى المواقف المختلفة، الحرة والمقيدة، خارج الفصل وداخله ومن أمثلة تلك السلوكيات:
- أ- اللعب الإنشائى التقاربى (مثال: إعادة تجميع أجزاء بشكل أو صورة معينة) والتباعدى (مثال: إنتاج شكل ما باستخدام مواد معينة كالقطن وعجائن الورق، أو الصلصال، أو بقايا الأقمشة، أو الرمل.. إلخ).

- ب- رسوم الطفل والتنوع والخيال والطرافة والديناميكية فيها تتضمنه من خطوط وأشكال وألوان.
  - ج- بناء المكعبات وأنشطة الفك والتركيب.
  - د- اللعب الحر أو التلقائي، والأداء الحركي للطفل.
- هـ- أداء الطفل التخيلي من خلال لعب الأدوار، واستحداث شخصيات خيالية.
  - و- التعبيرات اللغوية للطفل.
- ز- أداء الطفل على الصورة المعدلة من مقياس وكسلر لذكاء أطفال ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية "WPPSI-R" \*.
  - ح- إختبار تورانس للتفكير الإبداعي باستخدام الحركات والأفعال (1981).
- d- الاختبارات التحصيلية المقننة: ومن أمثلة الاختبارات التحصيلية الفردية المقننة التي يمكن أن تمدنا ببعض المعلومات عن القراءة والعمليات الحسابية لطفل ما قبل المدرسة الذي لديه مهارات تناظر ما يوجد لدى الطفل في سن المدرسة الابتدائية:
  - اختبار بيبودي الفردي للتحصيل \*\*.
  - اختبارات وودكوك جاكسون للتحصيل \*.
    - اختبار التحصيل ذو المدى الواسع \*\*

وكان تورانس قد اقترح بعض المؤشرات التى يمكن الاهتداء بها في الكشف عن الموهبة والطاقات الإبداعية عمومًا لدى الأطفال من بينها:

- المقدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار خلال الرسوم وعناوينها.

<sup>\*</sup> Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Revised.

<sup>\*\*</sup> Peabody Individual Achievement Test- R.

<sup>\*</sup> Woodcock- Jackson Achievement Test.

<sup>\*\*</sup> Wide Range Achievement Test.

- المقدرة على تضمين عنصر الحركة والفعل فى الرسوم(الوضع الجسمى للأشكال).
  - مدى تعبير الرسوم وعناوينها عن أفكار الطفل ومشاعره.
    - المقدرة على إحكام الأسلوب القصصي في الرسوم.
    - المقدرة على إنتاج رسوم ذات منظور بصرى غبر عادى.
      - تنوع الخيال وخصوبة المخيلة.
      - المقدرة على تضمين روح المرح والفكاهة في الرسوم.
        - المقدرة على التعبير عن الانفعالات عبر الرسوم.

المرحلة العمرية ٦-١٥ سنة (التعليم الأساسي):

يضاف إلى ما سبق ذكره من مؤشر ات ما يلى:

- قوائم تقدير الخصائص السلوكية للموهوبين، ومن بينها على سبيل المثال: مقياس رينزولي وهارتمان وكالاهان "SRBCSS\*\*\*"، وقائمة إسكس Essex (Checklist)، وقائمة القريطي للخصائص السلوكية.
- الدرجات المرتفعة فوق المتوسط التي يحرزها الطفل على اختبارات ومقاييس معينة من بينها الاختبارات التحصيلية \*\*\*\*\*، اختبارات الذكاء، مقاييس التفكير الإبداعي، والأداء الحركي.
- ترشيحات الموهوب لنفسه، وترشيحات الأقران والأهل، والمعلمين الخبراء.

The Iowa Test of Basic Skills California Achievement Test

Metropolitan Achievement Test

- اختبارات أيوا للمهارات الأساسية

- اختبارات كاليفورنيا التحصيلية

- اختبارات متروبوليتان للتحصيل

<sup>\*\*\*</sup> Scale for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students.

<sup>\*\*\*\*</sup> من أمثلة الاختبارات التحصيلية المقننة التي تستخدم في التعرف على الموهوبين أكاديميًا في سن المدرسة ما يلي:



تعد رسوم الطفل وسيلة مبكرة للتعبير عن موهبته وطاقته الإبداعية، يجسد من خلالها مشاعره وأفكاره ومدركاته العقلية والبصرية، ويهارس بتلقائية عمليات التذكر والتخيل والتحليل والتركيب والتنظيم.

( - )

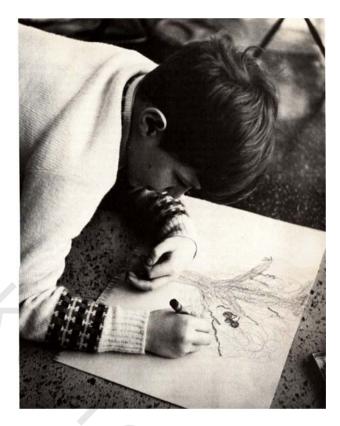

- ملف أو سجل أداء الطفل Portfolio: الذى يفترض أن يصاحب الطفل منذ بدء التحاقه بالمدرسة وحتى تخرجه منها، ويتضمن معلومات شاملة ووافيه عن استعدادات الطفل ومواهبه، ومستواه التعليمي، ونشاطاته المدرسية، وميوله واهتهاماته، ونهاذج من أعهاله وإسهاماته.

المرحلة العمرية ١٦-١٨ سنة (التعليم الثانوي):

- الاختبارات التحصيلية المقننة.
- اختبارات الذكاء (وكسلر، ستانفورد بينيه).
- تحليل إنتاج (إنجازات) التلميذ في المجالات المختلفة. (رسوم، أشعار، قصص، أداء حركي... إلخ).



( - )

- مقاييس التفكير الإبداعي عموماً، والتفكير الإبداعي الخاص التي تكشف عن الاستعدادات الإبداعية في مجالات نوعية محددة وتواكب تمايز القدرات خلال هذه المرحلة من العمر، كالإبداع التشكيلي، والموسيقي، والحركي، والشعري.. إلخ.

فإذا كانت اختبارات التفكير الإبداعي تكشف عن مقدار ما يتمتع به الطفل من مستوى الطاقة الإبداعية في صورتها العامة، فإنه يمكن تطويع هذه الاختبارات وتطويرها لقياس مقدار ما يمتكله الطفل من استعدادات للإبداع في مجال بعينه؛ كالفنون التشكيلية مثلًا بالاعتهاد على بعض المؤشرات المستمدة من طبيعة هذا المحتوى دون غيره من المحتويات.

يذكر عبد المطلب القريطي(٢٠١٠) أنه إذا كانت الطلاقة التشكيلية Plastic

Fluency تشير إلى كمية الأفكار البصرية التى ينتجها الطفل، ومقدرته على توليدها خلال فترة زمنية محددة، فإنه يمكننا قياسها من خلال مؤشرات متعددة عن طريق الرسم منها:

- مدى وفرة محصول الطفل من مفردات شكلية معينة؛ كالخطوط والأشكال والهبئات.
- مدى غزارة إنتاجية الطفل للأشكال البصرية المركبة أو التكوينات باستخدام وحدة أو عدة وحدات شكلية محددة سلفًا.
- إنتاج الطفل لأكبر عدد ممكن من الأشكال ذات المعنى باستخدام وحدة شكلية غبر ذات معنى.
- إنتاج الطفل لأكبر عدد ممكن من الأشكال ذات الصفات الخاصة أو المحددة؛ كالأشكال الهندسية، أو العضوية، أو الآدمية أو الحيوانية. (عبد المطلب القريطي، ٢٠١٠: ١٤٧ ١٤٨)

كما يذكر أنه يمكن الاستدلال على المرونة التشكيلية Plastic Flexibility من خلال عدة مظاهر في التعبير الفني من بينها:

- مدى تنوع الموضوعات التي يتناولها الطفل.
- مدى التنوع في العناصر والأشكال المتضمنة في الرسم سواء من حيث الهيئة أم الوضع أم التفاصيل أم الألوان.
- اختلاف التكوينات التى ينتجها الطفل من خلال عدة محاولات متتالية للتعبير عن موضوع ما.
- مدى تكييف الطفل الأشكال والرموز والتفاصيل وملاءمتها تبعًا لتغير أوضاعها وعلاقاتها في التكوين، وتبعًا لاختلاف الموضوعات المراد التعبير عنها.
- تنوع الكيفيات والطرق التي يعالج بها الطفل المواد والخامات المستخدمة، وأساليب توظيفها في العمل الفني.

كما يمكن الحكم على الأصالة التشكيلية في التعبير الفنى للطفل في ضوء كل ن:

- مدى تميز الأسلوب التعبيرى والتكوينات التي يبدعها الطفل بالنسبة لأقرانه.
- مدى استحداث الطفل حلول تشكيلية جمالية فى التكوينات، والعلاقات والنظم المتضمنة فيها، أو فى طرق استخدامه وتوظيفه المواد والخامات التى يتناولها.

وتفرض طبيعة الإبداع في محتوى الفنون التشكيلية عددًا من الأبعاد الأخرى التي ينبغى وضعها في الاعتبار عند تقييم مستوى الإبداعية في التعبير الفنى لدى الطفل ومنها:

- حبكة التكوين أو التصميم ووحدته.
- القيم التعبيرية المتضمنة في الرسم، أو مدى ترجمة الطفل لانفعاله بالموضوع تشكيليًا بالحذف والإضافة، وبالمبالغة والتحوير في الأشكال المرسومة.
- مهارات الطفل الأدائية والتقنية، ومدى اكتشافه واستثهاره لخصائص الخامات والمواد المستخدمة في تعبيره عن الموضوع.
- تناول الطفل للعمق بشكل غير مألوف، أو مدى توظيفه طريقة التعبير عنه في الرسم بحيث يتفق والطابع العام للتكوين، سواء أكان الإيجاء بهذا العمق ثلاثيًا (منظوريًا) أو ثنائيًا (مسطحًا) أم بالجمع بينها. (عبد المطلب القريطي، ١٤٨٠ ١٤٨)

### الجماعة الرجعية:

يتوصل الطفل الموهوب من خلال تمثيله بعض الإنفعالات، ومن خلال أدائه الحركى أو خلطه بعض الألوان، أو تشكيله الصلصال أو عجائن الورق، أو لعب الأدوار إلى نتائج أو حلول جديدة، ومناسبة، وذات قيمة. إلا أن السؤال الذي يطرحه الباحثون في هذا الصدد هو: إلى أية فئة أو مستوى يمكن أن تنسب هذه

الجدة والأصالة والقيمة فيما يمكن أن يتوصل إليه الطفل من استجابات سواء في أدائه على الاختبارات أو في نشاطاته الحرة المختلفة ؟.

ولعله من الإنصاف للطفل أن تُنسب الجدة في استجاباته إلى الطفل ذاته أو إلى العلم من الإنصاف للطفل أن تكون مجتمع الأطفال في مرحلة النمو والبيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها. بمعنى أن تكون استجابة الطفل مختلفة عما أنتجه من قبل وأن تكون ذات معنى بالنسبة له، أو لمجتمع الأطفال ممن ينتمون لمرحلة النمو ذاتها.

## ثانيًا: العوامل الوسيطة

تعد الاستعدادات العقلية بمعناها العام والخاص التي لم تقم بوظائفها بعد، أو تلك الطاقات التي مازالت في حيز الكمون في مستوى الموهبة بمثابة الركيزة الأساسية التي تؤهل المرء لبلوغ المستويات التالية في النموذج المقترح وهي التفوق والإبداعية والعبقرية في سائر المجالات، ذلك أن كل متفوق أو مبدع أو عبقرى بالضرورة، عبقرى يعد موهوبًا، ولكن ليس كل موهوب متفوق أو مبدع أو عبقرى بالضرورة، لأن نمو ما يتمتع به المرء من استعدادات وطاقات كامنة لايرتهن بمستواها المرتفع لديه فحسب وإنها يتوقف أيضًا على عوامل أخرى عديدة يمكن أن تنقل هذه والتحقيق في المستويات التالية من النموذج المقترح وهي التفوق والإبداعية والعبقرية. ويشير تاننبوم في هذا الصدد إلى أن الطاقة العقلية العالية التي تبدو في سن مبكرة تعد في حد ذاتها أمرًا جيدًا، لكنها بمفردها غير كافية لضان تحقيق النجاح الفعلي في مرحلة البلوغ، فالخبرات الحياتية والبيئية التي يمر بها الطفل داخل المدرسة وخارجها تساعد في تشكيل ما سوف يكون عليه هذا الطفل في المستقبل. وهي العوامل الوسيطة.

ويقصد بالعوامل الوسيطة تلك العوامل غير العقلية الشخصية والدافعية والبيئية المسهمة في نمو الموهبة والتي تؤدى في مجموعها إما إلى انطفاء جذوة استعدادات

الفرد العالية وطاقاته غير العادية، أو تنميتها وازدهارها، ومن ثم توظيفها وإظهارها في الأداء الفعلى بمجال معين أو أكثر من مجالات النشاط المعتبرة اجتهاعيًا. وقد آثرنا عدم إقحام العوامل العقلية – بمعناها العام والخاص – في هذا المقام على أساس أنها موجودة بالفعل لدى الطفل الموهوب.

ويذهب مونتجومرى (Montgomery, 1996) إلى أن نمو الموهبة لا يتم بصورة أوتوماتيكية، وإنما بتفاعل عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية من بينها:

- ١- فرصة الاتصال الوثيق بمجال الاهتمام.
- ٢- الألفة بالمجال والمارسة والتدريب المكثفين.
  - ٣- الولع والتشوق والاهتمام بالمجال.
  - ٤- الدافعية القوية والتحمس للعمل.
    - ٥- وجود نموذج للقدوة.

ويمكن تصنيف العوامل الوسيطة المسهمة في نمو الموهبة إلى ثلاث مجموعات متفاعلة وعلى النحو التالى:

# ١ - عوامل شخصية دافعية:

تخص الفرد ذاته وتتمثل في تلك السهات المزاجية والخصائص الدافعية اللازمة للتفوق والإبداع، حيث كشفت نتائج العديد من البحوث أن هذه السهات والخصائص تميز المتفوقين والمبدعين سواء من المراهقين أو الراشدين أكثر من أقرانهم الأقل تفوقًا وإبداعًا، ومن بينها: الاستقلالية، والثقة بالنفس والسيطرة، والاكتفاء الذاتي، والمخاطرة والإقدام، والمثابرة وقوة العزيمة، والميل إلى التجريب والتهاس الجدة، وحب الاستطلاع، والخيال وثراء التداعيات والأفكار، واتساع الاهتهامات، والانفتاح على الخبرة، وروح المرح والدعابة، والطموح المرتفع، والتعقيد، وقوة الأنا، والطاقة والنشاط.

٢ - عوامل بيئية:

وتنقسم إلى:

# أ- عوامل أسرية:

إن البيئة الأسرية هي المناخ الذي ينمو في إطاره الطفل وتتشكل الملامح الأولى لشخصيته، وهي المصدر الأساسي لإشباع حاجاته واستثارة طاقاته وتنميتها، وفي هذا المناخ يتعرض الطفل لعملية التطبيع والتنشئة الاجتهاعية وفق أساليب معينة، وفي مناخها يشعر بردود الأفعال المباشرة تجاه محاولاته الأولى للكشف والتجريب، وتجاه خروجه على القوالب النمطية المألوفة للتفكير. (عبد المطلب القريطي، وتجاه خروجه على القوالب النمطية المألوفة للتفكير. (عبد المطلب القريطي، وتنضج عن طريق البيئة، وتمثل الأسرة في هذا الصدد العامل الأقوى تأثيرًا (Cornell et al., 1991, Kirk et. al., 1997).

ومن بين أهم العوامل الأسرية التى تؤثر فى نمو الموهبة لدى النشء، الأساليب الوالدية فى تنشئة الأبناء، والاتجاهات الوالدية نحو مظاهر الموهبة والتفوق، ومدى توفير المواد والخامات والأدوات اللازمة لتنمية استعدادات الطفل ومواهبه، علاوة على مدى إشباع الأسرة للاحتياجات النفسية الخاصة بالطفل الموهوب، واستثارة طاقاته ودافعيته.

تميل معظم نتائج البحوث والدراسات إلى تأكيد وجود علاقة ارتباطية موجبة جوهرية بين أساليب التنشئة الوالدية السوية، واستعدادات الأبناء للتفوق والإبداع، فتسامح الوالدين إزاء ما يبديه الأبناء من استجابات غير معتادة، وتشجيعهم على ممارسة السلوك الاستقلالى، وإتاحة الفرص لهم كى يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وبحرية، وتقبل هذه الأفكار، وتشجيعهم على الاستكشاف والتجريب، وممارسة النشاطات والاهتهامات المتنوعة في جو يتسم بالمرونة والمساندة والإثابة، ومشاعر الدفء والتفهم والحنان، يسهم في تنمية طاقات الأبناء واستعداداتهم الخلاقة. وذلك على العكس من الأساليب الوالدية اللاسوية في تنشئة

الأبناء من أمثال التسلط والاستبداد، والتقييد والإكراه، والتهديد والإيذاء البدنى والنفسى، وفرض نظم صارمة ودفعهم دفعًا إلى مسايرتها، فإنها إضافة إلى ما تؤدى إليه من آثار ضارة على شخصية الطفل؛ كإضعاف ثقته بنفسه وإحساسه بالنقص، واختلال صورته عن ذاته، فإنها تؤدى أيضًا إلى تقييد خياله كما تخمد فيه روح الاستطلاع والمبادرة، وتكف ما لديه من استعدادات للتعبير الخلاق والتفوق.

كما أن اتجاهات الوالدين نحو مظاهر الموهبة والتفوق والتى ربما تتسم بالتعصب والتحيز لمظهر معين دون بقية المظاهر - تمثل خطورة بالغة على نمو شخصية الطفل الموهوب واستعداداته ولاسيما إذا ما تعارضت اتجاهاتهم مع تلك الاستعدادات.

فالطفل الذى يبدى استعدادًا عاليًا للنشاط العقلى المتشعب أو التغييرى Divergent الذى يتسم بالأصالة والمرونة والطلاقة، قد يواجه باتجاهات أسرية معارضة تحبذ التفكير التقاربي أو الاتفاقي Convergent الذى ينتمى إليه الذكاء والتكيف مع قواعد النجاح الاجتهاعي عمومًا عما يكره الطفل على التخلي عن أفكاره غير العادية امتثالًا لضغوط الأسرة ومسايرة لها.

والطفل الذى يبدى موهبة واستعدادا فائقًا للأداء الإبداعى فى مجال الفن، قد يواجه بأسرة تجهل قيمة النشاط الفنى بالنسبة له، فلا تبدى له تفهمًا أو اهتهامًا، بل قد تحقره وتراه مضيعة للوقت، ربها لأنها تعطى قيمة أكبر للتفوق التحصيلى والنجاح المدرسي أو غيرهما، مما يصيب الطفل بالإحباط ويثبط من همته.

لذا فإن نمو استعدادات الطفل ومواهبه أيًا كانت، تحتاج إلى قدر معقول من تشجيع البيئة الأسرية وتسامحها إزاء تلك المواهب والاستعدادات، كمطلب أساسي لكفالة نمو الطفل وتقدمه وفقًا لما يتمتع به من إمكانات وبناء على المواطن الحقيقية للقوة في شخصيته (عبد المطلب القريطي، ١٩٨٩: ٤٠-٤١).

ويلعب المستوى الاجتماعى الاقتصادى والثقافى للأسرة دورًا بالغ الأهمية فى تنمية الموهبة لدى الأبناء، نظرًا لما يترتب عليه من مدى توفير الأسرة للمصادر

والأدوات اللازمة لاستثارة تفكير الأبناء، واستثيار طاقاتهم الكامنة في ممارسة أوجه النشاط الملائمة، كالكتب والمجلات، والنهاذج واللعب المناسبة، والمواد والخامات والأدوات الفنية والعلمية، والأجهزة المسموعة والمرئية، وحسن توظيف هذه الإمكانيات بالكيفية التي تساعد على التفتح العقلي والإدراكي لدى الطفل وإثراء خبراته وتعميقها. كما تشير نتائج البحوث التي تناولت المحيط الأسرى للمتفوقين والمبدعين إلى أهمية التفاعل الإيجابي بين الطفل والوالدين، وشمول المحيط العائلي لبعض النهاذج الإيجابية التي يمكن للطفل أن يتوحد بها.

يؤكد ذلك ما أنتهى إليه مكينون Mackinnon من خلال دراسته لتاريخ حياة المهندسين المعاريين المبدعين من أن غالبيتهم قد ذكروا أن والديهم كانوا يتمتعون بمهارات وحساسية فنية فائقة، كها أبدوا- خاصة الأمهات- تفهيًا وتشجيعًا لإمكاناتهم وطاقاتهم الفنية في سنيهم الأولى التي أظهر المعاريون المبدعون خلالها اهتهامًا ومهارة في الرسم والتصوير، ويستدل من استجابات المعاريين على أن معاملة الوالدين لهم قد اتسمت بالحب والسهاحة والثقة ومنح الطمأنينة، وأنها كانت أبعد ما تكون عن الإيجاء بالقلق والضغظ أو إكراههم على ممارسة نشاط معين (4-303 :Mackinnon,1962).

ويكاد يتطابق مع ملامح الصورة التي قدمها مكينون عن الوسط الأسرى للمعهاريين المبدعين إبان فترة طفولتهم وشبابهم ما إنتهى إليه كل من شيفر وأنستازى (Schafer & Anastasi, 1968) فى دراستها التي أجريت على عينة قوامها ٠٠٠ تلميذا من الذكور بست مدارس ثانوية بمدينة نيويورك تقدم لأبنائها مقررات إضافية وبرامج خاصة تساعدهم على الإنجاز الإبداعي، وزعوا بالتساوى على أربع مجموعات: مجموعة من المبدعين فنيًا وأدبيًا (CrA) ومجموعة من المبدعين وذلك علميًا فى العلوم والرياضيات (CrS) ومجموعتين ضابطتين من غير المبدعين وذلك بناءً على درجاتهم فى اختبارات جيلفورد للتفكير الإبداعي، والنواتج الإبداعية التي قدموها إضافة إلى تقارير المعلمين. وقد طبقت على أفراد العينة قائمة لتاريخ الحياة قدموها إضافة إلى تقارير المعلمين. وقد طبقت على أفراد العينة قائمة لتاريخ الحياة

شملت ١٦٥ بندًا تغطى خمسة أبعاد منها التاريخ الأسرى والتعليمي ونشاطات وقت الفراغ.

# وقد أكدت النتائج العامة لهذه الدراسة ما يلى:

- أن المراهقين المبدعين قد حظوا بتنشئة والدية اتسمت بالتحرر والتفتح والتقبل ومساندة استعدادات الأبناء وتقديم نهاذج القدوة لهم، وتوفير فرص المهارسة والتجريب أمامهم، وتشجيعهم على التعبير مما كان له أكبر الأثر في التفتح العقلي والثقافي لدى هؤلاء الأبناء، وفي تنوع اهتهاماتهم وعلاقاتهم وثراء خبراتهم الشخصية، والتهاسهم الجدة والتفرد، ومواصلتهم للاتجاه الإبداعي منذ طفولتهم.
- أن المراهقين المبدعين من حيث الوسط العائلي لم يكونوا على مستوى رفيع من الناحية الأكاديمية فقط، وإنها تمتعوا بتنشئة والدية قوامها تشجيع التعبيرات الإبداعية وتزويد الأبناء بنهاذج للقدوة والاهتهام. حيث ينتمى المراهقين المبدعين فنيًا لأسر ذات هوايات مختلفة، وآباؤهم يفضلون القراءة على غيرها لشغل أوقات فراغهم، كها يقرأون كتبًا أكثر من نظرائهم في المجموعة الضابطة، وقد أحرزوا عديدًا من الجوائز وشهادات التقدير في ميادين الفن والأدب، أما أمهاتهم فقد تبين أنهن أكثر تخصصًا في الفنون والآداب، وتداومن على زيارة المتاحف والمعارض. أما المراهقون المبدعون علميًا فقد كانوا أكثر مواظبة على قراءة الكتب والمجلات العلمية، وتميز آباؤهم بأن لديهم هوايات علمية، كها شاع في أسرهم حصول بعض أفرادها على اعتراف أو تقدير قومي لإنجازاتهم الأكاديمية.
- أن الدراسة الجامعية كانت أكثر شيوعًا بين آباء وأمهات المراهقين المبدعين لاسيها بين الأمهات، كها تتوفر المجلات في بيوتهم بانتظام، ويغلب على هذه المجلات الطابع السياسي ومعالجة الشئون الخارجية والموضوعات والقضايا الثقافية والعقلية.

- المراهقون المبدعون كانوا أكثر حيازة من نظرائهم في المجموعتين الضابطتين من غير المبدعين للمواد والأدوات الفنية والعلمية كالأحبار والألوان، والميكروسكوبات والأجهزة الكيهاوية وأكثر اختيار للهوايات التي تتصل بأهدافهم الحرفية أو المهنية الخاصة، وقد تميزوا أيضًا بتنوع الاهتهامات والهوايات خارج المنهج المدرسي، وبالحهاس والمثابرة والتفرد ومواصلة الإنتاج الإبداعي منذ مرحلة الطفولة كالألعاب المسلية والأشعار والمنتجات الفنية والميكانيكية، عما أدى إلى حصولهم على الجوائز وشهادات التقدير. ويبدو أن هذه الأدوات التي توفرت لدى المبدعين والنشاطات التي يهارسونها ما كان لها أن تتيسر دون وجود إمكانات اقتصادية ومستوى معين من التعليم والثقافة لدى الوالدين عما ساعدهم على ترشيد وتوظيف هذه الأمكانات في تنمية استعدادات الأبناء.

وكشفت النتائج أيضًا عن أن المبدعين فنيًا كانوا أكثر تعرضًا للتنوع البيئى Environmental Diversity من مجموعتهم الضابطة سواء من حيث الخبرات الشخصية أو الوالدية، فهم أكثر حركة وتنقلًا بين الولايات الأمريكية، وأكثر زيارة للبلدان الأجنبية، أما الوالدون فقد كانوا – على الأرجح – ممن ولدوا في مدن غير تلك التي كانوا يعيشون فيها وقت إجراء الدراسة.

كما خلص بنيامين بلوم (B. Bloom, 1985) من دراسته للبيئة المنزلية والتدريب المبكر لدى عينات من الموسيقيين والنحاتين، والسباحين ولاعبى التنس، وعلماء الرياضيات إلى أن البيئات الأسرية لعبت دورًا حاسمًا فى تنميية وإثراء اهتمامات ومواهب أطفالهم ومهاراتهم. كما وجد أنه فى معظم الحالات كان والدا الطفل الموهوب – أو أحدهما – لديه اهتمامًا قويًا بمجال اهتمام الطفل نفسه، ومن ثم يعمل الآباء كنهاذج قدوة بالنسبة لأبنائهم، ويوفرون لهم فرص التدريب والمهارسة، ويشجعون مواهبهم ويكافئونها.

## ويوضح بلوم التناقض بين الموهبة وطرق التعليم التقليدية فيما يلى:

- التعليم المبكرة بالمنزل يكون نمو الموهبة حرًا غير رسمى،
   ويتم بشكل استكشافى فى مواقف أقرب ما تكون إلى اللعب، بينها يكون
   التعليم فى المدرسة تقليديًا محددًا بجدول وفى مواقف نظامية.
- ٧- يكون نمو الموهبة في نطاق البيئة المنزلية فرديًا، وفي إطار المديح والثناء، وتقديم المكافأة للطفل بعد تحقيقه الأهداف الفردية، وبلوغه الغايات التي يحددها لنفسه، بينها تولى المدارس عناية أقل بالاهتهامات الفردية، وتبدى التقدير على أساس الإنجاز الجهاعي.
- ٣- تشجع البيئة المنزلية الطفل الموهوب على محاولة بلوغ مستويات من الإنجاز في مجال نوعى محدد، بينها تعنى المدرسة بتزويد تلاميذها بقاعدة واسعة من المجالات.
- ٤- تلاحظ دافعية الطفل القوية نحو الإنجاز في إطار البيئة المنزلية، بينها يكون
   للتعلم معنى ضئيلًا بالنسبة لمعظم التلاميذ في المدرسة.

من زاوية أخرى فإن الطفل الموهوب له احتياجاته النفسية الخاصة؛ كالحاجة إلى التعبير عن الذات، والحاجة إلى الشعور بالأمن وعدم التهديد، والحاجة إلى المؤازرة وإلى التقبل والفهم والتقدير، ولاسيا مع إحساسه المتزايد بالاختلاف عن غيره من الأقران (الأشقاء والأقارب والرفاق) سواء من حيث اهتهاماته وأفكاره، أو من حيث أدائه السلوكي، وما قد يترتب على ذلك كله من مشاعر القلق والتوتر والنزوع إلى العزلة والانسحاب.

وتتطلب تلك الاحتياجات النفسية للطفل الموهوب تفهمها وإشباعها من قبل المحيطين به والمسئولين عن رعايته وذلك لضهان نموه نموًا نفسيًا سويًا، إذ يترتب على إهمالها وقصور فهم المحيطين بالطفل لها أثارًا سلبية وخيمة على صحته النفسية،بالإضافة إلى ما قد ينشأ عن ذلك من اضطراب في التفاعلات الشخصية المتبادلة Interpesonal والعلاقات الاجتهاعية فيها بينه وبينهم، ويجعله عرضه

للمشكلات التوافقية السلوكية وقد ذهب تورانس (Torrance,1962) إلى أن الطفل قد يتخلى عن إبداعيته، وربها يفشل في تكوين مفهوم واقعى عن ذاته نتيجة فقدانه البيئة المشبعة لاحتياجاته، وعدم توفير الظروف الآمنة لإعمال ما لديه من إمكانات واستعدادات غر عادية.

فى ضوء ما سبق تناوله فإن الخصائص التالية للبيئة الأسرية قد تساعد بدرجة أكبر على تنمية استعدادات الأطفال الموهوبين:

- ١- العمل على إشباع الاحتياجات النفسية للطفل، وتوفير مناخ أسرى آمن يتفهم خصائصه، ولا يشعر معه الطفل بالخوف والتهديد.
- ۲- تبدید مشاعر القلق والخوف لدی الطفل الموهوب ونزوعه إلى العزلة وغیرها نما قد ینجم عن شعوره بالاختلاف عن أقرانه فی الاهتهامات والسلوك، ونما یساعد علی ذلك ما یلی:
  - أ- تقبل استجابات الطفل غير المألوفة للمواقف والمشكلات.
    - ب- دعم ثقة الطفل بنفسه وتنمية إحساسه بالكفاءة.
- ج- تيسير فرص اختلاطه بالآخرين وتشجيعه على بناء علاقات واتصالات اجتهاعية مع غيره من الأقران داخل الأسرة وخارجها
- ٣- تقدير أفكار الطفل الخلاقة عمومًا وفي مجال موهبته خصوصًا، وتشجيعه على ممارسة أوجه النشاط التي تتفق معها دون فرض نشاطات أو اهتهامات بعينها قد تتعارض مع استعداداته الخاصة.
- ٤- إثراء البيئة الأسرية بالخبرات، والمصادر الحاسية والثقافية التي تمكن الطفل
   الموهوب من زيادة وعيه بالمثيرات، ومن توسيع دائرة استطلاعه وفضوله
   العقلى عامة وفي مجال موهبته خاصة.
- ه- تهيئة الإمكانات اللازمة لمارسة الطفل نشاطاته الخلاقة داخل الأسرة والعمل على صقل مهاراته وتطوير خبراته في مجال موهبته.

- ٦- تبنى اتجاهات والدايه سوية في تنشئة الطفل قوامها التسامح والتقبل،
   والتشجيع والاستقلال، والاهتام.
- ٧- العمل على تأصيل سهات الشخصية والخصائص المساعدة أو الميسرة للتفوق لدى الطفل كالمبادأة، والمثابرة، والثقة بالنفس، والمخاطرة، والفضول الحاسى والعقلى، والمقدرة على تحمل الغموض والتعقيد. (عبد المطلب القريطي، ١٩٨٩: ٤٤-٤٤).

# ب- عوامل مدرسية:

يرى جارى ديفز وسيلفياريم (1989 Rimm, 1989) أن الكثير من الأطفال الموهوبين والمتفوقين – يجلسون فى فصولهم دون أن تكتشف مواهبهم وتلبى احتياجاتهم، ويشعرون بالملل ومن ثم يجدون فى المدرسة مكانًا غير محتمل بالنسبة لهم، كما أن بعضهم يشعر بأن الضغوط التى يتعرض لها تدفعه دفعًا لإخفاء مهاراته ومواهبه عن أقرانه الذين لا يبدون اهتهامًا به أو تعاطفًا معه، وبعضهم الآخر ييأس من المدرسة بشكل عام ويهجرها حيث لم يقدم لهم توجيهًا أو إرشادًا، كما لم تتهيأ لهم فرص التعليم التى تتحدى استعداداتهم، وتستثير اهتهاماتهم.

ومن بين أهم العوامل المدرسية التي تؤثر في نمو الموهبة لدى النشء المناهج المدرسية والأساليب والطرق التدريسية، وشخصية المعلم ومدى فهمه للطفل الموهوب واحتياجاته، والمناخ المدرسي.

أما من حيث المناهج الدراسية فقد لوحظ أن الكثير من الأطفال الموهوبين يفشلون فى تطوير جانب كبير من استعداداتهم بسبب المعوقات والضغوط التى تنجم عن عدم انسجامهم مع المناهج والأساليب التعليمية ووسائل تنفيذها وأساليب تقويمها فى مدارس العاديين، فهى لا تتناسب ومقدراتهم، كما لا تتيح لهم فرص الدراسة المستقلة، ولا تستثير حبهم للاستطلاع وشغفهم بالبحث وإجراء التجارب.

لقد أوضحت نتائج الدراسات التتبعية لنمو التفكير الإبداعي - كمثال- أن

الاستعدادات الإبداعية لدى الأطفال تتناقص فيها بين سن التاسعة والعاشرة بعد أن كانت تنمو باطراد، وأرجع بول تورانس ذلك إلى تقييد الخيال وعدم توفر بيئة تعليمية مشجعة وأساليب تعليمية ملائمة لتنمية هذه الاستعدادات، بالإضافة إلى عوامل الضغوط الاجتهاعية من أجل المسايرة، كها بيّن أن تزايد إهمالها يؤدى إلى مزيد من تدهورها بل والقضاء عليها.

إن المناهج الدراسية العادية تركز على تعليم ما يطلق عليه بالراءات الثلاثة (Three Rs)أو القراءة والكتابة والحساب كما تؤكد على التزام الطاعة، والانصياع، واتباع التعليهات والنظم، والتشديد على الجداول الدراسية فائقة التنظيم لنشاطات الفصل، كما تعنى بحفظ الحقائق وتلقين المعلومات، وعلى التحصيل الأكاديمي كطريق وحيد للنجاح في الحياة، وهو مما لا يشجع على نمو أولئك الأطفال الذين يتمتعون بالتفكير الناقد والإبداعي وبالخيال، ويتميزون بثراء الاهتهامات وتنوعها وبالاستعدادات العالية في مجالات نوعية أخرى. ونظرًا لما يتميز به الطفل الموهوب من مقدرة على التعلم وفق معدلات أسرع من أقرانه العاديين فإن جزءًا كبيرًا – يتراوح بين ٢٥: • ٣٪ على حد زعم بعض الباحثين – من وقته يضيع هباء دون استثهاره بدرجة كافية، مما يبعث في نفسه الملل والسأم من جو المدرسة وينفره منها ويعوق توافقه النفسي والمدرسي.

وفى أحايين أخرى يحصل بعض هؤلاء الأطفال الموهوبين على درجات منخفضة حتى فى الاختبارات التحصيلية التى غالبًا ما تقيس المقدرة على الاستظهار وتذكر المعلومات فقط، ولا تتحدى مقدراتهم على التفكير والتعميم، والاستنتاج وإدراك العلاقات وغيرها، مما يؤكد قصور أساليب التقويم المتبعة بالنسبة لهم، وعجزها عن الكشف عن استعداداتهم وتحديدها بدقة. وسوف نتناول فى موضع تالى الاستراتيجيات والأساليب التعليمية الأكثر ملاءمة للأطفال الموهوبين.

ويسوق نلسون وكليلاند (Nelson & Cleland,1975) عددًا من المبادئ الواجب مراعاتها في المنهج الدراسي والتي تعزز التعلم مدى الحياة بالنسبة للأطفال الموهوبين منها:

- تمركز الخبرات التعليمية حول المشكلات المتعلقة باحتياجات الأطفال واهتهاماتهم وحبهم للاستطلاع.
  - الساح للطفل بالمشاركة في تنظيم الأنشطة التعليمية وتخطيطها.
- تزويد الطفل بخبرات من واقع الحياة بحيث تستثير مشاركته الفعالة، والعمل على تنمية المهارات الضرورية لهذه المشاركة.
  - على المعلم أن يتصرف كمصدر للتعلم، وليس كوعاء للمعلومات.
- أن يكون المنهج مرنًا بحيث يشجع الطفل على البحث والتجريب والاستكشاف والتفكير الإبداعي.
- تشجيع وإثابة روح المبادرة، والفضولية، والأصالة، والاتجاه التساؤلي لدى التلامند.
- السماح للطفل بارتكاب الأخطاء وتقبل النتائج ما دامت العواقب غير خطرة.
  - أن يستثير المنهج اهتهامات الطفل ويتحدى قدراته.
- أن يشجع المنهج الأطفال الموهوبين على اختيار الموارد واستخدامها بشكل مناسب، وأن يدعم التعلم الذاتي.

كما اقترحا عددًا من الأنشطة التي تساعد معلم الموهوبين على التركيز على "عملية" التعلم ذاتها أكثر من "نواتج" التعلم وهي:

- التصنيف والتبويب.
  - المقارنة والتضاد.
- إصدار الأحكام وفقًا لمحكات معينة.
  - المشروعات البحثية.
  - التخطيط لنشاطات مستقبلية.
    - تقويم التجارب والخبرات.
- حل المشكلات (مع التأكيد على العملية أكثر من الحلول ذاتها).

- استخدام المصادر (القواميس والمعاجم، والموسوعات ودوائر المعرفة). (Nelson & Cleland, 1975: 442- 443)

وتلعب شخصية المعلم دورًا فائق الأهمية في الكشف عن استعدادات الطفل الموهوب وتنمية استعداداته، ويذهب عدد غير قليل من الباحثين إلى أن المعلمين غالبًا ما يكونون أكثر تعاطفًا مع التلاميذ العاديين، واستحسانًا وتقبلًا لهم من التلاميذ الموهوبين وذوى التفكير والسلوك الاستقلالي، نظرًا لما يسببه الموهوبون من مشكلات ومواقف محرجة ومربكة تستثير غضب المعلم بل عداءه، فهم متعطشون للمعرفة، ميالون للنقد، وإثارة الأسئلة غير المتوقعة، كما أنهم أقل انصياعًا لنظم الضبط داخل الفصول الدراسية، ويتسمون بغزارة إنتاجيتهم للأفكار والحلول غير المألوفة لما يطرح عليهم من قضايا ومسائل، مما يشكل صعوبات جمة أمام معلميهم في تقويم هذه الأفكار بل وفي فهمها أحيانًا.

وغالبًا ما يقود تبرم المعلم وضيقه بتساؤلات هؤلاء الأطفال وانتقاده الشديد لسلوكهم إلى تثبيط هممهم وحماسهم، وتجنبهم التهاس الجدة والأصالة وإخفائهم مقدراتهم العالية الحقيقية، فضلًا عن زيادة شعورهم بالتوتر والخوف والوحدة والنبذ والإحباط. وعلى العكس من ذلك فإن تفهم المعلم لأفكارهم وآرائهم وتجاربهم وتقديرها والتشجيع عليها، إنها يوسع من مجالات اهتهاماتهم ويطوّرها.

لقد تساءل بعض الباحثين عها إذا كان دور المعلم الناجح للأطفال المتفوقين والموهوبين يستلزم قدرًا من المتطلبات الخاصة في سهات شخصيته، وفي مقدرته العقلية كها هو الحال عند هؤلاء الأطفال أنفسهم أم لا ؟. وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون المعلم على دراية تامة ومعرفة واسعة بحقل تخصصه وبالمجالات المرتبطة به، ومتحليا بالصبر والتسامح والتفتح العقلي والذكاء، لديه اتجاهات إبداعية مرنة واستعدادًا لمساندة الآخرين، يدرك ذاته ويتقبلها، ويدرك جوانب قصوره ومواطن قوته، ويداوم على تقويم مشاعره، وإدراكاته ودوافعه ومقدرته (Nelson & Cleland, 1975, PP.439-41)، قادرًا على استخدام أساليب التعليم الفردي وحل المشكلات والاكتشاف، واستخدام المصادر والتقنيات التربوية

استخدامًا فعالًا، وعلى مواجهة المواقف التى تنشأ أثناء ممارسة الموهوب نشاطاته التعليمية داخل الفصول والورش والمختبرات وفى الدراسة الحرة (عبد الرحيم صالح عبد الله، ١٩٨٣م: ١٤٥). وأن يكون ديمقراطيًا، ومجددًا، ومرشدًا أكثر من كونه متسلطًا، وقادرًا على تفريد البرنامج التعليمي والإفادة من التغذية الراجعة باستمرار، وعلى استخدام استراتيجيات وأساليب متنوعة فى تدريسه، وعلى استثارة المستويات العليا من التفكير، كها ينبغي أن يحترم مواهب الأطفال ويقدرها (Lindzey, 1980).

وقد أوضح محمد أمين المفتى (٢٠٠٠) أن من أهم واجبات معلم الموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- يحث الطلاب على البحث والاستقصاء والاستدلال.
- يهتم بأسئلة الطلاب غير المألوفة ويقدر أساليب تفكيرهم.
- يظهر الاهتهام بأفكار الطلاب والحلول المبتكرة للمشكلات.
- يوفر مواقف تعليمية تحث الطلاب على المبادأة، والتفكير، والاختيار من بدائل، واتخاذ القرارات.
- يصمم مواقف تعليمية تستثير المناقشة والحوار حول قضايا، وإشكاليات متنوعة.
  - يشجع حب الاستطلاع والفضول العلمي، والتجريب لدى الطلاب.
  - ينمى التفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير البنائي لدى الطلاب.
- يساعد الطلاب على الذهاب إلى ما وراء المعلومات المتاحة، وعلى إنتاج المعرفة.
  - يحث الطلاب على التعمق في موضوعات أو قضايا غير عادية.
    - لا يحكم على أفكار الطلاب إلا بعد تقديمها كاملة.
      - ينمى التقييم الذاتي لدى الطلاب.
- يساعد الطلاب على التغلب على الإحباط ومعاودة المحاولة (محمد أمين

المفتى: ۲۰۰۰: ۳۰).

ومن بين أهم السهات والمهارات المهنية التي ينبغي أن تتوافر لدى معلم الموهوبين والمتفوقين أيضًا ما يلي:

- يفهم ذاته، ويعى حدود قوته وضعفه.
- يداوم على النمو الشخصي والمهنى المستمر.
- يواكب المستجدات المعرفية في مجال تخصصه.
- يتسم بالانفتاح الفكرى والمرونة، والصبر والمثابرة.
- يفهم مشاعر الموهوبين، واحتياجاتهم، وخصائصهم ويتقبلها.
  - يتواصل مع الطلبة على المستوى الإنساني.
  - يتقبل الطالب، ويجعله محورًا للعملية التعليمية.
    - يراعى الفروق الفردية بين الطلبة.
- يشجع الطلبة على استخدام مصادر تعليمية ومعرفية متنوعة (معاجم، دوائر معارف، مكتبات، الشبكة الدولية للمعلومات... إلخ).
- يستخدم طرق تعلم متنوعة ؛ كالتعلم الفردى، والتعلم التعاوني، والتعلم التنافسي.
  - يربط المقرر الدراسي بأنشطة تتعلق بحياة الطالب وتثير تفكيره.
    - يحترم القيم الشخصية لطلابه، ويعاملهم دون تمييز.
  - يشجع الفضول العقلي لدى الطلاب، ولا ينزعج من أسئلتهم الذكية.
    - يشجع التجارب، ويتقبل الأفكار الجديدة لدى الطلاب ويطوّرها.
      - يشجع روح المبادأة والأصالة لدى الطلاب.
  - يوفر للطلاب فرص تعلم واكتساب معلومات ومهارات وخبرات إضافية.
- يطبق استراتيجيات تدريسية مناسبة ؛ كحل المشكلات، والعصف الذهني، والاستكشاف.

كما يتأثر نمو الموهبة بعوامل مدرسية أخرى من بينها معدل الكثافة العددية

للتلاميذ داخل الفصول، ومدى كفاءة التجهيزات المدرسية من حيث المعامل والورش والملاعب، والأنشطة المصاحبة للمنهج، ومدى توفير المواد والخامات والأدوات اللازمة لمارسة هذه الأنشطة، وطبيعة المناخ التربوى السائد.

ويتمثل المناخ التربوي الذي يسهم في نمو الموهبة والتفوق داخل المدرسة في كل من:

- أسلوب إدارة المدرسة (ديمقراطي شمولي).
  - أسلوب إدارة الفصل (منفتح منغلق).
- التفاعل الصفى بين المعلم والمتعلم (بدرجة كبيرة متوسطة لا يتحقق).
- أنهاط التدريس (حديثة تعتمد على التعلم الذاتي تقليدية تقوم على التلقين).
  - أدوات التعليم (متوفرة غير متوفرة) (متطورة نمطية).
    - أساليب التقييم (جزئي تراكمي).
    - التوجيه الفنى والإدارى (ديمقراطى شمولى).
    - الاتصال الاجتماعي داخل المدرسة (يتحقق لا يتحقق).
- الاتصال بمؤسسات المجتمع (يتحقق لا يتحقق) (مجدى عزيز إبراهيم، Y۰۰۲).

#### جـ- عوامل مجتمعية:

سبقت الإشارة إلى أن المجتمع بالثقافة السائدة فيه، ومجالات النشاط العقلى التى يراها لازمة له، هو الذى يحدد أشكال الموهبة والتفوق، فضلا عن أن طبيعة التكوين الثقافي لمجتمع ما – من حيث تعقيده وثرائه أو بساطته، ومن حيث مرونته وتفتحه أو جموده وانغلاقه – ومدى تقبله الجديد والاستفادة منه، وتسامحه إزاء الاستجابات غير المألوفة، يؤثر في نمو الاستعدادات الإبداعية لدى النشء. على سبيل المثال "إذا خلت عناصر الثقافة من الأشكال الفنية، ونهاذج الفنانين المبدعين، أو أهملتها أو تجاهلتها، فإن الأطفال غالبًا ما يشبون وقد كونوا اتجاهات سالبة نحو الفن سواء

من حيث ممارسته وإنتاجه، أم تذوقه والاستمتاع به، ومن ثم يصبح اهتهامهم بالأنشطة الإبداعية الفنية هامشيًا أو معدوما". (عبد المطلب القريطي، ٢٠١٠).

وقد استخدم دونالد مكينون D.Makinnon مصطلح الوضع الإبداعي للإشارة إلى ما يحيط بالفرد من متغيرات وتأثيرات ثقافية واجتهاعية يمكن أن تسهل التفكير الإبداعي وتدفعه، أو تعوقه وتحبطه. ومن أهم خصائص المناخ الثقافي والاجتهاعي المسهمة في نمو الموهبة اتسام هذا المناخ بالتحرر والانفتاح، والتسامح الفكري، ونبذ القوالب الجامدة للتفكير، وتشجيع المغايرة والاختلاف والتنوع، وتقبل الأفكار الجديدة، وتشجيع الأشكال المتعددة للموهبة والتفوق.

# ٣- عمليات التعلم والتدريب والمارسة:

تتفاعل الموهبة والعوامل غير العقلية الشخصية والبيئية من خلال عمليات التعلم الذاتى والمقصود التى يكتشف عن طريقها الفرد الموهوب ويتعلم الأساليب والأفكار والعمليات الجديدة فى مجال موهبته، والمران والتدريب المستمر الحروالشكلى، والمهارسة الطويلة والمكثفة فى مجال الموهبة، لينتج لنا هذا التفاعل الخلاق فى النهاية مختلف أشكال التفوق سواء فى تلك المجالات التى تتطلب حلولًا تقاربية اتفاقية، أم حلولًا تباعدية متشعبة كالأعمال الإبداعية العلمية والأدبية والفنية.

يقول الشاعر والناقد الإنجليزى كيتس فى إحدى رسائله إلى هيدرون عام ١٨١٧ "إننى أقضى ثمان ساعات يوميًا بين القراءة والكتابة"، كما يذكر توفيق الحكيم الأديب المصرى الشهير فى إحدى رسائلة "إننى أطالع كل يوم ما لا يقل عادة عن مائة صفحة من مختلف ألوان المعرفة، أى حوالى ثلاث آلاف صفحة كل شهر". وهكذا فإن الإطار الفنى أو العلمى أو الأدبى لا يتبلور إلا بالتعلم، والمران والتدريب، والمثابرة والعمل الجاد المتواصل.

وكان ماسلو (١٩٥٩) قد أكد أن انجاز الأعمال العظيمة لا يعتمد على الإلهام والخبرة فحسب بل يحتاج بجانب الموهبة الخاصة إلى العمل الجاد المتواصل، والتدريب المستمر، والنظرة الناقدة. كما ذهب جانيه (Gagné,1993) إلى أن نمو

الموهبة يعزى إلى أربع عمليات أساسية هي النضج، والاحتكاك بمواقف حل المشكلات، والمهارسة والتدريب الحر، والتدريب المنظم في ميدان النشاط (P.75). وأكّد مونتجمري (Montgomry,1996) أن نمو الموهبة لا يتم بشكل آلي وإنها ينطوى على عملية معقدة من تفاعل عوامل عديدة من بينها فرصة الاتصال بمجال نشاط معين والألفة به والاجتهاد والمهارسة الطويلة والمكثفة، والشغف بالمجال والاهتهام به، وتكريس الجهد للدراسة، والإصرار على الإنجاز (P.15). وهناك مقولة شهيرة لأديسون مفادها أن العبقرية محصلة ١٪ إلهام و ٩٩٪ مثابرة وعمل جاد شاق وطويل.

### ٤ - عوامل الصدفة والحظ:

رأى تاننبوم (1983, 2003) أنه لايمكن لأحد أن ينكر الدور الذى تلعبه الأشياء أو الأحداث غير المتوقعة التى لايمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليها فى تسهيل أو إعاقة الفعل الإبداعي، وأنه حتى حينها يبدو أن النجاح مؤكد بالنسبة لشخص ما، فإن الحظ السيئ يمكن أن يقلب الأمور رأسًا على عقب أحيانا، وأشار إلى أن عوامل الصدفة تتفاعل بطريقة تبادلية مع كل من الإلهام والجهد والعمل، فبدون الموهبة أو المستوى المرتفع من الطاقة الكامنة لايمكن لأى قدر من الحظ الحسن أن يساعد شخص متوسط على تحقيق البراعة أو العظمة Greatness، فالصدفة "لاتعطى سوى للعقل المهيأ" على حد قول لويس باستير Pasteur، كما أنه بدون توفر هذا القدر من الحظ الحسن لايمكن للطاقة العالية أن تتحقق بشكل فعلى توفر هذا القدر من الحظ الحسن لايمكن للطاقة العالية أن تتحقق بشكل فعلى (Tannenbaum, 2003: 56)

وقد أكد فرانسوا جانيه (Gagné, 1993, 2003) على أهمية العوامل نفسها في تطوير الاستعدادات أو الطاقات التي تنمو بشكل طبيعي غير منتظم (الموهبة) إلى أداء فعلى أو تفوق.

ويمكن النظر إلى الصدفة والحظ بمعنى الحل المفاجئ الذى يواتى الفرد أثناء انشغاله بمشكلة ما في مجال موهبته أو إبداعه، وقد أكد وايتهد Whitehead

مقدرة الموهوب على الإمساك بالصدفة فى حينها "لأنها سواء أكانت فى صورة حل سليم أو فكرة جديدة تأتى فى صورة ومضات تذهب وتجئ، ثم تذهب ولا تجئ" (فى: محمد سلامة:١٩٨٥: ٥٥) ويبدو أن ما ذهب إليه كل من لويس باستير، ووايتهد على قدر عال من الصدق فها كان لأرشميدس Archimedes أن يخرج من الحوض الذى كان يغتسل فيه فجأة وهو يصيح: وجدتها... وجدتها، مكتشفًا قوانين الكثافة، سوى لأن عقله كان مشغولًا بقضية العلاقة بين الجزء المغمور من جسمه فى الماء وبين الماء المزاغ،وما كان لنيوتن المعلان إلى النفاحة التى سقطت من فوق رأسه دون أن يكون مهمومًا بالتفكير فى موضوع الجاذبية.

كما يمكن النظر إلى الصدفة والحظ بمعنى الفرصة التى تواتى الفرد الموهوب دون مقدمات سواء اكتشافه من عين خبيرة، أو للدراسة والانطلاق إلى آفاق أوسع في مجال موهبته. وسواء كانت الصدفة والحظ بمعنى الحل المفاجئ لمشكلة ما ينشغل بها الموهوب، أم بمعنى ما قد يتهيأ له من فرص غير متوقعة للاستبصار بموهبته وتنميتها، فإن اغتنام هذه الصدفة والتشبث بها في حينها يؤدى إلى مزيد من التوظيف لاستعداداته وطاقاته. ولذا يصبح من الضرورى تنمية مهارات وعى الطفل الموهوب والمتفوق بالفرص غير المتوقعة، والانتباه للأحداث الطارئة حتى يتسنى له استغلالها بالشكل الأمثل وفي الوقت المناسب، ذلك أن الحظ أو الصدفة لا يخدمان إلا العقول المتيقظة والمستعدة لاغتنامها واستثهارها على حد قول لويس باستير.

وقد ذهب مصرى حنورة (٢٠٠٠) إلى أن نمو الموهبة لايتم بمجرد رعاية الاستعدادات العقلية أو المواهب الخاصة لدى الأفراد، وإنها من خلال الاهتهام بالعديد من العناصر النفسية والبيئية والزمانية التي تسهم بشكل تفاعلى في بناء السلوك الإنساني، كها اقترح منظومة متكاملة ذات أبعاد اجتهاعية وعقلية معرفية، ووجدانية مزاجية وجمالية لرعاية الموهوبين تشمل ما يلى:

- أ- الظروف الاجتماعية المواتية لنمو الموهبة: وتتمثل في بيئة متفهمة ومستجيبة ومستحثة، لاتقف في وجه الموهبة ولاتقاوم الإبداع، تكفل الرعاية اللصيقة وأساليب التنشئة السوية.
- ب- بناء المناخ الوجدانى الفعّال: ويشمل زيادة سقف الدافعية ورفع مستوى الطموح واستثارة القيم الإيجابية ولاسيها قيم الحرية والأمانة والصدق والتوجه نحو المستقبل لدى الموهوب.
- جـ- تنمية الإحساس بالجهال والتذوق الفنى: بها ينطوى عليه من تحمل الغموض والإبهام، والتعقيد والتركيب والتداخل والرؤية الشخصية بصرف النظر عن المجالات أو الوسائط التي يتعامل معها الموهوبون والمتفوقون.
- د- تدريب الاستعدادات العقلية أو الجوانب المعرفية: كالخيال، ومهارات التفكير الإبداعي المتشعب أو التغييري، والناقد، والمتجمع أو التقريري.
- هـ- الانخراط في ممارسة وتنفيذ الأنشطة المنتمية لمجال الموهبة من خلال خطة منظمة للتدريب لاكتساب المهارات الخاصة بتجويد الموهبة، وتراكم الخبرات في مجالها. (مصرى عبد الحميد حنورة، ٢٠٠٠: ٣٣٣–٣٤٣).

### ثالثًا: مستوى التفوق Talent

التفوق مفهوم يعكس معنى تفعيل وتشغيل ما لدى المرء من استعدادات طبيعية كامنة وطاقات فطرية غير عادية، ونقصد به بلوغ الفرد مستوى كفاءة أداء فوق المتوسط بالنسبة لأقرانه ممن هم في مثل عمره الزمنى وبيئته الاجتماعية في مجال نوعى أو أكثر من مجالات النشاط الإنساني التي تقدرها الجماعة.

### مجالات الأداء النوعي (التفوق):

تشمل مجالات النشاط في هذا المستوى كافة مجالات الأداء النوعية بالمعنى الذى طرحه رينزولي في نموذجه (راجع شكل ٢-١) سواء الأداءات أو الوظائف التي

تتطلب الالتزام والتقيد بنظم وقواعد محددة؛ كالتحصيل الأكاديمي، والإدارة، أو تلك التي تتطلب تفكيرًا إبداعيًا؛ كالتأليف الموسيقي والشعر والأدب، ومن بين هذه المحالات:

- التحصيل الأكاديمي.
- الفنون البصرية (رسم وتصوير، نحت، وتصميم.. إلخ).
- فنون اللغة والأدب (قصة، شعر، مقالات أدبية، مسرحية.. إلخ).
  - القيادة الاجتماعية.
  - الموسيقي والدراما.
    - الإدارة.
  - المهن والحرف المختلفة.
  - العلوم الاجتماعية والإنسانية.
  - العلوم الطبيعية والرياضيات.
    - الفنون الأدائية.
    - الرياضة والألعاب.
    - المهارات الميكانيكية.

وقد ذهب البعض إلى أن الكثير من الموهوبين لا يظهرون مستويات أداء متميزة ملحوظة في عمر مبكر لأسباب مختلفة. ورأوا أن تحقيق ذوى المواهب الفذة للنجاح قد لا يتأتى قبل خمسة عشر عامًا من الجهد المضنى، فقد أوضح مونتجمرى أن تفانيهم ومثابرتهم إذا ما صادفا التوجيه المناسب عند حوالى خمسة عشر أو عشرين عاماً، فإن أدائهم يمكن أن يصل الذروة خلال الفترة من ٣٠- ٤٠ عاماً والمؤن أدائهم يمكن أن يصل الذروة خلال الفترة من ١٨٠- ٤٠ عاماً بعض المبدعين تفوقاً ونبوغًا مبكرًا من أمثال لويس بريل L.Braille بعض المبدعين تفوقاً ونبوغًا مبكرًا من أمثال لويس بريل ١٨٠٩ (١٨٠٩) الذي أنجز طريقته المشهورة في تعليم القراءة والكتابة للعميان وهو في عمر الخامسة عشر، وموزارت Mozart (١٧٩١-١٧٩١) الذي ألف بعض المقطوعات

الموسيقية وهو في عمر الخامسة، وأنجز ما يقرب من ستهائة مؤلف موسيقى قبل وفاته وهو في عمر الخامسة والثلاثين، وكذلك أبي العلاء المعرى الذي نظم الشعر في الخامسة من عمره، وجون ستيوارت ميل J.S. Mill الذي بدأ حياته العملية قبل السابعة عشر من عمره. بينها تأخر ظهور التفوق والإبداعية لدى المصوران بول جوجان P.Gauguin (١٩٠٣-١٨٤٨) وهنرى ماتيس H. المصوران بول جوجان 1٩٥٤-١٩٥٩) إلى مرحلة النضج.

#### أساليب الكشف والتعرف على المتفوقين:

يمكن الاعتباد في هذا المستوى للكشف والتعرف على المتفوقين على كل من مستوى الأداء الذى يظهره الراشد في أدائه بمجال أو أكثر من مجالات الأداء الإنساني سالفة الذكر متى أظهر هذا الأداء وأمكن ملاحظته، كما يمكن الاعتباد على بعض المحكات البديلة الأخرى. ومن أهم الأدوات المستخدمة في هذا الصدد ما يلى:

- الاختبارات التحصيلية المقننة.
  - اختبارات الذكاء.
- قوائم الإنجاز العلمى والفنى ومن أمثلتها ما اعتمدته المؤسسة القومية للمنح الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية (Holand, 1961).
- قوائم تقييم الأداء المهنى أو الوظيفى بالنسبة للراشدين في ضوء متطلبات الأداء في كل مجال، وخبرات المرحلة العمرية.
- مقاييس تقدير النواتج الفنية أو الأدبية أو الموسيقية ومن أمثلتها: مقياس تقدير الإبداع التشكيلي لطلاب المرحلة الثانوية إعداد عبد المطلب القريطي (Pyrens et al, 1992) مقياس الإبداع الشعرى لبيرنز وآخرين (1992) مقياس الكتابة الإبداعية للموهوبين في مجال الشعر لطلاب الثانوي إعداد سمير عبد الوهاب (١٩٩٩) ومقياس الإبداع الخططي لدى اللاعبين إعداد منى المرسي (٢٠٠٢)، اختبارات حل المشكلات والموهبة الفنية لكلازن وميدلتون وكونيل (Clasen et al,1994).

ومن بين المنبئات والمحكات التي يمكن أن يؤخذ بها في هذا المستوى بالنسبة لطلاب التعليم الثانوي والجامعي أيضًا ما يلي:

- الفوز في المسابقات العامة العلمية والأدبية والفنية والرياضية.
  - نشر بحث علمي أو أكثر في مجلة علمية متخصصة.
- كسب جوائز مالية أو شهادات تقديرية في مسابقات أدبية أو علمية أو فنية أو أدبية أو موسيقية على المستوى القومي أو على مستوى المحافظة.
- نشر بعض المقالات أو البحوث أو الرسوم أو الأشعار في صحف أو مجلات عامة، والمشاركة بأعمال فنية في معارض عامة قومية أو على مستوى المحافظة.
- المشاركة في عضوية فرق رياضية قومية، أو في مسابقات رياضية على المستوى القومي أو على مستوى المحافظة.
  - تصميم بعض الأجهزة أو اختراع بعض الأدوات.
  - المشاركة بالتأليف أو العزف الموسيقى في حفلات عامة.
    - لعب أدوار البطولة في مسرحيات أمام جمهور عام.

### الجماعة المرجعية:

ينسب الأداء المتفوق (فوق المتوسط) في هذا المستوى إلى جماعة الأقران، أو جماعة التخصص في العمر الزمني نفسه والبيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد.

## رابعًا: مستوى الإبداعية Creativity

ويختص هذا المستوى بالأداء الإبداعي وليس مجرد الأداء المتفوق لبعض المهام، فليس كل التفوق إبداع، ذلك أن التفوق بمعنى "كفاءة أداء فوق المتوسط" قد ينحصر في مجرد الوفاء بواجبات وظائف تتطلب الالتزام بنظم وقواعد ومهارات محددة، وقد ينحصر التفوق في تحقيق مستوى عال من حيث الجودة والإتقان، أو المهارة والصنعة مثلها هو الحال في أداء الصانع الماهر، والحرفي الحاذق، والموظف المتقن لواجبات وظيفته، وكلها أداءات مطلوبة وفي غاية الأهمية. إلا أن الإبداع يتجاوز كل هذه الحدود ليشير إلى تلك العملية التي تسفر عن إنتاج أشكال أو أفكار

أو صياغات أو نظريات أو علاقات أو تكوينات أو نظم تتميز بصفات معينة كالجدة والأصالة، والمرونة والطلاقة، والقبول والفائدة الاجتماعية واستمرار الأثر، وقد يكون هذا الإنتاج ذو صبغة علمية أو أدبية أو فنية أو في غير ذلك من المجالات التي تحظى بتقدير مجتمع ما في فترة زمنية معينة، ومن ثم فليس كل متفوق مبدع بالضرورة.

#### إبداع أم ابتكار ؟؟

يشيع في كثير من المؤلفات العربية استخدام المصطلحين "ابتكار" و"إبداع" كمرادفين للمصطلح Creation في الإنجليزية، ويبدو أن كلمة "إبداع" هي الأكثر صحة – من حيث اللغة العربية – وتطابقا مع معني المصطلح باللغة الأجنبية فقد اشتقت كلمة "ابتكار" من بَكَر، وبَكر – بكورًا خرج أول النهار قبول طلوع الشمس، وتقدم في الوقت عليه وإليه: أتاه باكرًا، وبكر – بكرًا إلى الشئ عجَّل إليه. (خليل الجر، ١٩٧٣، ص ٢٤٥). والإبكار: أول النهار إلى طلوع الشمس، والباكورة: أول ما يدرك من الثمر، وقوله تعالى "بالعشي والإبكار" و"بكرة وعشيا" يشير إلى أن الإبكار فعل يدل على الوقت، وفي حديث الجمعة من بَكرَ وابتكر قالوا بكّر فلان أسرع وابتكر أدرك الخطبة من أولها، (الإمام الرازي، وابتكر قالوا بكّر فلان أسرع وابتكر أدرك الخطبة من أولها، (الإمام الرازي، وصلاة المغرب" أي صلوه في أول وقته.

على حين اشتقت كلمة "إبداع" من بَدَعَ. وبَدَعَ أو أبدع الشئ اخترعه استنبطه وأنشأه لا على مثال. والله سبحانه وتعالى "بديع السهاوات والأرض" أى مبدعها من العدم، والبدع المُحْدَث الجديد، وأبدع الشاعر أى جاء بالبديع، والبِدْعَة كل محدث جديد على غير مثال سابق، كها أنها الحَدَث في الدين بعد الإكهال. (الإمام الرازى، ١٩٧٢، ص٤٣ - ٤٤، خليل الجر ١٩٧٣، ص٢٢٣).

ويستدل مما سبق أن ابتكر وابتكار إنها هما كلمتان فى العربية متعلقتان بوقت إتيان الفرد لفعل ما، أو قيامه بنشاط معين فقط، بينها تشير كلمتا أبدع وإبداع إلى خصائص كيفية فى هذا الفعل أو ذلك النشاط ومنها الجدة Novelty والأصالة

Originality. وبهذا المعنى فإن كلمة "إبداع" تعد أكثر صحة - من حيث اللغة - واتفاقا مع تلك التعريفات التى وردت للمصطلح Creation أو لاتفاقا مع بالإنجليزية فى القواميس والمؤلفات الأجنبية، وذلك بالرغم من تعدد وتنوع هذه التعريفات لاختلاف المناحى والأطر الفكرية لواضعيها، والأغراض التى قدمت من أجلها (عبد المطلب القريطي، ١٩٨١: ١٣-١٥).

والإبداع ظاهرة مركبة متعددة الجوانب، وهو لا ينحصر فى ناحية واحدة أو مجال بعينه من مجالات النشاط الإنسانى وإنها يمتد عبرها جميعًا، لذا.. فقد عنى بدراسته باحثون من تخصصات مختلفة، كعلم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا، والفنون والآداب وغيرها، كها تعددت زوايا تناوله، وتعددت تعريفاته حيث لا يوجد للإبداع تعريف جامع مانع متفق عليه.

# ويمكن حصر زوايا تناول الإبداع فيها يلى:

- أ- الإبداع كعملية Process: ويركز الباحثون في هذه الزاوية على محاولة الكشف عن الكيفية التي يتم بها الإبداع، وعلى طبيعة الآليات والديناميات النفسية التي تعتمل داخل الفرد المبدع بدءًا من إحساسه بالمشكلة وصياغة الافتراضات الأولية، وانتهاء بتحقيق الناتج الإبداعي المحسوس.
- ب- الإبداع كمقدرة عقلية Ability: لها مكوناتها أو عواملها التي تهيئ الفرد وتؤهله للأداء والنتاج الإبداعي.
- ج- الشخصية المبدعة: Creative Personality من حيث سهاتها وخصائصها العقلية المعرفية، والمزاجية- الانفعالية، والدافعية، والمهارية.
- د- المناخ أو البيئة المواتية للإبداع Press: خصائصها، وعمليات الأخذ والعطاء أو التفاعل بين المبدع وبيئته بكافة أبعادها الأسرية والدراسية والتربوية، والمجتمعية الاقتصادية والسياسية والثقافية.
- هـ- الناتج الإبداعي Product: الذي يتمخض عن هذا التفاعل الخلاق بين

الفرد المبدع بمقدراته وسياته وخصائصه من ناحية، والمجال البيئي أو المناخ الذي يعيش فيه وكذلك المجال التخصصي الذي يعمل فيه وينشغل بقضاياه ومشكلاته من ناحية أخرى.

كما يمكن حصر أهم تعريفات الإبداع في الفئات التالية:

## ا- تعريف الإبداع كعملية:

طوّرت نهاذج عديدة عن مراحل العملية الإبداعية جاءت في جوهرها قريبة الشبه بنموذج حل المشكلات، ومن أقدم هذه النهاذج وأكثرها شهرة ما قدمه جراهام والاس (Wallas,1926) وكاثرين باتريك (Patrick,1941) حيث يمكن إجمال ما خلصا إليه في أربع مراحل للعملية الإبداعية هي:

- أ مرحلة الإعداد والتحضير Preparation
- ب- مرحلة الاحتضان (الكمون) Incubation
- ج- مرحلة الإشراق أو الاستبصار (Illumination (Insight).
  - د- مرحلة التحقيق والمراجعة Verification.

واقترح عبد السلام عبد الغفار ضمن هذا الإطار نموذجًا للعملية الإبداعية من أربع مراحل (١٩٧٧: ٢٥٩-٢٦٥) هي:

- أ- مرحلة اكتشاف المشكلة وتحديدها.
- ب- مرحلة جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشكلة موضع الاهتهام.
- ج- مرحلة المحاولات (وضع المقترحات أو الأفكار أو الفروض المحتملة).
  - د- مرحلة التقويم والتحقق من صحة الحلول وملاءمتها.

ومن أهم التعريفات الأكثر شيوعًا وقبولًا للإبداع – كعملية - ذلك التعريف الذى وضعه تورانس (218 :1962) وافترض فيه أن الإبداع عملية تشتمل على أربعة عناصر أساسية هي:

- أ- الإحساس بالمشكلات والفجوات أو جوانب التنافر أو النقص أو عدم الاتساق في المعرفة أو المعلومات.
- ب-البحث عن حلول وصياغة أفكار، أو وضع افتراضات بشأن ملء تلك
   الفجوات أو علاج جوانب القصور والنقص القائمة.
  - ج- اختبار مدى صحة هذه الافتراضات.
- د- توصيل Communicating النتائج إلى الآخرين، مع احتمالية تعديل الافتراضات أو إعادة صياغتها ثم فحصها عند اللزوم من أجل التوصل إلى نتائج جديدة.

وقد أكدت نتائج البحوث في هذا الجانب أنه برغم كون العملية الإبداعية شيئا معقدًا ينطوى على مركب أو خليط من العمليات إلا أنها ليست مستعصية على التحليل العلمي والفهم، وأن مراحل العملية الإبداعية لا تسير بشكل آلى منتظم،وإنها تجرى بشكل ديناميكي متواصل ومستمر يعتريها ما يشبه المد والجزر،والتقدم للأمام والنكوص إلى الخلف...، كها أن هذه المراحل متداخلة وغير منفصلة عن بعضها البعض.

وقد عارض بعض الباحثين الربط بين الإبداع ونموذج حل المشكلات من أمثال تايلور (١٩٥٩) الذي رأى أن بعض المبدعين يعمل بشكل حر، وقد لايعنى بجمع البيانات أو فرض الفروض، كما رأى هيلجارد (١٩٥٩) وجود بعض الحلول التي قد لا نحكم عليها بالضرورة على أساس صحتها وملاءمتها في مرحلة التحقيق أو التقويم، وإنها على أساس أصالتها، مثلها هو الحال في مجالات الإنتاج الفنى التشكيلي والأدبى والموسيقى، وذهب روشكا (١٩٨٩: ٣٤) إلى أن طابع التحقيق يختلف في الإبداع الفنى عن الإبداع العلمى أو التقنى،حيث أن تقويم الناتج في الإبداع الفنى أكثر ذاتية، وهو مرتبط بشكل القبول والاستحسان من العامة ومن النقد الفنى الخالص.

# ٢ - تعريف الإبداع كمقدرة عقلية:

تركز هذه الفئة من تعريفات الإبداع على بعض العوامل أو المكونات العقلية اللازمة للإبداع، والتى يمكن الكشف عنها وقياسها بوساطة اختبارات معينة. ولعل أهم تعريفات الإبداع كمقدرة عقلية ما طرحه جيلفورد (545:1957) من أن الإبداع هو تنظيهات من عدد من المقدرات العقلية البسيطة التى تختلف فيها بينها باختلاف مجال الإبداع. كها أشار في موضع آخر (1975) إلى أن الإبداع عملية معرفية تعتمد على الأصالة والمرونة والطلاقة والحساسية للمشكلات.

وقد أسفرت نتائج دراسات مختلفة لجيلفورد، وتورانس، ومصطفى سويف عن عدة عوامل أو مكونات للإبداع تتمثل فيها يلى:

### أ- الطلاقة: Fluency

تشير إلى مقدار سيولة الأفكار ومعدل تدفقها لدى الفرد فى غضون فترة زمنية محددة، أى مقدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار ذات الدلالة بالنسبة للمشكلة المطروحة.

وقد ميز الباحثون في هذا الصدد بين أربعة أنواع من الطلاقة هي: الطلاقة اللفظية، وطلاقة التداعي، والطلاقة الفكرية، والطلاقة التعبيرية.

### ب- المرونة: Flexibility

ويقصد بها مقدرة الفرد على تغيير وجهته العقلية بسهولة، وتعديل زاوية نظره للأشياء ومجرى أفكاره بيسر تبعًا لتغير المواقف، والتنويع فيها ينتجه من أفكار وحلول تبعًا لذلك.

وقد ميز جيلفورد بين نوعين من المرونة هما: المرونة التكيفية التي تتمثل في استطاعة المرء التكيف وتعديل سلوكياته للوصول إلى حلول مناسبة للمشكلة التي تواجهه أو الموقف الذي يعترضه، والمرونة التلقائية التي تعنى المقدرة على إنتاج استجابات أو أفكار متنوعة ترتبط بموقف معين.

# ج- الأصالة: Originality

وتعنى مقدرة الفرد على توليد استجابات أو أفكار ماهرة غير مألوفة أو شائعة أى نادرة التكرار إحصائيًا، تتسم بالجدة والطرافة.

#### د- التفصيلات: Elaboration

وتشير إلى مقدرة الفرد على إثراء الفكرة الأصلية بالتفاصيل لجعلها أكثر ملاءمة لحل المشكلة المطروحة.

#### هـ- الحساسية للمشكلات: Sensetivity to Problem

أى مقدرة المبدع على استشفاف الفجوات والثغرات، واكتشاف مظاهر القصور وأوجه النقص في شئ أو نظام أو مجال ما من مجالات المعرفة والنشاط الإنساني، وتعد الحساسية للمشكلات بمثابة الأساس لمقدرة المبدع على تقديم حلول مناسبة لسد الفجوات أو استكمال أوجه النقص والضعف الماثلة في مجال إبداعه.

### و - الاحتفاظ بالاتجاه ومواصلته: Maintenance of Direction

ويشير هذا العامل إلى مقدرة المبدع على تركيز انتباهه وتفكيره فى مشكلة بعينها داخل إطار مجال اهتهامه، ومتابعة هذه المشكلة بالفحص والتفكير والعمل لفترة زمنية طويلة، ومواصلة ذلك برغم ما قد يواجهه من مشتتات أو يعترضه من معوقات. ويشير هذا العامل إلى ما يتطلبه الإبداع من مثابرة بدنية وعقلية ووجدانية وصبر، وعدم استسلام للملل والشعور بالعجز والإحباط.

وقد خلص مصرى حنورة (١٩٧٩: ٢٢٣-٢٢٨) إلى أن مواصلة الاتجاه لدى المبدع تتخذ أشكالا مختلفة منها المواصلة الزمنية والتاريخية، والمواصلة الإدراكية، والمواصلة الخيالية، والمواصلة المنطقية والتقييمية، والمواصلة الإيقاعية والمزاجية، والمواصلة الفيزيقية والأدائية.

# ٣- تعريف الإبداع كناتج:

تؤكد هذه الفئة من تعريفات الإبداع على الناتج الإبداعي المحسوس في أشكاله

وصوره المختلفة سواء أكان نظرية علمية أم معادلة رياضية، أم لوحة فنية أم سيمفونية أم تصميمًا لآلة أو مبنى، أم بحثًا منشورًا، أم قصيدة شعرية أم رواية.. إلخ، كما تؤكد أيضا على ما يجب أن يتصف به هذا الناتج من شروط ومواصفات.

ومن بين تلك التعريفات ما طرحه شتاين من أن الإبداع هو العملية التي تسفر عن إنتاج جديد، نافع أو مفيد، ومرضى لمجموعة من الناس في فترة زمنية معينة (Stein,1955) كما ذهب روجرز إلى أن عملية الإبداع هي ما ينبثق عنه إنتاج جديد نسبيا، نابع من فرادة الشخص وتميزه من جهة، ومن المواد والأحداث والناس أو ظروف حياته من جهة أخرى (1975:139). ويؤكد هذا التعريف على عملية التفاعل بين المبدع وبيئته بالإضافة إلى جدة الناتج.

كما أوضح عبد الغفار (۱۹۷۷: ۲۵۰) أن مفهوم الإبداع يستخدم للدلالة على تلك الظاهرة الإنسانية التى تؤدى إلى الناتج الإبداعي الذي يتصف بصفات ثلاث هي الجدة، والمغزى، واستمرارية الأثر. وذهب روشكا (۱۹۸۹: ۱۹) إلى أن الإبداع هو النشاط أو العملية التي تقود إلى إنتاج يتصف بالجدة، والأصالة، والقيمة من أجل المجتمع.

وكان دريفدال قد عرف الإبداع بأنه مقدرة الشخص على إنتاج تكوينات أو منتجات أو أى نوع من الأفكار التى تتصف بالجدة والحداثة، والتى قد تكون نشاطًا خياليًا، أو تأليفًا بين الأفكار أو تشكيلًا لأنهاط مستمدة من خبرة سابقة، أو إعادة لتشكيل علاقات قديمة بها يؤدى إلى ارتباطات جديدة وهادفة، وقد تكون من خلال أنشطة فنية أو أدبية أو إنتاج علمى، وربها تكون ذات طبيعة منهجية. ويعرض هذا التعريف بشئ من التفصيل لعناصر صياغة الناتج الإبداعى، كها يؤكد مع ما سبقه من تعريفات على شرط الجدة فيه.

وحيث أن المحك المقبول للإبداع هو الإنتاج المحسوس الذى يقدمه الفرد ويستوفى شروطًا معينة، فإن المؤلف يتبنى – وفقًا للأغراض العملية للنموذج المقترح – تعريف الإبداع كناتج حيث يقصد به مقدرة الفرد على إنتاج تكوينات أو

نظم أو أفكار أو صياغات تقبل على أنها هادفة ومفيدة، كما تتصف بالتعدد والتنوع، وبالجدة والأصالة، في مجال من المجالات التي تلقى تقديرًا في مجتمع معين وزمان معين.

والإبداعية بهذا المعنى مفهوم متسع يشمل اكتشاف أو إضافة عناصر أو نظم أو أفكار جديدة، أو إعادة تنظيم معلومات أو عناصر قائمة في نظام أو صياغة جديدة، كما تشمل عديدًا من النواتج التي تنتمي إلى محتويات مختلفة؛ كصياغة نموذج أو نظرية علمية، أو أعمال فنية تشكيلية، أو أدبية، أو موسيقية، أو اختراع أجهزة، أو إبداع حركي..

### أساليب الكشف والتعرف على المبدعين:

حيث أننا نتحدث في هذا المستوى عن الإبداعية المتحققة في ناتج نهائي محسوس، فإن المحك المقبول للإبداعية إذن يتمثل في هذا الناتج الذي يقدمه الفرد في مجال تعبير نوعي معين، ولقد طرح الباحثون عدة مواصفات لتقييم الناتج الإبداعي منها الجدة والأصالة، والنفع والإفادة بمعنى أهمية الناتج ودلالته ولياقته وجودته الفنية، ومدى ارتباطه بحياة الفرد والجهاعة في فترة زمنية معينة، واستمرارية الأثر في المجال النوعي للإبداع. وأضاف بعض العلهاء محكًا آخر هو أن يكون العمل الإبداعي مرضيًا ومقبولًا من الناحية الجهالية، حيث ذكر أحمد أبو زيد (١٩٨٥: ٦٤) "ليس كل ما يقدم حلًا لمشكلة معينة أو تعبيرا عن تجربة ذاتية خاصة يدخل في باب الإبداع إذا هو حلا تمامًا من الرشاقة في التعبير" وربما يصدق المحك الأخير بدرجة أكبر على النواتج الفنية والأدبية.

وفى معرض الحديث عن محك جدة الناتج وأصالته أثار الباحثون تساؤلات كثيرة من مثل: هل تنسب الجدة إلى الشخص المبدع ذاته؟ بمعنى هل يكون الناتج جديدًا متى كان كذلك بالنسبة لمن أنتجه فحسب؟ أم تكون على مستوى غيره ممن هم فى مجال إبداعه فى جماعته ؟ أم على مستوى المجتمع الذى يعيش فيه ؟ أم على المستوى الإنساني والجنس البشرى ككل.

وقد نظر بعض الباحثين من أمثال سوركين وجيزلين إلى الجدة بالمعنى المطلق، فالناتج الإبداعي يجب أن يضيف جديدًا بالنسبة لما هو كائن أو متداول فى الفكر الإنساني ككل، بل وأضاف سوركين محكا آخر أخلاقيا للجدة وهو أن يكون الناتج بناءً ويضيف إلى القيم الإنسانية العليا. ورأى عبد السلام عبد الغفار (١٩٧٧: ١٩٧٧) أن الجدة أمر نسبي يتحدد فى ضوء ما هو معروف فى مجال معين، وبين أفراد جماعة معينة فى حقبة زمنية معينة، وهو ما يميل إليه المؤلف.

كما أثار الباحثون تساؤلًا آخر بشأن من هو الذى سيحكم على الناتج بأنه إبداعى؟ وكيف تتحدد الفائدة الاجتهاعية لهذا الناتج؟ ويشير أنجلينو في هذا الصدد إلى أنه قد يستحيل بناء مجموعة من المحكات الموثوق بها تماما للحكم على مدى جدارة النواتج الإبداعية المختلفة، كما قد يصعب تمييز الناتج والتعرف عليه بشكل واضح – ربها فيها عدا النواتج العلمية – أما فيها يتعلق بالمحك الاجتهاعى وما إذا كان الناتج بمثل إسهامًا أو إضافة جوهرية للمجتمع أم لا؟ فمثل هذا الحكم يتأثر بالضرورة بالتغيرات التي تطرأ على الاهتهامات والقيم المجتمعية ( ,Angelino ).

وقد تستخدم في هذا المستوى من النموذج المقترح محكات أخرى بديلة عن الناتج الإبداعي ذاته بحيث يمكن الاستدلال عليه من قرائن أخرى من مثل:

- أحكام الخبراء الثقات في مجال ما على مستوى إبداعية المشتغلين به.
  - عدد براءات الاختراع بالنسبة للعلماء والمصممين.
- عدد الجوائز والمقتنيات، والمعارض الخاصة والمشاركات فى المعارض الجماعية والعامة قوميًا ودوليًا بالنسبة للفنانين التشكيليين.
  - الإنتاج العلمى من البحوث والمقالات والكتب المنشورة بالنسبة للباحثين.
- الأعمال المنشورة (دواوين شعر وروايات) و/ أو عدد الأعمال المباعة من إنتاج الشعراء والأدباء.

- مقاييس تقدير تشتمل على خصائص أو سهات تبين أنها ترتبط بالإبداع فى مجال معين؛ كالعلوم من مثل مقياس تيلور (1958) وبيول (1960) وعبد الغفار (١٩٧٤).

وهكذا تتنوع المحكات والمحكات البديلة في هذا المستوى من النموذج ما بين نواتج تستوفي شروطًا معينة، وأحكام يصدرها خبراء موثوق بهم، ومعدل إنتاجية مرتفع، ومقاييس تقدير لسهات أو خصائص وعادات عمل معينة، والملاحظ أن لكل محك من هذه المحكات والمحكات البديلة مزاياه وعيوبه التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد الاعتباد على محكات متعددة تجنبا لعيوب كل محك بمفرده. ويشير ألكسندرو روشكا إلى أن تقويم النتاج وقياسه ليس عملا سهلًا لأنه غير محدد، بشكل دائم، بمعايير ثابتة، وهذا ما يجعل لأحكام التقويم قيمة أقل... كما يشير إلى أنه قد يحدث ألا تعرف قيمة اكتشاف ما أو نظرية علمية أو عمل فني إلا بعد مضى فترة من الزمن. (١٩٨٩: ٣٣– ٣٤).

لذا.. حاول بعض الباحثين تعزيز مصادر القوة والموثوقية فيها استخدموه من محكات لقياس الإبداع، فقد استخدم دونالد مكينون (1962) في دراسته الرائدة عن الإبداع في مجال الهندسة المعهارية بمعهد بحوث الشخصية وقياسها IPAR ببيركلي أحكام الخبراء إضافة إلى مقياس تقدير في تصنيف أفراد عينة بحثه إلى مبدعين ومتوسطى إبداع وأقل إبداعا معتمدًا على تقديرات هيئة تحكيم من ست لجان ضمت خبراء معهاريين، وأساتذة هندسة معهارية، ومحررين بكبرى المجلات الهندسية، وثلاث مجموعات أخرى من المعهاريين، وقام أعضاء هذه اللجان بتقدير مستوى إبداعية المعهاريين وفقًا لمقياس تقدير من تسع نقاط.

كما ميز منير جمال (١٩٧٩) فى دراسته عن سمات الشخصية لدى الفنانين التشكيليين بين المبدعين وغير المبدعين من الفنانين باستخدام محك ثلاثى الأبعاد شمل درجة الإنتاج الفنى (محصلة درجات عن سنوات الخبرة لدى الفنان، وشهاداته والمعارض التى أقامها وشارك فيها، والمقتنيات والجوائز التى حصل عليها) ودرجة تعرف النقاد على الفنان، ودرجة تقدير النقاد لمستوى الفنان.

وفى معرض حديثنا عن محكات تقييم الناتج الإبداعي تجدر الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: أولاهما أنه يجب تطويع هذه المحكات تبعًا لاختلاف المحتوى النوعي للإبداع موضع الاهتهام، وفي بعض الأحيان تبعًا لاختلاف المجالات الأكثر تمايزًا وتخصصًا داخل كل محتوى نوعي، ففي المحتوى الفني التشكيلي هناك التصوير، والنحت والخزف، والتصميم، والرسم والحفر، ومجالات ذات بعدين (مسطحة) وأخرى ثلاثية الأبعاد (مجسمة) وفي المحتوى الأدبي هناك مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والشعر والمسرحية، وفي المحتوى الحركي هناك رياضات وألعاب متعددة ماعية وأخرى فردية، وفي المحتوى الموسيقي هناك التأليف الموسيقي، والأداء الموسيقي.

أما النقطة الثانية فتتمثل في أن تقييم الناتج ينبغى ألا ينصب على خصائص من مثل الطلاقة أو الأصالة أو المرونة بمفهومها العام،وإنها على كل منها في سياق المحتوى النوعى للإبداع فهناك طلاقة تشكيلية (خاصة بمحتوى الناتج الفنى التشكيلي) وطلاقة حركية (خاصة بالأداء الحركي) وطلاقة لحنية (خاصة بالأفكار والجمل الموسيقية) وطلاقة نغمية (خاصة بالوحدات الموسيقية) وطلاقة أسلوبية وأخرى خاصة بالصور الشعرية، وبالمثل هناك مرونة تشكيلية، ومرونة لحنية، ومرونة حركية.. وهكذا.

# خامسًا: مستوى العبقرية Genius

تذخر القواميس العربية بمعان مختلفة لمصطلح العبقرية Genius فهى تستخدم نسبة إلى "عبقر" وهو موضع بالجزيرة زعم العرب أنه كثير الجن، وكانوا كلما رأوا شيئا غريبا تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته وبراعته نسبوه إليه، فقالوا عبقرى. ومن ثم اعتبر العبقرى مخلوقًا غريبًا "يفطن إلى ما لايفطن إليه غيره، ويشعر بها لايشعر به سواه... وكأن به جنة، أو شيطانًا يذهب به فى الفن كل مذهب" (محمد طه عصر، ٢٠٠٠: ٢٩) وكان اليونانيون القدامي قد ذهبوا مذهبا مقاربا عندما أدعوا أن فحول شعرائهم وأبطالهم الأسطوريين من أمثال برومثيوس

مكتشف النار، وفولكان صاهر الحديد، واسكو لابيوس مؤسس مدرسة الطب، جم عنصر إلهى فى تكوينهم، ويتلقون إلهامًا مقدسًا من قوة عليا خفية.

كما استخدم المصطلح نسبة إلى "عبقر" وهى قرية يمنية كانت توشّى فيها الثياب والبسط الفاخرة، ويضرب بها المثل فى كل شئ رفيع، ويوصف بها كل ما لايفوقه شئ فى كماله وبراعته، فيقال "ثوب عبقرى" للثوب الفاخر الكامل فى كل شئ، ورجل عبقرى للسيد الكبير القوى، حتى قيل "ظلم عبقرى"، و"كذب عبقرى" أى كذب خالص ليس فيه صدق.

ويرجع المصطلح فى التراث الغربى إلى الأصل اللاتينى Genius الذى قصد به منذ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد نوعًا من الروح الحارسة أو الحامية داخل الإنسان. كما يرجع أيضًا إلى الأصل اللاتينى انجينيوم Ingenium بمعنى مقدرة طبيعية أو موهبة فطرية لا يمتلكها كل فرد، وتنمو بذاتها، كما لايمكن اكتسابها بالتعلم.

وقد استخدم مصطلح العبقرية في القرن الثامن عشر الميلادي للدلالة على "ملكة الاختراع" التي تمكن الفرد من الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة، أو لإنتاج أصيل في ميدان الفن، وللإشارة إلى كل من لديه مقدرة عقلية فطرية استثنائية تمكّنه من تحقيق إنجازات عظيمة أو رفيعة المستوى في مجال أو أكثر من مجالات النشاط التي يقدّرها الناس.

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى استخدم فرانسيس جالتون Hereditary Genius المصطلح فى دراسته الشهيرة عن العبقرية الموروثة Galton المعنى "المقدرة الفطرية أى خصائص العقل والمزاج التى تحفز الفرد وتؤهله لأداء أعهال شاقة للغاية تؤدى به إلى السمعة الرفيعة والشهرة،... والطبيعة التى لو تركت لنفسها فإنها مدفوعة بمنبه باطنى تشق طريقها إلى المكانة المرموقة، ويكون لديها القوة التى ترقى بها إلى القمة"(33:1892). وقد كرّس جالتون دراسته هذه لمحاولة إرساء أساس وراثى للعبقرية من خلال متابعته لسلسلة الأنساب الأسرية لعدد من

المشاهير في مجالات عديدة كالقضاء والعلوم والسياسة والفن والقيادة الاجتهاعية والعسكرية.

ورأى جالتون أن العبقرية توَّرث على نطاق واسع، وأن الإنجازات العظيمة تقوم على ثلاث مواهب أسهاها: المقدرة، والتحمس للعمل، والجلد والصبر على تحمل المشاق. (في: مرَّى، ١٩٩٦: ٣١٤).

ويعد لويس تيرمان (Terman,1925) من أوائل الباحثين الذين استخدموا مصطلح العبقرية في دراسته الجينية للعبقرية التي بدأها عام ١٩٢١، وقد استخدم تيرمان في دراسته معاملات الذكاء كمحك للعبقرية (١٤٠ فأكثر لتلاميذ المرحلة الابتدائية و١٣٥ فأكثر لتلاميذ المرحلة الثانوية باستخدام اختبار استانفورد بينيه) وقد انتهجت الطريقة نفسها باحثة أخرى هي ليتاهولنجورت (,١٩٥ فأكثر) وهكذا جعل بعض الباحثين الذكاء مرادفًا للعبقرية.

ويشير كهال مرسى (١٩٩٢: ١٩) إلى أن هذا الأمر يجانبه الصواب لأنه ليس كل صاحب ذكاء عال قادر على الأداء العبقرى الذى لا يفوقه شئ فى الجدة والجودة والدقة، يؤيد هذا الاستنتاج نتائج الدراسات التى أشارت إلى أن نسبة العباقرة واحد فى المليون، ونسبة أصحاب الذكاء العالى حوالى ٣٥ شخصًا فى كل ألف من الناس".

وقد عرف ألبرت (Albert,1975: 144) العبقرى بأنه "أى شخص – بغض النظر عن أية صفات أخرى يمتلكها أو أطلقت عليه – ينتج على مدى زمنى طويل محصولًا من الأعمال الضخمة التى تترك تأثيرات هامة أو جوهرية على أناس كثيرين لسنوات عديدة، تنتهى بهذا الشخص وهؤلاء الناس إلى اتجاهات وأفكار ووجهات نظر وتقنيات أو فنيات مختلفة" (In: Torrance, 1985: 476) ويؤكد ألبرت فى هذا التعريف على كثافة ما ينتجه العبقرى من أعمال ضخمة Large، وتأثيرها

الجوهري على الناس لسنوات طويلة من خلال تغييرها لاتجاهاتهم وأفكارهم، وما يستخدمونه من طرق وفنيات وأساليب.

وينظر المؤلف إلى العبقرية – فى إطار النموذج المقترح – على أنها أقصى امتداد محكن للموهبة والتفوق والإبداع، وأعظم مرتبة يمكن أن يبلغها الأداء الإنسانى، ومن ثم فإننا نقصد بها المقدرة على الأداء الخارق فى مجال ما أو أكثر، وعلى تقديم إنجازات رفيعة المستوى، أو فائقة الندرة والأصالة – فى هذا المجال – على المستوى الإنسانى، يكون من شأنها أن تؤدى إلى استبصار وفهم جديد بحيث يؤثر هذا الاستبصار تأثيرًا عميقًا فى ميدان ما أو أكثر من ميادين النشاط الإنسانى، ويؤدى إلى تحولات كيفية فى حياة البشرية جمعاء، وبحيث يبقى هذا التأثير العميق ممتدا لفترة طويلة من الزمن.

كما تتفق بعض جوانب هذا التعريف أيضًا مع ما ذهب إليه سايمنتن (١٩٩٣: ١٩٩٣) من أن العبقرية تعرف بالإنجاز أو الإسهام الذي يبقى على مر الزمن، وأنها تقاس من خلال مقدار التأثير الذي تحدثه في المعاصرين واللاحقين. إضافة إلى ما ذهب إليه مرَّى من أن العبقرية تخص شخصيات "نادرة الموهبة تستطيع أن تنتج عملا خلاقًا له خاصية وقيمة دائمتان. (١٩٩٦: ١٣).

### مجالات العبقرية:

تشمل هذه المجالات كافة مجالات النشاط الإنساني من علوم ورياضيات وفنون وآداب وموسيقي وعلوم إنسانية.

#### أساليب الكشف والتعرف:

العبقرى شخص موهوب ومتفوق ومبدع بالضرورة وليس العكس، وفى ضوء التعريف السابق للعبقرية وما تضمنه من الإنجازات فائقة الندرة والأصالة، والقيمة الدائمة لهذه الإنجازات، وتأثيرها الممتد فى حياة البشرية عبر الزمن فإن محك الإنتاج الأصيل وصموده لمعيار الزمن، وتأثيره على المعاصرين واللاحقين يصبح هو المحك المقبول فى هذا المستوى.

وبناء عليه يمكن القول بأنه على الرغم من أن حياة البشرية عبر عصورها المتعاقبة المختلفة تذخر بمئات المبدعين في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني، فإنه بناء على المحكات سالفة الذكر قد لانجد سوى عدد قليل ممن يمكن وصفهم بالعبقرية في مجالات النشاط العلمي أو الفني أو الأدبي أو الاجتماعي أو السياسي على المستوى الإنساني من أمثال: أبي تمام وأبي الطيب المتنبي (٩١٥-٩٦٥) وأحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢) في الشعر العربي، ووليام شكسبير W. Shakespear (۱۲۱۸–۱۲۱۸) وجون میلتون J.W. فجوت ۱۲۰۸ (۱۲۷۸–۱۲۷۶)، وجوته Goethe (۱۹۲۱–۱۸۲۱) R. Tagore ، ورابندرانات طاغور ۱۸۲۱–۱۸۲۱) في الشعر، ودوستويفسكي IAAI-IATI)F.M. Dostoevski)وتولوستوي ۱۹۱۰ – ۱۹۲۸) Moliero) ومولير Moliero (۱۹۲۰ – ۱۹۷۸) وفيكتور هوجو ١٨٠٢) V. Hugo) في الأدب، وإيفان بافلوف ١٨٠٢) V. Hugo ۱۹۳٦) وسيجموند فرويد S. Freud (١٩٣٩ - ١٩٣٩) في علم النفس، ومايكل أنجلو Michelangelo (١٤٧٥-١٤٧٥)، وليوناردو دافينشي. L.Da Vinci P. ا ۱۹۰۱–۱۹۰۹) وبابلو بيكاسو P. Picasso (۱۹۷۳–۱۹۷۳) وبول سيزان L.V. Beethoven في الفنون التشكيلية، وبيتهوفن ١٩٠٦-١٨٣٩) Cézanne (۱۸۲۷–۱۷۷۰) وباخ J.S. Bach) وموتسارت Mozart (۱۷۹۱–۱۷۹۱) وجوهانس برامز J. Brahms) في الموسيقي، واسحق نيوتن I. Newton (١٧٤٧ – ١٧٢٧)، وألبرت أينشتين A. Einstein (۱۸۷۹–۱۹۵۰) وجریجور مندل G.J. Mendel)، ولویس باستير ۱۸۲۲ – ۱۸۸۱ (۱۸۸۲ – ۱۸۸۱) وأليكسندر فليمنج A.Fleming (۱۸۸۱ – ١٩٥٥) وتوماس إيديسون T.A. Edison (١٩٣١ – ١٩٣١) في الطبيعة والعلوم، وعبد الرحمن بن خلدون (١٣٣٢-١٤٠٦) مؤسس علم الاجتماع، ومحمد بن موسى الخوارزمي (٧٨٠-٥٨٥) مبدع نظام العد العشري وواضع علم الجبر، وأرسطو (٣٨٤-٣٢٢ق.م) في الفلسفة وعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الثامن (٦٨٢ – ٧٢٠ هـ)، وصلاح الدين الأيوبي (١١٣٨ –١١٩٣) والمهاتما غاندي ١١٩٥ (١١٩٣ –١١٩٣) في القيادة الاجتماعية والسياسية، وآدم سميث A.Smith (١٧٩٠ – ١٧٢٣) في الاقتصاد.



L.Davinci ( – )



( - )

.(



( - )



( -)



P. Picasso



# الفصل الرابع السمات الشخصية والخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين

#### مدخيل.

أولًا: الخصائص الجسمية.

ثانيًا: الخصائص المزاجية - الانفعالية:

o النزعة الكمالية.

o الحساسية المفرطة والحدة الانفعالية.

o النمو غير المتزامن.

o سيات شخصية المبدع الراشد.

ثالثًا: الخصائص العقلية - المعرفية.

رابعًا: الميول والاهتهامات

خامسًا: المهارات الاجتماعية.

قوائم سمات ومقاييس خصائص الموهوبين:

نهاذج من القوائم.

- قائمة المؤلف للسمات والخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين.

• مجال الدافعية.

• مجال التعلم.

• مجال الموهبة الفنية.

• مجال الموهبة القيادية.

مجال موهبة التفكير الإبداعي. • مجال الموهبة الأدبية.

مجال الموهبة النفسحركية. • مجال الموهبة الموسيقية.



#### مدخــل:

كشفت نتائج الدراسة العلمية المنظمة والمتزايدة للموهبة والتفوق ولاسيها منذ عام ١٩٢٥عن أن الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بمجموعة من الخصائص العقلية المعرفية، والمزاجية – الانفعالية أو الدافعية، والميول والاهتهامات التي تختلف عها هو لدى أقرانهم العاديين. وأن هذه الخصائص يترتب عليها مجموعة من الاحتياجات الخاصة التي تستلزم التلبية والإشباع، كها قد يترتب عليها أيضًا بعض المشكلات التي تتطلب المواجهة والعلاج.

وقد ساعدت هذه النتائج بصفة عامة على تقديم صورة أكثر تكاملًا وصدقًا للامح شخصية الموهوب والمتفوق، وعلى تبديد بعض الأفكار الخرافية والخاطئة التي شاعت عن الموهوبين والمتفوقين لفترة ليست بقصيرة من قبيل أنهم غريبو الأطوار وغير منضبطين، ومنطوون ومنعزلون اجتهاعيا، وعدوانيون ومتمردون، وأكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات الانفعالية، وقد سادت مثل هذه الأفكار نتيجة للربط بين الموهبة من ناحية واعتلال الصحة الجسمية والنفسية من ناحية أخرى، وبين العبقرية من جانب والاضطرابات النفسية والعقلية أو الجنون من

كما أفاد الإلمام بهذه الخصائص – التي أسفرت عنها نتائج البحوث- وفهمها

القائمين على رعاية الموهوبين والمتفوقين وتربيتهم في التعرف المبكر عليهم والكشف عنهم، وفي تطوير إجراءات مناسبة متعددة وفعالة لتقييم استعداداتهم العالية المميزة، واستخدام طرق وأساليب وبرامج وخدمات خاصة تربوية وتوجيهية إرشادية لتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم لبلوغ أقصى درجة ممكنة من النمو، وتهيئة المناخ الأسرى والتعليمي والمجتمعي المشبع بعوامل الفهم والتشجيع والإثابة، وتقدير احتياجاتهم الخاصة الناجمة عن تفردهم وتميزهم والعمل على إشاعها.

ونعرض فيها يلي لأهم هذه الخصائص والسهات.

#### أولاً: الخصائص الجسمية:

أوضحت نتائج الدراسة الشهيرة التي أجراها لويس تيرمان (Terman,1925) التي بدأها عام ١٩٢١ على عينة قوامها ١٥٢٨ طفلًا متفوقًا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية – وفقًا لمحك ذكاء ١٤٠ درجة فأكثر – أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين أفضل من أقرانهم العاديين من حيث الصحة الجسمية، فقد كانوا أكثر طولا، وأثقل وزنا، وأقوى بنية، كها كانوا أكثر تفوقًا من حيث المرونة الجسمية والسرعة والطاقة والسيطرة العضلية، ونمو المقدرة على المشى والكلام، وقد لوحظ أن العيوب الجسمية والأمراض العضوية أقل انتشارًا بينهم من العاديين.

وكشفت نتائج دراسات تتبعية لاحقة ( & Oden,1959 لبعض أفراد عينة دراسة تيرمان بعد مرور ٢٥ عامًا على بدايتها، وبلوغ أعهارهم الزمنية ثلاثين عامًا أو يزيد، عن استمرار تمتع غالبيتهم العظمى (٩١٪ من الذكور، ٨٣٪ من الإناث)، بصحة عامة جيدة. وتوضح لويس بورتر (Porter,2002:262) أن الأطفال الموهوبين يظهرون خلال سنواتهم الأولى مهارات جسمية متقدمة (كالاتزان) ومستوى عال من الطاقة الجسمية، والوعى بالاتجاهات (يمين-يسار) ومقدرة على عمل الأشكال والنهاذج باستخدام المواد والخامات بمهارة غير عادية.

وتبين من نتائج الدراسة التي أجراها محمد نسيم رأفت (١٩٧٣) على طلاب مدرسة المتفوقين بعين شمس في مصر أن مستواهم الصحى عمومًا أفضل من أقرانهم العاديين.

ويتفق المؤلف مع ما ذهب إليه كهال مرسى (١٤٥:١٩٩٢) من أن التفوق أو "النبوغ" لا يؤدى فى حد ذاته إلى التفوق فى الصحة الجسمية ولا الصحة النفسية، لأن الفروق بين المتفوقين والعاديين فى هذا الجانب ترجع إلى أن الظروف التى يعيش فيها يعيش فيها المتفوقون عادة ما تكون أفضل من تلك الظروف التى يعيش فيها العاديون، حيث أن نسبة كبيرة من المتفوقين تنتمى إلى أسر صغيرة الحجم، وذات مستوى اجتهاعى – اقتصادى متوسط أو أعلى من المتوسط.

# ثانيًا: الخصائص المزاجية - الانفعالية:

أوضحت نتائج دراسة تيرمان (1925) أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين تميزوا عن أقرانهم العاديين بكونهم أكثر ثباتًا وتوافقًا انفعاليًا، وثقة بالنفس، ومبادأة، ويقظة Alertness، وتمتعًا بروح المرح والدعابة، ونضجًا في الشخصية، كما أنهم أقل أنانية وميلًا للمبالغة والغش.

كما أظهر الموهوبون والمتفوقون تقدمًا ملحوظًا في مستوى نضجهم الأخلاقي يوازى مستوى من يكبرونهم سنا من العاديين بأربع سنوات. ومن دلائل ذلك تفضيلهم رفقة وصداقة من يكبرونهم في العمر الزمنى أكثر من صداقتهم لأقرانهم الماثلين لهم في العمر الزمنى، وتطويرهم المبكر لنظام قيمى قوامه معايير العدالة الاجتماعية، والمساواة، والمثالية، والحق، وممارستهم النقد الذاتى لأنفسهم، ونقد الآخرين وفقًا لهذا النظام، وإحساسهم بمشاعر الآخرين واحتياجاتهم، والتعاطف معهم وتقديم المساعدة لهم، وتمييزهم بين الخطأ والصواب.

وتصادق نتائج دراسات نفسية حديثة ,Silverman,1993, Freeman,1994 على أن الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بمستوى رفيع (Webb,1999, Porter,2002 على أن الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بمستوى رفيع من حيث النضج الأخلاقي والقيمي يفوق بكثير ما هو لدى أقرانهم العاديين،

ويبدون قدرًا عاليًا من الحساسية تجاه متاعب الآخرين، ومن التعاطف معهم والاهتهام بمشاكلهم، والميل إلى مساعدتهم، كما يشعرون بالمسئولية الأخلاقية إزاء ما يجرى حولهم من أحداث.

ومما أسفرت عنه نتائج الدراسات التتبعية اللاحقة لأفراد عينة دراسة تيرمان أن المؤشرات المختلفة للصحة النفسية أكدت أن المتفوقين بعد أن بلغوا سن الثلاثين أو يزيد ظلوا أكثر ثباتًا انفعاليًا وتوافقًا، وأقل عرضه للإضطرابات النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية من العاديين، كما كانت نسبة من تزوجوا منهم وكونوا أسرا (٨٤٪) أعلى من النسبة العامة للمتزوجين من خريجي الجامعات. وكانت نسبة الطلاق بينهم (١٤٪ بين الذكور، ١٦٪ بين الإناث) أقل بكثير من النسب الموجودة في المجتمع الأمريكي وقت إجراء الدراسة.

كما كشفت نتائج دراسة حديثة نشرت ضمن أعمال المؤتمر القومى الأول للموهوبين في مصر (٢٠٠٠: ٢٨١-٢٨١) أجريت على ١٩١ فردًا من المتفوقين أكاديميًا من بين العشرة الأوائل في الثانوية العامة المصرية منذ عام ١٩٧٥ حتى عام ١٩٩٥ عن أن تفوقهم الدراسي قد ظهر مبكرًا منذ بداية تعليمهم، وأن معظمهم قد أكمل دراسته الجامعية، وأن أكثر من ٢٠٪ منهم قد التحق بالدراسات العليا وحصل أغلبهم على درجة الدكتوراه. وأوضحت النتائج أنهم يتمتعون بسات شخصية مميزة من بينها الاستقلالية، والاعتماد على النفس، والعزيمة والإصرار والمثابرة على مواصلة الدراسة رغم الظروف الاقتصادية والأسرية التي ألمت ببعضهم، كما تميزوا بالإخلاص والجدية، والنقد البناء، والمقدرة على اتخاذ القرارات، وبمستوى مرتفع من حيث الدافعية الداخلية أو الذاتية نحو التعلم من تلقاء أنفسهم، وبالمقدرة على التعميم.

وأوضحت نتائج دراسة لمحمود منسى وعادل البنا (٢٠٠٢) على عينة شملت ٢٤٠٠ فردًا من جميع المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الجامعة، عن أن هناك مجموعة من السيات والخصائص الكاشفة والدالة على الموهبة تمثلت في سمة المرونة التى ميزت الموهوبين في كافة المراحل التعليمية، وسيات الاستقلالية

والاعتباد على النفس، والأصالة، والطلاقة الفكرية، وحب الاستطلاع، والمقدرة على التعلم، والثقة بالنفس، وتحمل الغموض وقد ميزت هذه السبات الموهوبين بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية. (محمود منسى وعادل البنا، ٢٠٠٢: ٥٥–٥٨).

وقد أجريت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين- ضمن الاهتمام الواسع على المستويين المصري والعالمي ببحوث الإبداع- بحوثًا عديدة تناولت خصائص شخصية ذوى المقدرة العالية من حيث التفكير الإبداعي من طلاب المرحلة الثانوية. ومن أهم ما خلصت إليه نتائج هذه البحوث أن ذوى المستوى المرتفع في التفكير الإبداعي بوجه عام يتميزون- من حيث السيات المزاجية للشخصية - عن أقرانهم من ذوى المستوى المنخفض بقوة الشخصية والاتزان الانفعالي، والمثابرة (حسن عيسي ١٩٦٧، خليل ميخائيل ١٩٧٣، عبد المجيد نشواتي ١٩٧٧، عبد العزيز الشخص ١٩٧٨، عبد المطلب القريطي ١٩٨١)، والانشراح والمرح وروح الدعابة واعتدال الحالة المزاجية (شيفر ١٩٦٩، خليل ميخائيل ١٩٧٣، عبد المجيد نشواتي ١٩٧٧، عبد العزيز الشخص ١٩٧٨) والثقة بالنفس والسيطرة والعدوانية وتأكيد الذات (شيفر ١٩٦٩، عبد العزيز الشخص ١٩٧٨)، والمخاطرة والإقدام والمقدرة على مواجهة الواقع بدلا من تجنبه (خليل ميخائيل ١٩٧٣، عبد العزيز الشخص ١٩٧٨، عبد المطلب القريطي ١٩٨١)، والتغيير والتهاس الجدة ورفض التقاليد، والانعزالية والانطواء (شيفر ١٩٦٩) والتحرر وعدم الخضوع، وتقبل الذات (حسن عيسى ١٩٦٧) والقيادة (خليل ميخائيل ١٩٧٣، عبد المطلب القريطي ١٩٨١) بينها أشارت بعض النتائج إلى عدم وجود علاقة بين التفكير الإبداعي وكل من القلق والمظاهر العصابية (سيتز ١٩٦٤، فيدلر وكاران ١٩٧٥).

وتشير هذه النتائج - في مجملها - إلى توافر مقومات الصحة النفسية لدى المراهق المبدع وذلك على الرغم من تعارض بعض هذه السهات من الناحية الظاهرية، إلا أن ذلك ربها يكشف عها يعانيه المبدع من صراع وتوتر ناجمين عن تواجد هذه القوى

المتعارضة أو المتضادة جنبا إلى جنب فى شخصيته وما يترتب على ذلك من مجاهدته لهذه القوى والسيطرة عليها والتوفيق فيها بينها بحيث تتعايش داخل كل متهاسك ومتزن يستطيع معه أن يستثمر طاقاته الإبداعية وينميها ويعبر عنها.

ويعد الحس الفكاهي وروح الدعابة والمرح من أهم الخصائص والسات الميزة للموهوبين والمتفوقين، فهم أكثر استخدامًا للنكتة والدعابة سواء من خلال التعليقات اللفظية والكتابة الساخرة أم الرسومات الكاريكاتورية أم الإيهاءات، وعادة ما يلجأون في ذلك إلى أساليب عديدة؛ كالتورية والاستعارة، والتكثيف والتلاعب بالألفاظ والمعاني والرموز، والربط بطرق وتخيلات ذكية بين أفكار وأشياء تبدو وكأن لا علاقة بينها، ربها لأنهم أكثر مقدرة من غيرهم على إدراك أوجه التناقض بين الأشياء، وعدم الاتساق والمفارقة في الأحداث الجارية والمواقف الحياتية، وعلى اكتشافها، إضافة إلى ما يتمتعون به من مهارات معرفية ومقدرات استدلالية وخيال خصيب.

ويرى بعض الباحثين أن روح المرح التي يتمتع بها الموهوبون والمتفوقون تعينهم على تحمل الخبرات المؤلمة، والتغاضي عما قد يواجهونه من حماقات الآخرين وسخافاتهم والتقليل من آثارها السلبية على اعتبارهم واحترامهم لذواتهم (Holt,1994).

# ومن أهم الخصائص الانفعالية والسلوكية الأخرى للأطفال الموهوبين:

- حساسون انفعاليًا بشكل مفرط، ويتسمون بقوة المشاعر والانفعالات إزاء ما يدور حولهم.
  - يشعرون بالمخاوف مبكرًا.
- ينمو لديهم مفهوم الذات مبكرًا، لذا يصبحون على وعى بأنهم مختلفين عن الأطفال الآخرين.
- لديهم ثقة عالية بالنفس فيما يخص جانب موهبتهم، وقد يكون لديهم ثقة أقل
   فيما يتعلق بالجوانب الأخرى.

- قد يصبحون أكثر حساسية نحو النقد.
- قد يشعرون بالإحباط إزاء مهاراتهم غير الموهوبين فيها مما يعرضهم للانفجار الانفعال.
  - يقبلون المسئوليات التي يكلف بها عادة الأطفال الأكبر سنًا.
  - لا يمتثلون للسلطة على الرغم من أنهم ينجزون ما يكلفون به من مهام. (Porter, 2002: 263)

ويتميز الموهوبون والمتفوقون بثلاث خصائص أخرى فريدة تعكس في جوهرها ذلك الثراء الانفعالي أو النفسي الذي يتمتعون به، ومع ذلك فإنه غالبًا ما يترتب عليها عدد من الصعوبات الانفعالية والمشكلات التوافقية لديهم ويتمثل بعضها في مشاعر الحيرة والتوتر، والقلق والذنب، والانطواء وربها المشاعر الاكتئابية، مما يستلزم التدخل الإرشادي المبكر سواء على مستوى الطفل أم الأسرة أم المدرسة.

جدير بالذكر أن منشأ هذه الصعوبات والمشكلات لا يرجع إلى تلك الخصائص في ذاتها، وإنها إلى ما يتعرض له الطفل الموهوب من سوء فهم وضغوط نتيجة أساليب المعاملة والتعليم غير الملائمة، والتوقعات المفرطة أو المتدنية من قبل الآخرين في محيط بيئته الأسرية والمدرسية وجماعة الأقران.

## وتتمثل هذه الخصائص في كُل من:

- النزعة الكمالية. Perfectionism
- الحساسية المفرطة والحدة الانفعالية. Emotional Sensitivity
  - النمو غير المتزامن. Asynchronous Development

#### ١ - النزعة الكمالية أو المثالية Perfectionism:

يحرص الموهوبون عادة على أن يكونوا هم الأفضل على الإطلاق، وعلى تحقيق مستويات إنجاز وإتقان ١٠٠٪، "فهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم إما ناجحين

بشكل مثالى أو فاشلين كلية"(سيلفياريم،٢٠٠٣: ٢٦٨)كما يغلب على الشخص الكمالى طابع التفكير بصيغة"إما كل شئ أو لاشئ"،وعلى ذلك فإن حصوله على درجة واحدة أقل من الدرجة النهائية "يعنى لديه فشلا ذريعًا يترتب عليه معاناة نفسية يرافقها تذبذب حاد في الدافعية، وعدم ثبات في الجهد" (فتحى جروان، 1٤٢).

وقد رأى فروست وزميله (Forst & Dibarolo, 2002) أن الكمالية تتمثل في ستة أبعاد هي: المستويات الشخصية المرتفعة التي يحددها الفرد لذاته ويسعى إلى تحقيقها، والاهتمام الزائد بالأخطاء ورفضها والنظر إليها كمؤشرات على الفشل، والشك في المقدرة على أداء المهام، والميل إلى التنظيم، والإسراف في الاهتمام بالترتيب، والتدقيق الشديد في التفاصيل.

كما يرى فليت وهوايت (Flett & Hewitt, 2002) أن الكمالية ببساطة هى السعى المحموم أو الكفاح من أجل بلوغ مستوى أداء لا يشوبه نقص أو عيب. وذهب بوريناك (Borynak, 2004) إلى أن الكمالي هو المنقب دومًا عن النقائص والعيوب، أو من لا يقبل أبدًا إلا أن يكون الأفضل على الإطلاق.

ويبدو الشخص الكهالى مسرفًا فى توقعاته وتطلعاته، ومتشددًا فى محاكمة ذاته ونقدها، فهو مدفوع داخليا وحريص على تحقيق مستويات فائقة من الإنجاز، وقد ينخرط فى البكاء لدى شعوره بالفشل فى ذلك ومن ثم الإحباط، فالنزعة الكهالية أو المثالية لديه تزيد بطبيعة الحال عن مجرد التفوق أو التميز، فهو لايقبل الخطأ حتى وإن كان ضئيلًا ويعاود مرارًا وتكرارًا التحقق من إجاباته ليتأكد أنها تامة وغير منقوصة، ويتخوف كثيرًا من فقدان احترام الآخرين لو لم يكن أداؤه مثاليًا. كها لا يشعر بالرضا أو الارتياح مالم يحقق إنجازا يصل إلى مرتبة الكهال. وقد يبدو هذا التحقيق أمرًا مستحيلًا حتى وإن كان الفرد موهوبًا ومتفوقًا. على حين أن من يسعى لتحقيق التميز والتفوق بصورة اعتيادية غالبًا ما يشعر بالرضا والارتياح عندما يبذل قصارى جهده فى إنجاز واجباته ومهامه، ويقنع بها حققه من نتائج.

وقد يكمن هنا الفارق بين ما أطلق عليه بعض الباحثين الكهالية الصحية أو السوية Healthy، والكهالية العصابية Neurotic أو اللاسوية. فالكهاليون الأسوياء هم الذين يكافحون في حدود طاقاتهم وإمكاناتهم، ويسعون بشكل معقول لتحقيق أهداف واقعية، وهم يعرفون جوانب ضعفهم وحدود طاقاتهم ويتقبلونها مثلها يفخرون بجوانب قوتهم، كها أنهم يتقبلون أخطاءهم ويتعلمون منها. ويشعرون بالرضا عن مستوى أدائهم دون أن يكون ذلك مرتهنا بكونه "كاملا" أو الأفضل على الإطلاق.

أما الكماليون العصابيون فهم أولئك الذين يسعون سعيًا محمومًا يغلب أن يكون قهريًا أو جبريًا لتحقيق أهداف قد تكون مستحيلة أو غير منطقية وتفوق مقدراتهم، ويقيّمون أنفسهم ويزنون وجودهم ليس على أساس اجتهادهم قدر طاقاتهم مثل الكماليون الأسوياء وإنها على أساس أن يكون مستوى أدائهم وإنجازهم عند أعلى مراتب المثالية والكمال.. لذا فهم لايتقبلون الخطأ، ويتجنبون المخاطرة، ويخافون الفشل، ويتشددون في محاسبة ذواتهم ولوم نفسهم، كما يشعرون بالفشل والعجز ويتسمون بانخفاض تقدير الذات، والماطلة والتسويف، والحساسية الشديدة للنقد، والتردد وعدم المقدرة على اتخاذ القرار، وربها مشاعر الإثم.

وتشير سيلفياريم إلى أن الكهالية أو المثالية ترتبط بطبيعة الموهبة لدى الطفل، فالأطفال الموهوبين عقليًا يميلون لأن يكونوا مثاليين فيها يتعلق بدرجاتهم فى المدرسة وقدراتهم الأكاديمية، بينها نجد أطفالا آخرين مثاليين فيها يتعلق بقدراتهم الرياضية الفائقة، أو بموهبتهم الموسيقية أو الفنية المرتفعة، وقد يبدو بعض الأطفال أو المراهقين مثاليون في مجالين أو ثلاثة من مجالات الموهبة والتفوق (سيلفياريم، ٢٠٠٣:٢٦٨).

كما تشير أيضًا إلى أنه "نظرًا لأن الكمالية أو المثالية تتطلب من الطفل أن يكون أداؤه مثاليًا بالدرجة التي لا تترك له مجالًا كي يرتكب أي خطأ حتى وإن كان ذلك

الخطأ بسيطا، فإن الطفل قد يجد أنه من الصعب عليه أن يحقق تلك التوقعات المنتظرة منه في هذا الإطار وأن يصل إلى المستوى المطلوب، وهو يؤدى بطبيعة الحال إلى شعور الطفل بمزيد من الضغوط" (٢٠٠٣: ٢٦٧).

ويترتب على هذه الضغوط التى يتعرض لها الأشخاص الكهاليون أو المثاليون نتيجة ما يضعونه من معايير متشددة وتوقعات عالية أو قصوى لأدائهم آثارا سلبية على توافقهم النفسى والاجتهاعى، ومفهومهم عن ذواتهم، وتحصيلهم الدراسى. فقد يصبحون نهبًا للإحباط عندما يرتكبون بعض الأخطاء وإن كانت بسيطة، وعندما يشعرون أن أدائهم ليس جيدًا بالدرجة التى ينشدونها،أو دون مستوى توقعاتهم المثالية، وقد ينزعون نتيجة قلقهم وخوفهم الشديد من الفشل والإخفاق إلى التسويف والمهاطلة والتردد وربها إيثار السلامة، والإحجام عن القيام بأية مخاطرة أو مجازفة يمكن أن يترتب على خوضها اهتزاز مفهومهم عن ذواتهم، وصورهم أمام الآخرين. وربها دفعهم ترددهم إلى عدم المقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في وقتها المناسب.

وتسهم عوامل عديدة في إنهاء النزعة الكهالية أو المثالية لدى الطفل الموهوب من ينها:

- □ الترتيب الميلادى للطفل: حيث يغلب أن تنمو النزعة الكهالية لدى الطفل الوحيد أو الأول في الأسرة نظرًا لكونه يقضى وقتًا أطول بين والديه والأشخاص الراشدين، ومن ثم فقد يكتسب الميل إلى تقييم أدائه ومستوى إنجازه في ضوء مستويات أدائهم وتبعًا لمعاييرهم.
- النمو اللامتزامن: ينمو الطفل الموهوب بمعدلات متفاوتة السرعة من حيث نموه العقلى والانفعالى والجسمى والاجتهاعى. فعمره العقلى يفوق عمره الزمنى، وهو يمتلك استعدادات عقلية متقدمة ورفيعة كالاستدلال والتفكير المجرد والناقد والإبداعى، والتحليل والتركيب، والخيال الواسع. إن خياله الخصب على سبيل المثال قد يجعله قادرًا على تصور مخطط لرسم

أو تكوين ما، أو لبناء قلعة أو شكل دمية بينها لا تمكنه مهاراته الحركية المتواضعة من التحكم الكاف في المواد والخامات التي يعالجها والأدوات التي يستخدمها من إنجاز هذا المخطط الذي تصوره على النحو الذي يريده. وقد ينشغل بحكم نضجه العقلي ويفكر في قضايا وهموم يعجز عن تحملها وجدانيًا بحكم عدم نضجه الانفعالي بالقدر نفسه. وهو ما يجعله أكثر عرضة من غيره للضغوط والمعاناة النفسية وربها المشاعر الاكتئابية.

□ ضغوط الآباء والمعلمين: يلعب بعض الآباء والمعلمين دورًا بالغ الأهمية في إنهاء النزعة الكهالية لدى أطفالهم وتلاميذهم، ولاسيها عندما يتبنّون توقعات عالية أو مبالغ فيها لإنجازهم ويؤكدون على تحقيق تلك التوقعات. وكثيرًا ما يُحمّل بعض الآباء أبناءهم مسئولية تحقيق طموحاتهم الشخصية التي فشلوا أو عجزوا هم عن تحقيقها، وقد لاتتوافق هذه الطموحات مع استعدادات الأبناء وميولهم، مما يعرضهم لضغوط متزايدة وللتوتر والقلق والاضطراب، وربها التردد والتقاعس عن تنفيذ المهام والواجبات خوفًا من الفشل وألا يكون مستوى أدائهم مثاليًا مثلها يتوقع الآباء، وخشية اهتزاز صورهم عن أنفسهم.

وكثيرا ما يُشعر بعض المعلمين طلابهم بأن أعمالهم ومستويات إنجازهم دون المستوى، ويرفضون أخطاءهم مهما كانت بسيطة، ويؤكدون بشكل مستمر على أن يحقق هؤلاء مستويات فائقة أو مثالية. ويرى بعض الباحثين أن الفصول والمدارس المخصصة للطلاب المتفوقين تعد بطبيعتها بيئة مفعمة بجو الكمالية، وأن الطلاب ومعلميهم يشتركون في سمات وخصائص عديدة، وأنه من السهل أن يدفع المعلم الكمالي تلاميذه دفعًا نحو الأداء بصورة مثالية، وتشرب مقومات النزعة الكمالية تلاميذه دفعًا نحو الأداء بصورة مثالية، وتشرب مقومات النزعة الكمالية. (Parker,1997, Freeman,1994,Orange,1997).

#### Y - الحساسية المفرطة والحدة الانفعالية: Emotional Sensitivity

يتميز الموهوبون والمتفوقون بالحساسية المفرطة والحدة Intensity الانفعالية في استجاباتهم للمثيرات والمواقف والأحداث، وإزاء ما يجرى من حولهم أو ما ينبعث من داخلهم من أفكار وهواجس. ويسوق فتحى جروان (١٤٠: ١٤٠) عددًا من السلوكيات التي تعكس الحساسية الزائدة وقوة المشاعر والعواطف لدى الأطفال الموهوبين والمتفوقين كما يلي:

- الانسحاب من المواقف خوفًا على مشاعر الآخرين.
  - التوحد مع الآخرين والمشاركة الوجدانية.
- الخوف من المجهول والقلق والاكتئاب والشعور بالإثم.
  - الاهتمام بالموت والميل للوحدة.
  - التطرف في الحب والكراهية والمشاعر المتناقضة.
  - جلد الذات والشعور بالعجز وعدم الكفاية أو النقص.
    - التعلق بالمثل العليا وقضايا الحق والعدالة والأخلاق.
      - الحماس في أداء المهمات والاستغراق الكلى فيها.

وكان عالم النفس البولندى دابروسكى Dabrowski قد أوضح أن مجرد الذكاء والاستعدادات الخاصة لا يكفيان لبلوغ الموهوب مرتبة مرتفعة من النمو والنضج الانفعالى وفقًا لنظريته التى اقترح فيها مستويات خمسة متدرجة لهذا النمو وإنها لابد وأن يتصف الموهوب والمتفوق بها أسهاه بالاستثارة النفسية المفرطة لابد وأن يتصف الموهوب والمتفوق بها أسهاه بالاستثارة النفسية المفرطة للبد للله من Overexcitability والاستجابة بقوة أو حساسية عالية لأنهاط مختلفة من المثيرات لما لذلك من أهمية في تقوية نشاطه العقلي وتوسيع نطاق خبراته. وعلى الرغم من الشارته إلى أن الذين يتمتعون بهذه الحساسية والاستثارة المفرطة يشعرون أنهم من شدة عدين، وربها يتشككون في سوائهم، ويحاولون الحد من شدة استجاباتهم وفرط حساسيتهم الانفعالية ولاسيها كلها تزايد شعورهم باستهجان

المحيطين بهم من الأقران والمعلمين وربها الآباء لهم، فقد رأى دابروسكى أن فرط الاستثارة لازم وضر ورى للموهوب.

وقد حدد دابروسكى خمسة مجالات أو أشكال للاستثارة الزائدة أو المفرطة للمثيرات وهي:

- □ الاستثارة النفسحركية Psychmotor: وتتبدى في المستويات العالية من الطاقة الجسمية ووفرة النشاط الحركي وارتفاع مستوى التوتر.
- □ الاستثارة الحاسية Sensual: وتبدو من خلال استجابات حاسية قوية للمذاقات والملامس والروائح المختلفة، والأشكال البصرية؛ كالألوان والهيئات والمساحات، والمثيرات السمعية؛ كالأصوات والأنغام، وما قد يترتب على ذلك من استعدادات عالية للوعى بالمظاهر الجمالية والتذوق.
- □ الاستثارة العقلية Intellectual: وتتمثل في الرغبة الجامحة في البحث والتجريب وحب المعرفة والاستطلاع، والتفكير النقدى والتأملي والإبداعي، والتحليل والتركيب، والتعامل مع المجردات.
- □ الاستثارة التخيلية Imaginational: وتبدو في خصوبة الخيال والاستعدادات المتميزة للتعبير عن النفس والمشاعر والأفكار، واستخدام صور البديع والبيان في الحكى والكتابة، والتفكير البصرى، وأحلام اليقظة، وإعادة التوليف والتركيب والدمج بين الواقع والخيال.
- □ الاستثارة الانفعالية Emotional: وتعد بمثابة الطاقة المولدة لكافة الأشكال الأخرى من الاستثارة، وتتمثل في حدة الانفعالات والجمع بين المشاعر المتناقضة، والاتصال المشاعرى العميق بالآخرين، والإحساس بهم، والتعاطف معهم والنزوع إلى مساعدتهم. وما قد يصاحب ذلك من بعض المخاوف ومشاعر القلق والحياء والشعور بالوحدة والخوف من المجهول ,(Biechowski,1991).

#### ٣- النمو غير المتزامن Asynchronous Development:

استخدم تيراسيير (Terrassier,1985) مصطلح اللاتزامن ليشير إلى اختلاف معدلات النمو العقلى والانفعالى والجسمى والاجتهاعى لدى الأطفال الموهوبين، والعواقب والمشكلات المترتبة على هذا النمط من النمو، حيث توجد فجوة كبيرة بين نضجهم العقلى من جانب ومستوى نموهم الانفعالى من جانب آخر. فذكائهم المتوقد والحاد وحب الاستطلاع لديهم وشغفهم بالمعرفة يمكنهم من التزود بكمية وفيرة ومتنوعة من المعارف والمعلومات، ويجعلهم على دراية مبكرة وبصيرة بمفاهيم مجردة وقضايا معقدة من قبيل الموت والحياة، وحقائق الكون والوجود، والمجاعات والحروب، وثقب الأوزون ومصير العالم، إلا أنهم يفتقرون إلى الخبرات الانفعالية التي تمكنهم من التعامل مع تلك القضايا بشكل مناسب نظرًا لعدم نضجهم الانفعالى بنفس القدر، ومن ثم يصبحون نهبًا للخوف والقلق، والشعور بالإحباط والاكتئاب.

وقد بلغ التأكيد على خاصية النمو غير المتزامن لدى الموهوبين إلى حد أن إحدى الجهاعات المعنية بأمور الموهوبين (Columbus Group) قد عرفت الموهبة على أنها نمو غير متزامن تأتلف فيه مقدرات عقلية رفيعة المستوى وحدة انفعالية شديدة لخلق حالة من الوعى والخبرات الداخلية التي تختلف كيفيًا عها هو معتاد، وهذا النمو اللامتزامن يتزايد مع ارتفاع معدل الطاقة العقلية. كها أن هذا التفرد النهائى الذي يتميز به الموهوب عن نظيره العادى يجعله مرهف الحساسية وسريع التأثر بها يجرى من حوله، مما يتطلب مواءمة وتكييف نمط الوالدية وأساليب التدريس والإرشاد بها يحقق تطوير استعداداته وتنميتها إلى أقصى ما يمكنها بلوغه من نمو.

ويصوِّر تولان (3-2 :Tolan,1994) الطفل الموهوب من منظور النمو غير المتزامن بأنه يجمع بين أعمار متباينة، فمع أنه في الرابعة من عمره الزمني-مثلاً يمكنه أن يقرأ كمن هو في الثامنة، ويقود الدراجة كمن هو في السادسة، ويلعب الشطرنج كمن هو في الثالثة عشرة، ويجادل بشأن القواعد والتعليمات كما لو كان في

عمر التاسعة، وينتابه القلق بشأن قضايا السلام العالمي وأطفال المجاعات مثل من هم في عمر العشرين.

ويشير تيراسيير إلى شكلين من أشكال النمو اللامتزامن هما اللاتزامن الداخلي Inner واللاتزامن الاجتماعي Social لدى الطفل الموهوب. ويقصد باللاتزامن الداخلي اختلاف معدلات النمو في الجوانب العقلية المعرفية والحركية واللغوية والانفعالية. أما اللاتزامن الاجتماعي فيتمثل في التباعد بين معدل سرعة النمو العقلي لدى الطفل الموهوب ومعدل أقرانه داخل غرفة الصف حيث تقدم له مثيرات لا تتناسب وعمره العقلي، ومن ثم فهو يعمل بأقل من طاقاته العقلية الحقيقية بثلاث أو خمس سنوات.

كما يبدو اللاتزامن الاجتماعي واضحًا في تلك الفجوة بين الاستعدادات العقلية العالية المتميزة لدى الأطفال الموهوبين من ناحية والتوقعات المحدودة من قبل الأقران وربها الآباء والتي تتمثل في أن يكون سلوكهم مسايرًا لأعهارهم الزمنية الصغيرة مما يشكل ضغوطًا نفسية على الموهوبين تكرههم على الانصياع للقواعد والتعليهات، ومجاراة المعايير الاجتماعية السائدة، والتضحية بذكائهم وحبهم للمعرفة والتفكير، وربها تكون سببًا في تأخرهم الدراسي، وقد يشعرون بأن استعداداتهم العقلية الفائقة مصدرًا لتعاستهم وشعورهم بالذنب في حياتهم الاجتماعية (Terrassier, 1985, Silverman, 1993: A)

#### سمات شخصية المبدع الراشد:

من الدراسات الرائدة التى قدمت صورة شاملة عن سهات شخصية المبدعين الراشدين دراسة دونالد مكينون (Mackinnon,1962) عن العلاقة بين الإبداع فى مجال الهندسة المعهارية وعدد من المتغيرات الشخصية والاجتهاعية ووقائع تاريخ الحياة، وألمحنا إلى بعض نتائجها في موضع سابق.

وقد أجريت هذه الدراسة على ١٢٤ مهندسًا معاريًا وزعوا على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وعددها ٤٠ مهندسًا معاريًا مبدعًا، والمجموعة الثانية

عددها ٤٣ مهندسًا معهاريًا من ذوى المستوى المتوسط فى الإبداع، أما المجموعة الثالثة فقد تكونت من ٤١ مهندسًا معهاريًا عمن هم أقل إبداعًا، وذلك بناء على تقديرات هيئة تحكيم شكلت من ست لجان ضمت خبراء فى العهارة وأساتذة جامعيين فى الهندسة المعهارية ومحررين بكبرى المجلات الهندسية الأمريكية، وثلاث مجموعات أخرى من المعهاريين، وقامت هذه الهيئات بتقدير مستويات الإبداعية لدى أفراد العينة على مقياس تقدير من تسع نقاط. وقد طبقت على أفراد المجموعات الثلاث عدة اختبارات نكتفى بعرض نتائج ما يتعلق منها بسهات الشخصة.

# نتائج تطبيق قائمة مينيسونا متعددة الأوجه للشخصية "MMPI":

أ- بمقارنة درجات المعاريين بالجمهور العام تبين أن المجموعات الثلاث قد حصل كل منها على متوسط درجات أعلى من متوسط الجمهور العام فى ثمانية مقاييس اكلينيكية من بين عشرة مقاييس تتضمنها القائمة ويعلق مكينون على ذلك بقوله "أنه برغم ارتفاع هذه الدرجات إلا أنها أقل إيجاء بالمرض والاضطراب منها بصحة الشخصية وثرائها وتعقدها – من حيث التركيب فإذا كانت الصفحات النفسية للعديد من المبدعين المعارين تبدو فيها دلائل المرض النفسي إلا أنها تحمل أيضًا دلائل على ميكانزمات ضبط مواتية يشهد بها هذا النجاح الذي حققوه في حياتهم" (Mackinnon,1962,P.307).

ب- تبين أن أعلى الدرجات التى أحرزها المعهاريون على قائمة مينيسوتا كانت في بعد الأنوثة "F" كها كان المعهاريون المبدعون أكثر المجموعات نزوعًا للميول الأنثوية، وفي ذلك فإنه قد وجدت فروق جوهرية فيها بين متوسط درجاتهم ومتوسط درجات المجموعة الثالثة (الأقل إبداعًا)، مما يعنى أن المعهارى المبدع هو الأكثر تفتعًا على مشاعره وانفعالاته الخاصة، يتميز بعقلية حساسة وتفهها لذاته، ولديه اهتهامات واسعة تتضمن الكثير مما يعتقد في الثقافة الأمريكية أنه أنثوى.

ج- وجدت ارتباطات موجبة ودالة إحصائيًا بين الإبداعية - كها قدرها الخبراء لدى المعهاريين ككل - ودرجاتهم على مقاييس الأنوثة "F"، والانحرافات السيكوباتية "Pd" والميول الانفصامية "So" وعلى الرغم من تأكيد هذه النتائج للجوانب المرضية في شخصية المعهاريين المبدعين، إلا أن مكينون يشير بأن معنى هذه الارتباطات بين الإبداع والاضطرابات النفسية والعقلية بالنسبة للمعهاريين يختلف عن معناها بالنسبة للحالات المرضية، ذلك أن هذه الارتباطات في سياقها الحالى إنها هي دليل على ما يتميز به المعهاريون المبدعون من فرادة في الفكر والمضمون العقلي، كها هي دليل على أنهم أقل كفًا وأكثر تحررًا في التعبير عن دوافعهم ومشاعرهم (Mackinnon,1962, P.307).

وقد يستند هذا التفسير في جوهره إلى أن المعهارى المبدع ما زال برغم هذه الأعراض المرضية على صلة وثيقة بمجتمعه وبالناس من حوله، ينتج بكامل طاقاته العقلية والنفسية وذلك على العكس ممن يعانون من اختلالات جزئية في الشخصية أو اضطرابات عقلية حالت بالفعل دون قيامهم بالنشاط العادى للإنسان، وفقدوا معها صلتهم بالواقع.

## نتائج تطبيق قائمة كاليفورنيا النفسية CPI لجف:

أ- أوضحت درجات المجموعات الثلاث من المعاريين أن الصفحة النفسية لأقل هذه المجموعات إبداعًا هي أكثر الصفحات انتظامًا واتساقًا، وهي تدل على أنهم مواطنون صالحون حساسون وفعالون،منتجون وقادرون على تحمل المسئولية.

ب- تميز المعماريون المبدعون عن المجموعة الأقل إبداعًا (الثالثة) بكونهم أكثر حضورًا اجتماعيًا وتلقائية "Sp" وتقبلا للذات "Sa" ومرونة "Fx" وتميزا بالاهتمامات الأنثوية "Fe" وبالعقلية السيكولوجية "Py".

كما اتصف المبدعون بكونهم أقل إحساسًا بالرضا والسعادة "Wb" وتحملًا للمسئولية "Re" واجتماعية "So" وضبطا للذات "Sx" ممن هم أقل إبداعًا بمعنى أنهم متحررون من التقاليد والقيود الاجتماعية وبكونهم أقل تسامحًا "To"

وإظهارًا لذواتهم في صورة مقبولة ''Gi''، وأقل اتصالا ومجاراة اجتهاعية ''Cm'' وإنجازا عن طريق المسايرة والاتباعية ''Ac'' من المعماريين غير المبدعين.

وعلى الرغم من أن الفروق بين المجموعتين فى بقية المقاييس لم تتعد حدود الدلالة الإحصائية إلا أن درجات المعهاريين المبدعين تشير إلى كونهم أكثر ميلا للسيطرة "Do" وللإنجاز عن طريق الاستقلال "Ai" ومقدرة على بلوغ مكانة الجتهاعية "Sy" كها تشير أيضا إلى أنهم أقل ميلا اجتهاعيًا "Sy" ممن هم أقل إبداعًا.

هذا وقد توصل مكينون فى الدراسة نفسها إلى وجود علاقة ارتباطيه جوهرية موجبة بين الإبداعية – كها قدرها الخبراء لدى المعهارين ككل – ودرجات هؤلاء المعهاريين على مقياسين أحدهما للاستقلال الذاتى والآخر لتأكيد الذات.

# نتائج تطبيق اختبار بارون – ولش لتفضيل الأشكال \*:

أ- تبين أن المعاريين المبدعين هم أكثر المجموعات تفضيلا للأشكال الخصبة أو العنية والمعقدة غير المنتظمة، وقد تأكد ذلك أيضًا بوجود ارتباط موجب وجوهرى مقداره ٤٨.٠ بين مقياس للإدراك المركب وتقديرات الإبداع لدى المعاريين كما حددها الخبراء.

ب- بمقارنة متوسطات درجات المعاريين بمثيلاتها لدى مجموعات مهنية أخرى فى اختبار تفضيل الأشكال وجد أن الفنانين التشكيليين هم أكثر المجموعات تفضيلًا للأشكال المركبة أو المعقدة (م = ٣٩٠١) يليهم المعاريون المبدعون (م= ٣٧٠١) ثم المجموعة الثانية من المعاريين

<sup>\* &</sup>quot;Barron-Welsh Art Scale of the Welsh Figure Preference Test" هذا الاختبار من إعداد بارون وولش ١٩٥١، ويعرض فيه على المفحوص ٦٢ شكلًا من الرسوم المجردة التي تتدرج من البسيط والمتهاثل حتى المعقد غير المنتظم، وتتراوح درجاته ما بين صفر و٢٦ درجة. وقد تبين من الدراسة الأساسية لتقنين هذه الأداة أن ثهانين فنانًا تشكيليًا من مدن وولايات أمريكية مختلفة قد فضلوا الأشكال والصور المعقدة والتي تتسم بالديناميكية والحيوية بينها فضلت مجموعة مقابلة من غير الفنانين الرسوم والأشكال البسيطة والمتهاثلة.

(م=٥.٥) ثم عالمات الرياضيات (م=٢٧) فالمجموعة الثالثة من المعهاريين (م=٢٠) ثم علماء البحوث (م=٢٤) فطلاب الهندسة (م-٢١.٥) بينها حصل غير الفنانين على أقل المتوسطات وهو ١٣٠٩.

ج- كما انعكست السمة الخاصة بتفضيل التعقيد لدى المعمارى المبدع على اختبار آخر للتكوينات باستخدام قطع الموزاييك \* كشف عن أن المعماريين المبدعين أكثر نزوعًا لتفضيل اختيار واستخدام أكبر عدد ممكن من الألوان المختلفة في تكويناتهم ممن هم أقل إبداعًا. كما وجد مكينون ارتباطًا موجبًا جوهريًا بين تقديرات الإبداع التي أعطاها الخبراء للمعماريين وعدد الألوان المختارة مقداره ٣٨٠٠. وما توضحه هذه النتائج من تفضيل الفنان التشكيلي والمعماري المبدع للأشكال المركبة وغير المنتظمة إنها يشير إلى مقدرتها المميزة على تحمل ما قد يكتنف هذه الأشكال من تعقيد وغموض، وعلى استخلاص تكوينات متنوعة ومختلفة مما يحيط بها من مثيرات وعناصر قد تبدو لغير الفنان أنه لا علاقة بينها.

نتائج تطبيق اختبار مايرز – برجز \*\*

أ- المعماريون المبدعون أميل إلى النمط الإدراكي (بمعنى أنهم أكثر تفتحًا على

<sup>\*</sup> أداة من إعداد هول  $190 \wedge 190 \wedge 1$ 

<sup>\*\* &</sup>quot;Myers-Briggs Type Indicator,1958" صمم هذا الاختبار على أساس النظرية التحليلية في الشخصية لكارل يونج، وذلك بهدف تحديد تفضيلات الأفراد أو وضعهم من حيث الأنهاط التالية:

<sup>1-</sup> النمط الحكمى Judging Typ أو الحكم في مقابل النمط الإدراكي Perceptive Type أو الإدراك.

Intuitive أو الإدراك الحاسى Sense Perception أو الإحساس في مقابل الإدراك الحدسى Perception

٣- الحكم التفكيرى أو المبنى على التفكير Thinking Judgement في مقابل الحكم المشاعرى أو الوجداني Feeling Judgement.

٤- الانبساط Extraversion في مقابل الانطواء Introversion.

الخبرات وتقبلًا لها، وأنهم أكثر اتصافًا بالمرونة والتلقائية)، بينها يميل الأقل إبداعًا منهم إلى النمط الحكمى (التأكيد على تنظيم وضبط الخبرة).

ب- المعاريون المبدعون كانوا أكثر تفضيلًا للإدراك الحدسى ممن هم أقل إبداعًا والذين هم أكثر تفضيلًا للإدراك الحاسى، مما يبين أن المعارى الأكثر إبداعًا لا يركز على الحقائق العيانية الموجودة فعلًا بقدر ما يركز على الإدراك غير المباشر للمعانى والإمكانات أو الاحتمالات التى تنطوى عليها الأشياء أو المواقف.

ويستخلص من نتائج البحوث والدراسات عمومًا أن المتفوقين والمبدعين الراشدين في مختلف المجالات يتميزون عن غيرهم من العاديين بعدة سهات شخصية من أهمها: السيطرة والاكتفاء الذاتي، والاستقلالية والثقة بالنفس، وقوة الشخصية (الأنا) والعزيمة والمثابرة، والمخاطرة والإقدام، والميل إلى التجريب، والتحرر من التقاليد وعدم الاتساق مع معايير الجهاعة، والطموح وشدة مستوى التوتر الدافعي، وتحمل الغموض، وتنوع الاهتهامات، وثراء التداعيات والأفكار، والانفتاح على الخبرات والمهارات الجديدة، والحصافة والتبصر، والحساسية الانفعالية، وروح الدعابة والمرح، والطاقة والحيوية والنشاط.

## ثالثًا: الخصائص العقلية - المعرفية:

تبين من نتائج دراسة تيرمان (1925) أن الأطفال المتفوقين أعلى تحصيلًا وتقدمًا في دراستهم حيث كانوا يسبقون أقرانهم العاديين في العمر الزمنى نفسه من حيث التحصيل بفترة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات. كما أنهم أكثر من العاديين امتيازًا في العلوم والآداب والفنون، والمواد التي تتطلب الاستدلال المجرد والفهم اللغوى. وكانوا أكثر مقدرة على إنجاز المهام العقلية الصعبة، وأكثر رغبة في المعرفة، واهتمامًا بالموضوعات المجردة والقراءة.

وأحرز الموهوبون والمتفوقون تقدمًا واضحًا من حيث معدل النمو اللغوى، كما تعلم معظمهم القراءة في وقت مبكر من حياتهم قبل الالتحاق بالمدرسة (٢٪ قبل سن الثالثة، ٦٪ قبل سن الرابعة، ٢٠٪ قبل سن الخامسة، ٤٣٪ قبل سن السادسة)

وتبين أنهم يتميزون عن غيرهم بمقدرات فائقة على التذكر، ودقة الملاحظة، والمنطق والمنطق والمنطق، والتفكير الناقد، ومدى الانتباه، والتعميم والأصالة، والذكاء العام.

كما أوضحت نتائج الدراسات التتبعية اللاحقة (1947,1959) لبعض أفراد العينة بعد مرور ٢٥ عامًا على بدء الدراسة الأولى أن المتفوقين قد حافظوا على ذكائهم المرتفع، وتفوقهم الدراسى، حيث التحق منهم ٩٠٪ من الذكور، ٨٦٪ من الإناث بالدراسة الجامعية التي أنهاها بنجاح ٢٩٠٪ من الذكور، ٢٦٠٨٪ من الإناث، كما واصل أغلبهم الدراسات العليا. وكانوا أثناء دراستهم أكثر اشتراكًا ومساهمة من أقرانهم العاديين في الأنشطة المدرسية والجامعية.

وقد واصلوا حياتهم المهنية بنجاح حيث عمل ٨٩٪ منهم بمهن فنية رفيعة المستوى؛ كالتدريس الجامعى، والطب، والهندسة، والمحاماة، والتدريس، وشغل بعضهم مراكز رئيسة في مجالات إدارة الأعمال، وحصلوا على عضوية العديد من الجمعيات العلمية، واكتسب بعضهم شهرة عالمية، كما حصلوا على كثير من براءات الاختراع، وتنوع إنتاجهم العلمى والفنى والأدبى المنشور مابين المقالات والدراسات، والكتب، والقصص والمسرحيات، والبحوث في مختلف المجالات.

إضافة إلى ماسبق ذكره فقد كشفت نتائج الدراسات والبحوث أن من أهم الخصائص العقلية المعرفية للموهوبين والمتفوقين اليقظة العقلية وقوة الملاحظة وحب الاستطلاع، فهم مولعون بالتمعن والتفكير في النظم والأفكار والأحداث والظواهر، ولا يسلمون بها يطرح عليهم من معلومات وحقائق وأحكام بسهولة، وينزعون إلى التشكك ومن ثم إلى إثارة أسئلة من قبيل لماذا، وكيف؟ أكثر من غيرهم، كما ينزعون إلى البحث والتحرى والتجريب، ويستمتعون باكتشاف طرق جديدة وفريدة وأصيلة في حل المشكلات.

ويتمتعون بطلاقة لغوية وفكرية تمكنهم من التعبير بكفاءة وسهولة عما يجول بخواطرهم من مشاعر وأفكار، كما أنهم أكثر اتقانًا من العاديين لقواعد اللغة، وأكثر

استخدامًا للمحسنات البديعية والبيانية في محادثاتهم وكتاباتهم، وتمكنهم طلاقتهم اللغوية من التواصل مع الآخرين ممن يكبرونهم سنًا، ومن الفهم القرائى للمواد المتنوعة التى ينكبون على قراءتها لإشباع تعطشهم للمعرفة مما يزيد من كمية المعارف والمعلومات التى يحصّلونها (Yssldyke,1995:216).

ويتميزون بقوة الذاكرة ومقدرتهم على الاحتفاظ بكمية هائلة من المعلومات المتنوعة واستدعائها عند اللزوم، إضافة إلى أنهم سريعو الاستيعاب والفهم والتعلم؛ لذا هم قادرون على تخطى الصفوف الدراسية والحصول على درجات علمية أعلى في أعهار زمنية أقل من أقرانهم العاديين.

ويبدى الموهوبون والمتفوقون مقدرة فائقة على التعامل بكفاءة مع النظم الرمزية والأفكار المجردة (اللغات والرياضيات)، وعلى تحليل الموضوعات والمواد المعقدة إلى مكوناتها وعناصرها الأولية حتى يتسنى لهم فهمها، ويسهل عليهم إدراك التشابهات والاختلافات بين الأشياء، وكذلك فهم المبادئ والقوانين العامة وتعميمها في المواقف والأوضاع الجديدة المشابهة.

كما يتميزون بالتفكير الناقد والتأملي، ويستمتعون بحل المسائل المعقدة والألغاز الصعبة، ويتجنبون الأحكام السريعة والأفكار غير الناضجة، ولديهم مقدرة عالية على التركيز والاستغراق الشديد فيما يوكل إليهم من أعمال أو يقومون به من مهام حتى يتم إنجازها. ويتميزون بطول فترة الانتباه أو السعة الانتباهية طويلة المدى، ولاسيما بالنسبة للأنشطة التى تتعلق بمجال موهبتهم النوعية واهتماماتهم الخاصة.

وعادة ما ينشغل الموهوبون فى مراحل مبكرة من عمرهم بقضايا يغلب عليها المعمق وتتسم بالطابع الفلسفى والمجرد من مثل القضايا المتعلقة بمعنى الحياة والموت وما بعد الموت، والقضاء والقدر، والقيم العليا كالعدل والمساواة والحرية والجمال، كما يتفكرون مليًا فيما وراء الأشياء، وهى قضايا صعبة تبدو غير مفهومه

لمن هم فى مثل عمرهم الزمنى، كما أنها عادة ما تشغل بعض الناس ممن يكبرونهم سنًا.

وتشير لويس بورتر (Porter, 2002) إلى أن الأطفال الذين يحققون مستويات نمو عقلي بمعدل أعلى من نموهم الزمني يتسمون بها يلي:

- يتعلمون بسرعة.
- يظهرون مبكرًا مهارات متقدمة في القراءة والكتابة واستخدام الأرقام.
  - لديهم مقدرة كبيرة على استرجاع المهارات والمعلومات.
  - لديهم معرفة أعمق من أقرانهم (معلومات عن أكثر من موضوع).
  - يحيطون مبكرًا بالمفاهيم المجردة ؛ كالموت والزمن والعدل والحرية.
    - لديهم مقدرة على تعليم الأطفال الآخرين.
- يتمتعون بالخيال والإبداع ليس فقط في منتجاتهم الفنية وإنها في طرق حلهم للمشكلات.
- لديهم حس مرهف للفكاهة بسبب فهمهم للمفارقات وأوجه التناقض في المواقف والأحداث.
  - يمكنهم التفكير بصورة منطقية.
  - يستخدمون مهارات ما وراء المعرفة مبكرًا لإدارة عملياتهم العقلية.
    - لديهم مركز ضبط داخلي.
    - لديهم فهم واضح لعلاقة السبب بالنتيجة.
      - لديهم مدى واسع من الاهتمامات.
- يقظون مما قد يؤدى بهم إلى قلة النوم، وأحيانًا أخرى إلى النوم العميق نتيجة
   استهلاك طاققاتهم طوال اليوم.
  - يستجيبون للمثيرات الجديدة، ويملون الأنشطة المتكررة والروتينية.
- لديهم مدى اهتهام أوسع، وانتباه أطول للمثيرات والموضوعات المثيرة والمتحدية لاستعداداتهم.

## رابعًا: الميول والاهتمامات:

أوضحت نتائج دراسة تيرمان (1925) أن اهتهامات الموهوبين والمتفوقين كانت أكثر تنوعًا واتساعًا من أقرانهم العاديين حيث كانت لهم هوايات عديدة؛ كالتصوير وجمع الطوابع، واهتهامات متصلة بحياة الطيور والحيوانات، والنباتات والأزهار، كها أبدوا إقبالًا ملحوظًا في سن العاشرة على قراءة السير الذاتية للمشاهير، وكتب التاريخ والعلوم والجغرافيا، والمعاجم والأطالس والموسوعات، وعلى ممارسة مختلف ألوان النشاط الثقافي والاجتهاعي. وقد كشفوا عن نضج في الميول والاهتهامات يفوق أقرانهم العاديين بها يعادل ثلاث سنوات تقريبًا، ودلت النتائج على أنهم يكتسبون معرفة أعلى من المعتاد في الألعاب والمسابقات، وأن معلومات الطفل يكتسبون معرفة أعلى من المعتاد في الألعاب المختلفة وقوانينها تفوق معلومات الطفل المتفوق ذي التسع سنوات عن الألعاب المختلفة وقوانينها تفوق معلومات الطفل العادي الذي يبلغ من العمر أثني عشر عامًا عن هذه الألعاب.

وقد أيدت نتائج دراسات أكثر حداثة هذا التنوع في اهتهامات المتفوقين والموهوبين حيث أوضحت نتائج دراسة شيفر وأنستازى (1968) على المراهقين المبدعين علميًا وفنيًا أنهم أظهروا دفعة أقوى مما أبداه أقرانهم غير المبدعين نحو الجدة والتنوع في نشاطاتهم وعلاقاتهم الشخصية، فقد كانوا أكثر مشاركة من أقرانهم غير المبدعين في النشاطات الصيفية وفي عضوية التنظيهات والجمعيات غير المدرسية وأكثر تفضيلًا للأشكال الفنية غير التقليدية كالفن البدائي والفنون الشعبية "Pop" والبصرية "Op" بالإضافة إلى أنهم يقتنون مجموعات من تسجيلات الأغاني الكلاسيكية والشعبية "Folk" كها كان المبدعون أكثر ميلا لاختيار أصدقائهم من بين من هم أكبر أو أصغر منهم سنًا مما قد يكشف عن رغبتهم في تنويع العلاقات الشخصية المتبادلة.

ومن النتائج التى تؤكد الاتجاه العقلى والثقافى لدى الفرد المبدع ما أسفرت عنه هذه الدراسة من أن كلا من مجموعتى المبدعين فنيًا وعلميًا كانوا أكثر قراءة من غير المبدعين، فقد قرر معظمهم أنهم يقرأون أكثر من خمسين كتابًا فى السنة فضلًا عن

مطالعاتهم المنتظمة للجرائد والمجلات واهتهامهم بشئون المسرح والموسيقى ومتاحف الفن. كما أظهروا ميلًا وتفضيلًا للنشاطات الفنية والأدبية منذ مرحلة الدراسة الابتدائية.

وتبين من نتائج دراسة خليل ميخائيل معوض (١٩٧٣) على مجموعات من المراهقين النابغين (أذكياء مبدعين) والأذكياء والمبدعين أنهم كانوا أكثر من العاديين مارسة للأنشطة الإبداعية؛ كالرسم والموسيقى، وكتابة القصة ونظم الشعر، كها توصل عبد الحليم محمود (١٩٧٤) إلى نتائج مشابهة لدى مقارنته بين ذوى المستوى المرتفع من حيث التفكير الإبداعى والعاديين من المراهقين بالثانوى العام، وخلص محمد نسيم رأفت من دراسته على المتفوقين بمدرسة عين شمس (١٩٧٣) إلى أن المتفوقين أكثر ميلًا إلى القراءة من العاديين.

#### خامسًا: المهارات الاجتماعية:

يتسم الأطفال الموهوبين عمومًا بما يلى:

- يبدون تعاطفًا متزايدًا مع الآخرين، ويهتمون بمشكلاتهم وتقديم المساعدة لهم.
- لديهم اهتمام متزايد باللعب، ويمكنهم ممارسة الألعاب التي تعتمد على القواعد مبكرًا.
- أقل تمركزًا حول الذات، ويمكنهم تكوين صداقات حميمية متبادلة كلما كان
   الأقران الراشدين متاحين.
  - يميلون إلى العمل الفردى واللعب الفردى طالما لم يتوافر الأقران الراشدين.
    - يبدون مهارات قيادية في الأعمال المبكرة.
- لديهم نضج أخلاقي مبكر، كما يهارسون الأحكام الأخلاقية مبكرًا، ويهتمون بمشاعر الآخرين.
- لديهم اهتهام مبكر بالقضايا الاجتهاعية خاصة المتعلقة بالعدالة، والمساواة، والظلم.

- لديهم دافعية داخلية قوية، ونزعة استقلالية في العمل، وضبط داخلي.
  - حساسون إزاء مشكلات الآخرين.
    - شديدو الشعور بالمسئولية.
  - يفضلون صداقة الأنداد فكريًا وعقليًا والأكبر سنًا.
  - يفضلون القراءة والألعاب الفردية ؛ كالشطرنج وحل الألغاز.

#### قوائم سمات ومقاييس خصائص الموهوبين والمتفوقين:

تحددت بعض السمات والخصائص المميزة لفئات الموهوبين والمتفوقين وفقًا لتعريف مار لاند الذي تبناه مكتب التربية الأمريكي (U.S.O.E,1972) في كل مجال من المجالات التي شملها التعريف، ومن أهم هذه السمات:

#### ١ - في مجال المقدرة العقلية العامة:

- المقدرة على استنباط الأشياء المجردة.
- معالجة المعلومات بطريقة مركبة وتكاملية.
- دقة الملاحظة.
   استثارة الأفكار الجديدة.
  - سرعة التعلم.
    - الاستمتاع بتكوين الفروض والتخمينات الذكية.
      - المبادأة.

# ٢ - في مجال الاستعداد الأكاديمي الخاص:

- مقدرة عالية على التذكر.
- سرعة اكتساب المهارات المعرفية الأساسية.
- معدل عال من النجاح في مجال الاستعداد/ الاهتهام.
  - قراءات واسعة في مجال الاستعداد/ الاهتمام.
    - استيعاب عال ومتقدم.
  - الحماس والنشاط في مجال الاستعداد/ الاهتمام.

#### ٣- في مجال التفكر الإبداعي أو الإنتاجي:

- التفكير المستقل.
- أصالة التفكير والتعبير اللفظى والكتابي.
- الجدة والاختراع والتجديد. سرعة البديهة.
  - عدم الاكتراث بالاختلاف عن المجموعة.
    - الخسال.

#### ٤ - في مجال المقدرة القيادية:

- تحمل المسئولية والإنجاز.
- التنبؤ بالنتائج والمقدرة على اتخاذ القرارات.
  - المقدرة على التعبير عن الذات.
  - توقعات عالية من قبل الذات والآخرين.
    - القبول والمحبة من قبل الأقران.
      - التنظيم والإتقان.
- ٥ في مجال المقدرة الفنية البصرية أو الأدائية:
  - إحساس متميز بالعلاقات المكانية.
    - تآزر حرکی جید.
- مقدرة غير عادية على التعبير عن النفس والمشاعر والانفعالات عن طريق الفن والرقص والتمثيل والموسيقي.
  - مقدرة على التصور البصرى المكاني.

#### ٦- في مجال المقدرة النفسحر كية:

- استعداد عال للمنافسة والتحدى من خلال الأنشطة الحركية.
  - مستوى عال من المهارات الحركية.
  - مستوى عال من المهارات اليدوية.

- التناسق الجيد.
- الدقة والاتزان الحركي.

ومن أشهر مقاييس السهات التي صممت من أجل تقدير السهات السلوكية للطلبة الموهوبين والمتفوقين بالصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، وذلك عن طريق المعلمين ذلك المقياس الذي وضعه رينزولي وكالاهان وهارتمان (Renzulli) ويشمل سهات الموهوبين والمتفوقين في مجالات: التعلم، والدافعية، والإبداعية، والقيادة، والفنون، والموسيقي، والمسرح، والاتصال (من حيث الدقة والتعبيرية) والتخطيط، ويتكون من ٧٦ فقرة، وعلى الرغم من تنوع المجالات التي يغطيها هذا المقياس فإنه يؤخذ على بعض فقراته أنها طويلة ومركبة، أي تتضمن أكثر من خاصية أو سمة واحدة إن توافرت واحدة منها لدى الطالب ربها لا تتوافر الأخرى، وهو ما يحير المعلم ويربكه في وضع التقدير المناسب للطالب في مثل هذه الفقرات وفقًا لاحتهالات التقدير الأربعة وهي: نادرًا، أحيانًا، كثيرًا، دائمًا.

ومن أمثلة هذه العبارات الطويلة والمركبة في هذا المقياس:

## في مجال خصائص التعلم:

عبارة رقم ١- لديه حصيلة متقدمة وغير عادية من المفردات تفوق عمره الزمنى، ويستخدم المفردات بطريقة معبرة، وتتميز تعبيراته اللغوية بالغزارة والغنى والطلاقة.

عبارة رقم ٥ – سريع الإدراك والفهم للمبادئ العامة، قادر على الوصول إلى تعميهات صحيحة حول الأحداث والناس والأشياء، ويبحث في أوجه الشبه والاختلاف فيها بينها.

## في مجال خصائص الإبداعية:

عبارة رقم ٥- لديه خيال خصب، وقادر على التلاعب بالأفكار والصور والأشياء بصورة ذكية، ومهتم بتعديل المنظومات والأشياء وتحسنيها.

#### في مجال الخصائص الموسيقية:

عبارة رقم ١- يبدى اهتهامًا متواصلًا بالموسيقى، ويتحين الفرص للاستهاع إليها، وابتداعها (تأليفها).

وقد تم تطوير صفحة منقحة للمقياس السابق مكونة من ١٢٦ فقرة يجيب المعلم على كل منها وفقًا لمقياس تقدير سداسى (دائيًا – كثيرًا – أحيانًا – نادرًا – نادر جدًا – أبدًا) وتتوزع فقرات الصورة المنقحة على ١٤ مقياسًا فرعيًا هى: المقدرة المعرفية، والإبداع، والدافعية، والقيادة، والخصائص الفنية، والموسيقية، والدراما، والاتصال (التعبيرية)، والاتصال (الدقة)، والتخطيط. كما أضيفت أربعة مقاييس أخرى هى: خصائص في الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والتكنولوجيا. (Renzulli, et al, 2002)

واستخلص جيرهارت (Gearheart,1980) قائمة إجمالية بالخصائص والسيات المميزة للموهوبين والمتفوقين والمبدعين والتي تمثلت فيها يلي:

- متفوق أكاديميًا.
- يطبق من تلقاء نفسه مدخل النظم في تناول المشكلات.
- يطبق مبادئ التجريد على الأوضاع والمواقف المحسوسة.
  - ودود ولطيف.
  - يجد صعوبة في محادثة نظرائه في العمر الزمني.
    - ثابت انفعاليًا.
    - غر عادى من الناحية اللفظية.
      - فضولي ومحب للاستطلاع.
        - دو مستوى عقلى فائق.
    - شكَّاك ومحب للبحث والاستقصاء.
- ذو مقدرة عالية تفوق عمره الزمني على التفكير المنطقي.

- يقدم تفسيرات متفردة للمسائل والموضوعات.
  - يتململ من القيام بمهام متكررة أو روتينية.
- أصيل في استجاباته اللفظية وحلوله للمشكلات.
  - يدرك العوامل الجوهرية في المواقف المعقدة.
    - مثابر على تحقيق أهدافه.
- يتمتع بقدرات جسمية متوسطة أو أعلى من المتوسط.
  - يستمتع بأداء المهام العقلية الصعبة وغير العادية.
    - ذو مقدرة عالية على التركيز.
- يدرك أوجه الغموض، ويشعر بعدم الارتياح عندما لا يتمكن من فهمها.
  - لديه توجه علمي.
  - يتمتع بروح المرح والدعابة.
  - متعاطف وحساس نحو مشكلات الآخرين.
  - يتجاوز بعض الخطوات في تسلسل التفكير العادى.
    - متبصر (واعي) اجتماعيا.
    - شديد الشعور بالمسئولية.
    - ذو مقدرة فائقة على تذكر التفاصيل.
    - ذو مقدرة فائقة على إدراك العلاقات.
  - ينفر من المشاركة مع أقرانه في المشروعات الجماعية.
    - يضيق بقواعد الروتين المعتاد داخل غرفة الصف.
  - يتمتع بموهبة غير عادية في أي مجال من المجالات.
    - · يتمتع بمرونة لفظية، ومفعم بالأفكار.
- يشغل وقته بالاستفادة والعمل دون أن يدفعه أحد إلى ذلك (لديه دافعية داخلية) (Gearheart,1980: 368-369).

والملاحظ على هذه القائمة أنها تضم خليطًا من سهات وخصائص الموهوبين والمتفوقين عمومًا ولا تخص فئة معينة منهم، أو جانبًا محددًا من جوانب شخصياتهم دافعي أم عقلي معرفي مثلًا.

وأعد ديفيد جونسون (Jehnson, 1980) قائمة للكشف المبدئي عن الأطفال الموهوبين والمتفوقين Gifted and Talented Screening Form في الحلقتين الابتدائية والإعدادية، وهي مؤلفة من أربعة وعشرين بندًا موزعة بالتساوى على المجالات التالية:

١ - التفوق الأكاديمي. ٢ - المقدرة العقلية العامة (الذكاء العام).

٣- التفكير الإبداعي. ٤ - القيادة.

الفنون البصرية والأدائية.
 الألعاب والمهارات النفسحركية.

وتقدر الدرجة على كل بند (سمة أو خاصية) وفقًا لمقياس تقدير يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات. والملاحظ على هذه القائمة قلة عدد بنودها مما قد لايفى بقياس مظاهر الموهبة والتفوق فى كل مجال، كما أن وجود درجة كلية للقائمة تتراوح بين ٢٤ درجة و ١٢٠ درجة يعد أمرًا مجمحفا لمن يتمتعون بالموهبة فى مجال واحد أو اثنين من مجالات الموهبة، ذلك أن الموهوب ليس بالضرورة موهوبًا فى جميع المجالات.

كما أعد جونسين وكورن (Gohnsen & Corn, 1987) مقياسًا للكشف عن الطلبة الموهوبين بالمرحلة الابتدائية يتضمن ٩٥ عبارة تغطى ثلاثة أبعاد فرعية تناظر كلا من المقدرة العقلية العامة، والتحصيل الأكاديمي الخاص، والتفكير الإنتاجي والإبداعي وهذه الأبعاد هي:

1- الاستدلال Reasoning (٥٢ عبارة) ويشمل نوعين من العبارات تقيس التصنيف والتهاثلات حيث يتعين على الطفل التعرف على الصور والأشكال واستنتاج العلاقات فيها بينها.

- ٢- المعلومات المدرسية المكتسبة (٤١ عبارة): ويختص بمدى تحصيل الطفل وما اكتسبه من معلومات وخبرات خلال المواد الدراسية من مثل الرياضيات والمواد الاجتماعية والعلوم.
- ٣- الإنتاج المتشعب Divergent Production (عبارتين) ويتناول الطلاقة الفكرية حيث يستخدم الطفل المصفوفات لتوليد أكبر عدد ممكن من الفئات المختلفة.

وقد طوّرت كلارك (Clark,1992) قائمة بالخصائص الممنزة للموهو بين شملت

| خمسة مجالات تعطى جوانب الشخصية على النحو التالي:                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ – خصائص معرفية: (Thinking) حصائص معرفية:                                    |
| <ul> <li>حفظ كمية هائلة من المعلومات، وقدرة غير عادية على تخزينها.</li> </ul> |
| □ سرعة الاستيعاب.                                                             |
| □ الفضول غير العادي، وتنوع الاهتهامات.                                        |
| <ul> <li>□ مستوى مرتفع من حيث النمو اللغوى والمقدرة اللفظية.</li> </ul>       |
| □ ارتفاع القدرة البصرية المكانية.                                             |
| 🗆 قدرة غير عادية على معالجة المعلومات.                                        |
| 🗆 سرعة إيقاع عمليات التفكير.                                                  |
| □ المرونة في عمليات التفكير.                                                  |
| □ قدرة مبكرة على تأخير الإغلاق بمعنى تجنب الأحكام المتسرعة والأفكار غير       |
|                                                                               |

- الناضحة.
  - □ القدرة على إدراك العلاقات غير العادية والمتنوعة والأنباط الشاملة.
    - □ القدرة على استحداث أفكار وحلول أصيلة.
- □ الظهور المبكر لأنهاط متهايزة من المعالجة الفكرية (مثل: استخدام البدائل والتجريد في التفكير، واستشعار العواقب، والتعميم).
  - □ قدرة مبكرة على استخدام الأطر التصورية والمفاهيمية وتكوينها.

| <ul> <li>حس مرهف بالدعابة (قد يكون مهذبًا أو عدائيًا).</li> </ul>                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗆 وعى مرهف بالذات يصحبه شعور "بالاختلاف" عن الآخرين.                                   |
| □ المثالية وحس مرهف بالعدالة قد يظهران في سن مبكرة.                                    |
| □ نمو مصدر تحكم داخلي والشعور بالرضا في مرحلة مبكرة.                                   |
| □ مستوى متقدم من الحكم الأخلاقي.                                                       |
| □ توقعات كبيرة من الذات والآخرين، تؤدى في أحيان كثيرة إلى سرعة الشع                    |
| بالإحباط تجاه الذات والآخرين والمواقف.                                                 |
| □ عمق العواطف والانفعالات وشدتها بدرجة غير عادية.                                      |
| □ الاستغراق في الحاجات العليا للمجتمع من مثل الجمال والعدالة والحقيقة.                 |
| <ul> <li>□ سرعة إدراك تناقض المثل والسلوك.</li> </ul>                                  |
| ۳- خصائص جسمية (حاسية): Physical Characteristics (Sensation)                           |
| 🗆 مدخلات غير عادية من البيئة عن طريق نظام حاسى يقظ ومرهف.                              |
| □ وجود تباين أو فجوة غير عادية بين كل من النمو الجسمى والنمو العقلى.                   |
| <ul> <li>□ نزعة قد تشمل إهمال الموهوب لصحته الجسمية، وتجنب الأنشطة البدنية.</li> </ul> |
| □ ضعف المقدرة على تحمل التباين بين معاييرهم المرتفعة ومقدراتهم البد                    |
| المتواضعة.                                                                             |
| ٤ – خصائص حدسية: Intuitive Characteristics                                             |
| □ الانشغال والاهتهام المبكرين بالمعرفة الحدسية والأفكار والظواهر الغيب                 |
| والخارقة لقواعد الطبيعة.                                                               |
|                                                                                        |

ور

ىة،

Y- خصائص انفعالية (المشاعر): (Affective Characteristics (Feeling)

□ تراكم كمية كبيرة من المعلومات بشأن الانفعالات التي لم تصل إلى الوعى.

□ تبنى مدخل تقييمي تجاه النفس والآخرين.

□ المثابرة على السلوك الموجه للهدف أو النشاط.

🗆 حساسية غير عادية لتوقعات الآخرين ومشاعرهم.

- □ الاستعداد لاستشعار خبرات تتعلق بالظواهر الغيبية والميتافيزيقية، والانفتاح عليها، واختبارها.
  - □ التجليات الإبداعية في جميع محاولاتهم ومجالات عملهم وإنجازهم.
    - مقدرة على التنبؤ واهتمام واضح بالمستقبل.
    - ٥ خصائص اجتماعية: Social Characteristics
    - □ دافعية عالية ناجمة عن حاجتهم إلى تحقيق الذات.
- □ مقدرة معرفية رفعية، واستعداد انفعالى فيها يتعلق بتصور المشكلات الاجتهاعية وحلولها.
- كما خلصت **نادية السرور (١٩٩٨: ٥٢-٥٣)** إلى وجود خمسة أبعاد للخصائص السلوكية للأطفال الموهوبين الأردنيين تمثلت فيما يلي:
- ١- خصائص سلوكية في القيادة: (من مثل: محبوب من زملائه، يتحمل المسئولية، مشارك ومتعاون مع معلميه وزملائه).
- ٢- خصائص سلوكية في التعلم: (من مثل: لديه حصيلة عاليه من المفردات كما
   ونوعا، لديه طموح كبير للمعرفة، اهتمام كبير القراءة).
  - ٣- خصائص سلوكية في الإبداع: (من مثل: حب الاستطلاع، الخيال).
- ٤- خصائص سلوكية في المثابرة: (من مثل: نشدان الكهال، المشاركة في جميع الأنشطة، الإنتاج).
- ٥- خصائص سلوكية في مرونة التفكير: ( من مثل: إيجاد الحلول البديلة،
   التكيف مع الحالات الجديدة، المرونة في الفكر والعمل).

ومن نهاذج قوائم تقدير السهات السلوكية للموهوبين تلك القائمة التي أعدها فتحى جروان (١٧٩-١٧٨) كأحد محكات اختيار الطلبة لمدرسة اليوبيل للموهوبين والمتفوقين في الأردن، وتطبق عن طريق المعلمين وذلك باستخدام مقياس تقدير سداسي يتدرج من صفر – في حالة عدم وجود السمة موضع القياس

- لدى الطالب- إلى ست درجات في حالة تمتعه بها بدرجة فائقة جدًا. وتشمل القائمة ثهان عشرة سمة على النحو التالى:
- ١- الدافعية: يعمل بحماس وقد يحتاج في البداية إلى قليل من الحث الخارجي
   كي يواصل عمله ويُنجزه.
- ٢- الاستقلالية: يستطيع بأقل توجيه استخدام مصادر المعلومات المتوافرة
   وتنظيم وقته ونشاطاته ومعالجة المشكلات التي تواجهه مُعتمداً على نفسه.
- ٣- الأصالة: يَبتعد عن تكرار ما هو معروف ويُعطى أفكارًا وحلولًا جديدة وغير مألوفة.
- ٤- المرونة: يستطيع تغيير أسلوبه فى التفكير فى ضوء المعطيات و لا يَتبنَّى أنهاطًا فكرية جامدة.
  - ٥- المثابرة: يعمل على إنجاز المهرَّات والواجبات بعزيمة وتصميم.
  - ٦- الطلاقة في التفكير: يُعطى عددًا كبيرًا من الحلول للأسئلة التي تطرح عليه.
- ٧- حب الاستطلاع: يتساءل حول أى شئ غير مفهوم له ميّال لاستكشاف المجهول.
  - ٨- الملاحظة: يبحث عن التفاصيل والعلاقات وينتبه بوعى لما يدور حوله.
- ٩- المبادرة: لا يتردد في اتخاذ موقف محدد، سريع البديهة، لديه اهتهامات فردية.
- ١ النقد: يهارس النقد البناء ولا يقبل الأفكار أو التعليهات دون فحصها وتقييمها.
- 11- المجازفة: لا يهتم بصعوبة المهام التي يمكن أن يواجهها لإثبات فكرة أو لحل معضلة حتى لو كانت نتائجها غير مؤكدة.
- ١٢- الاتصال: يستطيع التعبير عن نفسه شفويًا وكتابيًا بوضوح، يحسن الاستهاع والتواصل مع الآخرين.

- 17 القيادة: يظهر نضوجًا واتزانًا انفعاليًا، يحترمه زملاؤه، ويستطيع قيادة الآخرين عندما يتطلب الأمر.
  - ١٤- التعلم: يتعلم بسرعة وسهولة وتمكن ولديه ذاكرة قوية.
  - ١٥- الحس بالمسؤولية: يزن الأمور ويتحمل مسؤولية أعماله وقراراته.
- ١٦- الثقة بالنفس: واثق من نفسه أمام أقرانه وأمام الكبار ولا يتردد في عرض أفكاره وأعماله.
  - ١٧ التكيف: يتكيف بسرعة مع الأماكن والمواقف والآراء الجديدة.
- ١٨ تحمل الغموض: لا يزعجه عدم الوضوح في الموقف ويستطيع التعامل مع
   المفاهيم والمسائل المعقدة التي تحتمل أكثر من معنى أو حل.

وتتميز هذه القائمة في مجملها بدقة الصياغة، كما يلاحظ أنها تؤكد على الخصائص المعقلية والدافعية العامة دون غيرها من الخصائص المرتبطة بالمظاهر والأشكال النوعية الأخرى للموهبة والتفوق، ومن ثم تعد أكثر صلاحية للكشف عن فئة الموهوبين أكاديميًا أو المتفوقين عقليًا.

ومن المقاييس العربية في هذا الصدد مقياس تقدير الخصائص السلوكية للتعلم و"الابتكارية" لدى الأطفال المتفوقين عقليًا إعداد فتحى مصطفى الزيات (٢٠٠٢) وشمل خمسين عبارة مصنفة في ثلاث فئات نسوق فيها يلى بعض أمثلة منها:

## ١ - الخصائص السلوكية العامة:

- يقرأ ويفهم ما يقرأ بصورة تفوق أقرانه أو من هم في سنه.
- لديه القدرة على فهم المجردات والتعامل معها أو استخدامها.
  - ذو ميول متعددة ومتنوعة وعميقة.
  - لديه دافعية عالية للتعلم والاكتشاف والبحث.

#### ٢- خصائص التعلم:

- ملاحظ دقيق ويقظ، ويحس بالمعانى والدلالات والتفاصيل.
- لديه القدرة على إدراك الثغرات أو الفجوات أو عدم الاتساق في المعلومات.
  - لديه القدرة على إدراك أوجه الشبه والاختلاف والمتاثلات والمتناقضات.

## ٣- خصائص "الابتكارية":

- لديه مرونة ذهنية وفكرية، يبحث عن الجديد وغير العادى.
  - لديه القدرة على المبادأة والحدس والتوقع والتنبؤ.
  - يبدو منجذبًا حساسًا للجمال مقدرًا للقيم الجمالية.
- يطرح أفكارًا أو مشكلات أو أسئلة تبدو غريبة. (فتحى مصطفى الزيات، ١٤١-٢: ١٤١)

وقام أسامة عبد المجيد وعبد الله الجغيان (٢٠٠٧) بإعداد وتقنين قائمة للخصائص السلوكية للأطفال الموهوبين السعوديين من سن ٣-٦ أعوام تتكون من ٤٣ فقرة يجاب عنها وفقًا لمقياس تقدير خماسي (نادرًا، قليلًا، أحيانًا، كثيرًا، دائمًا) وتغطى فقرات القائمة خمسة أبعاد هي:

- الخصائص الدافعية والرغبة في التعلم.
- الخصائص اللغوية: والتي تعكس الحصيلة اللغوية الكثيرة والمتنوعة واستخدام لغة متطورة مقارنة بالأقران، والاستخدام الدقيق لجمل طويلة وشرح تفاصيل دقيقة.
- خصائص التعلم: وتشمل قوة الملاحظة وسرعة التعلم واستيعاب المفاهيم المجردة، وقوة الذاكرة، وسعة الانتباه، وإدراك العلاقات.
- الخصائص الشخصية: وتشمل الاستقلالية والنشاط، والحس الفكاهي، والجرأة في الحديث، والحساسية للنقد، وتفضيل اللعب مع الأطفال الأكبر سنًا.
- التفكير الرياضي المنطقي: ويتضمن المقدرة على التعامل مع الأرقام والعمليات الحسابية، واستيعاب المفاهيم المجردة.

# قائمة المؤلف للسمات الشخصية والخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين

يقترح عبد المطلب القريطي فيها يلى قائمة بالسهات الشخصية والخصائص السلوكية المميزة للأطفال الموهوبين والمتفوقين في كل من \*:

١ – خصائص الدافعية. ٢ – خصائص التعلم.

٣- خصائص التفكير الإبداعي. ٤- مجال الموهبة الفنية التشكيلية.

٥- مجال الموهبة القيادية. ٢- مجال الموهبة الأدبية.

٧- مجال الموهبة النفسحركية (الرياضية).

٨- مجال الموهبة الموسيقية.

وقد أمكن استخلاص هذه السهات والخصائص من نتائج البحوث والأدوات المشابهة التي سبق استعراض بعضها، وكذلك في ضوء الخبرة الميدانية للمؤلف.

### تطبيق القائمة:

يمكن الاسترشاد بهذه القائمة في الكشف المبدئي والتعرف على الموهوبين والمتفوقين من قبل المعلمين، وأخصائيو الأنشطة والمجالات النوعية المختلفة بعد الملاحظة الدقيقة لسلوك الطفل في مواقف التعلم والأداء، ولفترة طويلة ومنتظمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه برغم أن الموهوبين والمتفوقين يمتلكون سيات وخصائص مشتركة كثيرة فهم لا يمثلون جماعة متجانسة في كل شئ،وإنها هم- شأن أية فئة من

<sup>\*</sup> تضمنت القائمة عندما نشرت لأول مرة بالطبعة الثالثة (٢٠٠١) من كتاب المؤلف "سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم" سبعة مجالات أضيف إليها مجددًا مجال آخر هو مجال التعلم.

الفئات-متباينون من حيث ما يمتلكونه من خصائص، ومتفاوتون في مقدار ما يمتلكونه أيضًا من كل خاصية. لذا... فإن السيات المتضمنة في هذه القائمة ككل أو داخل كل مجال نوعي، لا تتوافر جميعها بالضرورة لدى كل طفل موهوب أو متفوق حيث تتوزع على الأطفال بدرجات متفاوتة، كها أن طفلا ما قد يتسم بدرجات عالية من حيث السيات الخيامية فقط، أو من حيث السيات الخاصة بالموهبة القيادية دون غيرها من المجالات الأخرى. وقد يجمع طفلًا آخر متعدد المواهب بين السيات الخاصة بأكثر من مجال (مجالين أو أكثر) من مجالات الموهبة والتفوق.

إلا أنه بالضرورة يجب أن يتمتع الطفل الموهوب والمتفوق في جميع الأحوال بدرجة عالية من حيث سهات وخصائص كل من الدافعية والتعلم والتفكير الإبداعي إلى جانب سهات وخصائص المجال النوعي لموهبته وتفوقه وذلك على أساس أن خصائص الدافعية والتعلم والتفكير الإبداعي لازمة لأي مجال من مجالات الموهبة والتفوق، وذلك على ضوء التعريف المعتمد متعدد المعايير للموهبة والتفوق، والمعمول به حاليًا (الذكاء والإبداع والدافعية).

#### تطبيق القائمة:

يتم تقدير درجة توافر السمة أو الخاصية لدى الطفل فى كل مجال من المجالات المتضمنة فى تلك القائمة بناء على مقياس تقدير رباعي على النحو التالى:



ثم يتم جمع الدرجات التي يحصل عليها الطفل على مستوى المجال النوعى للموهبة، ثم تضاف إلى درجة كل مجال نوعى درجة الطفل فى كل من خصائص الدافعية وخصائص التعلم وخصائص التفكير الإبداعى لتقدير مستوى موهبة الطفل فى هذا المجال النوعى للموهبة موضع الاهتهام.

هذا يعنى أنه إذا كنا بصدد الكشف والتعرف على الموهوبين قياديًا مثلًا فإن الدرجة الكلية على القائمة تكون محصلة لدرجات خصائص كل من: الدافعية +

خصائص التعلم + خصائص التفكير الإبداعي + مجال الموهبة القيادية. وهكذا بالنسبة لبقية المجالات النوعية للموهبة.

أولاً: خصائص الدافعية Motivation

| السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | ئود السما |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دائمًا | كثيرًا | أحيانًا   | نادرًا |
| السهه و الله الدوام ما يستثمر فيه وقته حتى لو لم يدفعه أحد إلى ذلك.  واثق من نفسه، وقد يبدو عنيدًا يصعب إثناءه عن رأيه.  مثابر ويعمل بجد وعزيمة لإنجاز مايوكل إليه من أعهال.  يعرف كيف يحقق أهدافه بنفسه وبغير اعتهاد على أحد.  متحفز للعمل، ولديه دوافع ورغبة داخلية قوية للتعلم والإنجاز.  سريع الملل من الأعهال والتكليفات الروتينية التي يغلب عليها التكرار والآلية.  مثابر ولديه مقدرة عاليه على الانههاك والتركيز في العمل لفترات طويلة.  مستقل في تفكيره واحكامه وتصرفاته.  التكرار والأله السلطة، وأقل اكتراثا بالأعراف السائدة والقوالب الجامدة.  المستقبل ومحب للاستطلاع والتمحيص.  المستقب بالحيوية والطاقة غير المحدودة.  المقاوم تلخل الآخرين في شئونه.  المنفضل العمل مستقلا، ولايبدي ترحيبًا بالمشاركة الجاعية. | دائیًا | كثيرًا | أحيانًا   | نادرًا |
| <ul> <li>١- يستمتع بالمهام الصعبة وغير العادية التي تستثير استعداداته</li> <li>تحدى مقدراته.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |        |

|        | عود السمة | رجة وج | >      | السمة أو الخاصية                      |
|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائمًا | السمه او احتصیه                       |
|        |           |        |        | ١٨ – ميّال إلى المغامرة والمخاطرة.    |
|        |           |        |        | ١٩ - ينشد الكمال والدقة ويحاسب نفسه.  |
|        |           |        |        | ٢٠ - طموح ويتطلع إلى الأفضل باستمرار. |
|        |           |        |        | مجموع العلامات في كل عمود             |
| 1      | ۲         | ۴      | ٤      | وزن العمود                            |
|        |           |        |        | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه        |
|        |           |        |        | الدرجة الكلية للمجال                  |

# تانيًا: خصائص التعلم Learning

|        | عود السمة | رجة وج |        | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائمًا | السلمة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائر   | <ul> <li>١ - سريع الفهم للموضوعات الصعبة والمركبة.</li> <li>٢ - قادر على التفكير التجريدى وتكوين المفاهيم.</li> <li>٣ - لديه مقدرة عالية على الحفظ، وتذكر التفاصيل بدقة وسهولة.</li> <li>٤ - قوى الملاحظة، وقادر على الانتباه والتركيز في المهمة لفترة طويلة.</li> <li>٥ - يتجاوز بعض الخطوات في تسلسل التفكير العادى.</li> <li>٢ - يتعلم بسرعة وفي سهولة.</li> <li>٧ - قادر على التحليل والاستدلال.</li> <li>٨ - يتمعن في الأشياء والنظم والأفكار والظواهر والاحتمالات،</li> </ul> |
|        |           |        |        | ويدرك العلاقات الخفية بينها.<br>9- يقترح بدائل وحلول متعددة، وإجابات ماهرة للمسائل<br>والمشكلات المطروحة.<br>10- يستخدم طرقًا غير مألوفة في إنجاز ما يكلف به من أعمال.<br>11- قادر على التفكير الناقد والتقويم، وكشف أوجه التناقض في<br>الأفكار والنظم والأشياء.                                                                                                                                                                                                                    |

|        | عود السمة | رجة وج | ۵      | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائمًا | السمه او احتصیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |           |        | ,*     | <ul> <li>١٣ - يستوعب المبادئ والقوانين العلمية، وقادر على تعميمها.</li> <li>١٥ - قادر على استنتاج العلاقات بين الأفكار والنظم والأشياء.</li> <li>١٥ - نشيط وذو تفكير عميق ومرن.</li> <li>١٦ - يتمتع بمستوى متقدم من حيث النمو اللغوى، ولديه حصيلة لغوية وفيرة.</li> <li>١٧ - متشكك ولا يسلم بالحقائق بسهولة، وغالبا ما يطرح تساؤلات من مثل: لماذا؟ وكيف؟ وماذا لو؟</li> <li>١٨ - قادر على النفاذ إلى ما وراء النظم والمبادئ والأشياء.</li> <li>١٩ - متنوع الاهتهامات والمعلومات.</li> <li>٢٠ - مثابر وتستهويه المسائل والألعاب المعقدة والموضوعات الصعبة.</li> </ul> |
|        |           |        |        | مجموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١      | ۲         | ٣      | ٤      | وزن العمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |           |        |        | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |           |        |        | الدرجة الكلية للمجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# ثالثًا: خصائص التفكير الإبداعي Creativity Gifted

|        | ىىمة    | رجود ال | درجة و | السمة أو الخاصية                                             |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا | كثيرًا  | دائمًا | السند ال                                                     |
|        |         |         |        | ١ - يقدم أفكارًا جديدة ونادرة، ويتوصل إلى ترابطات وتكوينات   |
|        |         |         |        | غير مألوفة.                                                  |
|        |         |         |        | ٧ - مستقل في تفكيره وأحكامه.                                 |
|        |         |         |        | ٣-يطرح عددًا وفيرًا من الحلول والأفكار والاستنتاجات.         |
|        |         |         |        | ٤ – فضولى وشغوف بالمعرفة ومحب للاستطلاع.                     |
|        |         |         |        | ٥ - مقدام ومخاطر (يتمتع بروح المغامرة).                      |
|        |         |         |        | ٦- يتمتع بروح الدعابة، ويرى ما يمكن أن يثير الفكاهة في أشياء |
|        |         |         |        | ومواقف لا تبدو كذلك بالنسبة للآخرين.                         |

|        | سمة     | رجود ال | درجة   | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا | كثيرًا  | دائمًا | السلمة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         |         |        | <ul> <li>٧- ذو طبيعة حساسة نحو الجهال والخصائص غير العادية للأشياء.</li> <li>٨- لا يتقبل النهاذج أو الأفكار أو الصيغ دون تمحيص أو نقد ٩- قادر على طرح واستخدام بدائل وأفكار مختلفة، وحلولا متنوعة للمشكلات.</li> <li>١٠- جرئ وشجاع، ويطرح وجهة نظره بصراحة، ولايخاف أن يكون مختلفًا.</li> <li>١١- واسع الخيال، وقادر على التلاعب بالأفكار والصور بطريقة ذكية.</li> <li>٢١- مهتم بتعديل المنظومات والأشياء وتطويرها وتحسينها.</li> <li>٣١- دائم التساؤل عن كل شئ، ويفكر بعمق فيها وراء الأشياء.</li> <li>١٤- قادر على تخطى وتجاوز الخطوات المتعارف عليها في التسلسل العادى للتفكير.</li> <li>١٥- يضيق بالروتين ويجب الموضوعات الجديدة.</li> </ul> |
|        |         |         |        | مجموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١      | ۲       | ٣       | ٤      | وزن العمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |         |         |        | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |         |         |        | الدرجة الكلية للمجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# رابعًا: في مجال الموهبة الفنية التشكيلية Aristically Gifted

| مة أو الخاصية                                                                                                                                               | درجة وجود السمة |        |         |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                             | دائمًا          | كثيرًا | أحيانًا | نادرًا |  |  |
| واسع الخيال.<br>يقدّم حلولا فريدة للموضوعات والمشكلات الفنية.<br>قادر على تكييف الأشكال والرموز البصرية بها يتلاءم مع<br>الموضوعات المختلفة التي يعبر عنها. |                 |        |         |        |  |  |

|        | سمة     | رجود الم | درجة و | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا | كثيرًا   | دائمًا | المستعد الاستعادة المستعدد الم |
|        |         |          |        | <ul> <li>٤- يبتكر وحدات وأشكال متنوعة.</li> <li>٥- يحقق علاقات تركيبية وبنائية في أعياله الفنية.</li> <li>٢- يعبر في أعياله عن موضوعات متنوعة.</li> <li>٧- ماهر يدويًا في استخداماته للأدوات والخامات، ويحسن اختيار المواد والوسائط المناسبة لأعياله الفنية.</li> <li>٨- لديه حصيلة غير عادية من المفردات الشكلية البصرية.</li> <li>٩- لديه مقدرة فائقة على الانتباه البصري للأشكال والهيئات والنظم المرئية.</li> <li>١١- قادر على التمييز البصري، وملاحظة التفاصيل والاختلافات في الأشكال والهيئات البصرية.</li> <li>١٢- مثابر وينهمك في عمله الفني لفترة طويلة.</li> <li>٣١- حساس جماليًا نحو النظم المرئية (في الطبيعة والبيئة) ويرى فيها مالا يراه الشخص العادي.</li> <li>١٤- قادر على إبراز عنصر الحركة في رسومه، وعلى استخدام المفردات الشكلية بصورة تعبيرية.</li> <li>١٦- جرئ في تناوله ومعالجاته للخامات والمواد والوسائط التي يستخدمها في أعهاله الفنية.</li> <li>١٧- يعبر عن الأفكار المجردة في تمثيلات بصرية.</li> <li>١٨- ينتج أعالا فنية تتميز بالتنوع والوحدة والتوازن والانسجام.</li> <li>١٨- شغوف بتأمل الأعهال الفنية وتذوقها ودراستها.</li> <li>٢٠- قادر على التعبير عن مشاعره وخبراته عن طريق الفن.</li> <li>٢٠- قادر على التعبير عن مشاعره وخبراته عن طريق الفن.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |         |          |        | مجموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١      | ۲       | ٣        | ٤      | وزن العمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |         |          |        | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه<br>الدرجة الكلية للمجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# خامسًا: في مجال الموهبة القيادية Psychosocially Gifted

| المتعلق المسئولية ويوثق به ويعتمد عليه.  المتعاون مع زملائه ومعلميه.  المتمتع بمرونة تكيفية مع المواقف والظروف الجديدة.  المشارك في لجان أو جمعيات أو تنظيهات معنية بالخدمة العامة أو الأنشطة الاجتهاعية.  واثق من نفسه، جرئ ولا يرتبك في مواجهة الآخرين.  الجتهاعي (ودود ولطيف وسهل المعاشرة).  عبر عن نفسه وأفكاره بدقة ووضوح.  قادر على التأثير في الآخرين والسيطرة عليهم وتوجيههم.  يشارك بفعالية في المواقف والأنشطة الاجتهاعية.  المعبوب من أقرانه ويحظي بينهم بالشعبية. | درجة وجود السمة       | السمة أه الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | درجة وجود ا      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - متعاون مع زملائه ومعلميه.  - يتمتع بمرونة تكيفية مع المواقف والظروف الجديدة.  - يشارك في لجان أو جمعيات أو تنظيهات معنية بالخدمة العامة أو الأنشطة الاجتهاعية.  - واثق من نفسه، جرئ ولا يرتبك في مواجهة الآخرين.  - اجتهاعي (ودود ولطيف وسهل المعاشرة).  - يعبر عن نفسه وأفكاره بدقة ووضوح.  - قادر على التأثير في الآخرين والسيطرة عليهم وتوجيههم.  - يشارك بفعالية في المواقف والأنشطة الاجتهاعية.  ۱ - محبوب من أقرانه و يحظى بينهم بالشعبية.                             | كثيرًا أحيانًا نادرًا | المسار والمسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دائمًا كثيرًا أح |
| الجهاعة.  1 - منضبط ونشيط وينجز ما يوكل إليه من مهام.  1 - يؤثر صُحبة الآخرين والاندماج معهم على العزلة والميل إلى الانفراد.  1 - قادر على حل المشكلات بأساليب جديدة وفعالة.  1 - قوى الشخصية، طموح وذو عزيمة.  1 - يبادر إلى مساندة الآخرين، وتقديم النصيحة لهم في الوقت المناسب.  1 - قادر على المناقشة وإدارة الحوار.  1 - قادر على التصرف في المواقف الاجتهاعية المختلفة.                                                                                                  |                       | و واثق من نفسه، جرئ ولا يرتبك في مواجهة الآخرين. اجتهاعي (ودود ولطيف وسهل المعاشرة). الله يعبر عن نفسه وأفكاره بدقة ووضوح. اله قادر على التأثير في الآخرين والسيطرة عليهم وتوجيههم. اله يشارك بفعالية في المواقف والأنشطة الاجتهاعية. اله محبوب من أقرانه ويحظى بينهم بالشعبية. الهاعة. الجهاعة. المهاعة. اللهامن مهام. اللهامة ونشيط وينجز ما يوكل إليه من مهام. اللهامة والمناه والاندماج معهم على العزلة والميل إلى الانفراد. الانفراد. الانفراد. الانفراد. المهاعة على حل المشكلات بأساليب جديدة وفعالة. |                  |
| ٢- يبدى مشاعر إيجابية وتعاطفًا عميقًا مع الآخرين ويهتم بهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | ٢- يبدى مشاعر إيجابية وتعاطفًا عميقًا مع الآخرين ويهتم بهم.<br>جموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

| وزن العمود                     | ٤ | ٣ | ۲ | ١ |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| مجموع العلامات بكل عمود × وزنه |   |   |   |   |
| الدرجة الكلية للمجال           |   |   |   |   |

# سادسًا: في مجال الموهبة الأدبية Litrarily Gifted

| 2      | عود السما | رجة وج | د      | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائمًا | المساد او العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نادرًا | أحيانًا   | کثیرًا | دائر   | المسلم المنافر المناف |
|        |           |        |        | ١٦ - قادر على التواصل اللفظي مع الآخرين بشكل جيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 2      | ئود السما | رجة وج | ٥      | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادرًا | أحيانًا   | كثيرًا | دائمًا | المستعدة الواحظيية                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |           |        |        | <ul> <li>١٧ - يستمتع بألعاب الكلمات كالألغاز والكلمات المتقاطعة.</li> <li>١٨ - يحب الاستماع للقصص والروايات والأشعار.</li> <li>١٩ - شغوف بمتابعة أخبار الأدب وجمع القصص والأشعار.</li> <li>٢٠ - يبدى ميلًا واهتمامًا بالاشتراك في الأنشطة الأدبية.</li> </ul> |
|        |           |        |        | مجموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | ۲         | ٣      | ٤      | وزن العمود                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |           |        |        | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه                                                                                                                                                                                                                                |
|        |           |        |        | الدرجة الكلية للمجال                                                                                                                                                                                                                                          |

# سابعًا: في مجال الموهبة النفسحركية (الرياضية)

## **Kinesthetically or Athletically Gifted**

| 2      | ئود السمة | رجة وج | ٥      | السمة أو الخاصية                                              |
|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| نادراً | أحياناً   | كثيراً | دائعاً | السمه او العاطبية                                             |
|        |           |        |        | ١- لديه مقدرة عالية على التوافق (التناسق) الحركى،             |
|        |           |        |        | والحاسحركى .                                                  |
|        |           |        |        | ٢- يبدى مقدرة عالية على التحمل العضلي (البدني).               |
|        |           |        |        | ٣- يتمتع بالطاقة والحيوية .                                   |
|        |           |        |        | ٤ - يقبل بشغف على ممارسة الرياضة ويستمتع بالأنشطة الحركية .   |
|        |           |        |        | ٥- ذو بنية وتكوين جسمي رياضي .                                |
|        |           |        |        | ٦- يتمتع بمستوى عال من حيث اللياقة البدنية والمرونة الحركية   |
|        |           |        |        | والقوة والتحمل العضلي .                                       |
|        |           |        |        | ٧- لديه مقدرة عالية على التركيز والانتباه .                   |
|        |           |        |        | ٨- يتميز أداؤه الحركي بالدقة والسرعة .                        |
|        |           |        |        | ٩ - يتميز أداؤه الحركي بالرشاقة والتوازن .                    |
|        |           |        |        | ١٠ - يتمتع بالمهارات الحركية الأساسية اللازمة للعبة أو أكثر . |

| - 2    | ود السمة | رجة وج | <b>.</b> | السمة أو الخاصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادراً | أحياناً  | كثيراً | دائماً   | السمه او احاضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |          |        | <b>*</b> | ۱۱ - واثق من نفسه، ويتمتع بمستوى مرتفع من الطموح. ۱۲ - يبدى رغبة قوية فى التعلم الحركى والتدريب. ۱۳ - لديه ميول واتجاهات إيجابية نحو ممارسة لعبة أو أكثر. ۱۶ - مثابر ومنضبط وذو عزيمة. ۱۰ - قادر على تحمل الضغوط(خاصة ضغوط المنافسة). ۱۲ - يتحلى بروح رياضية. ۱۷ - مفعم بالنشاط الحركى ويصعب عليه الجلوس ساكنا لفترة طويلة. |
|        |          |        |          | مجموع العلامات في كل عمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١      | ۲        | ٣      | ٤        | وزن العمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |          |        |          | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |          |        |          | الدرجة الكلية للمجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# ثامناً: في مجال الموهبة الموسيقية Musically Gifted

|        | عود السمة | رجة وج | >      | السمة أو الخاصية                                        |
|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| نادراً | أحياناً   | كثيراً | دائماً | السماد ال                                               |
|        |           |        |        | ١ - شغوف بالاستماع إلى الموسيقي وتذوقها .               |
|        |           |        |        | ٢- حساس سمعياً ، ويميز التنوعات والاختلافات بين الأصوات |
|        |           |        |        | والنغمات الموسيقية .                                    |
|        |           |        |        | ٣- يحفظ الألحان ويتذكرها بسهولة .                       |
|        |           |        |        | ٤ - يبدى مهارة في العزف على آلة أو عدة آلات موسيقية .   |
|        |           |        |        | ٥- يعيد عزف الألحان بدقة ومهارة .                       |
|        |           |        |        | ٦ - يبتكر أعمالا موسيقية .                              |
|        |           |        |        | ٧- يستمتع بالإيقاعات الموسيقية ويعبر عن ذلك بصورة       |
|        |           |        |        | حسحركية (نقر، تمايل واهتزاز، تصفيق) .                   |

| درجة وجود السمة |         |        |        | السمة أو الخاصية                                        |
|-----------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| نادراً          | أحياناً | كثيراً | دائماً | السمة ال                                                |
|                 |         |        |        | ٨- لديه ذاكرة سمعية (صوتية) قوية .                      |
|                 |         |        |        | ٩ - يردد الأغاني ويدندن بالألحان لنفسه وللآخرين .       |
|                 |         |        |        | ١٠ - شغوف ومهتم بالموسيقي والغناء ويتابع أخبارهما .     |
|                 |         |        |        | ۱۱ – لدیه صوت غنائی جید .                               |
|                 |         |        |        | ١٢ - يستمتع بالعروض والحفلات الموسيقية .                |
| 1               |         |        |        | ١٣ - يستجيب عفويا بحركات توقيعية عندما يستمع إلى مقطوعة |
|                 |         |        |        | موسيقية .                                               |
|                 |         |        | •      | مجموع العلامات في كل عمود                               |
| ١               | ۲       | ٣      | Ę      | وزن العمود                                              |
|                 |         |        | 4      | مجموع العلامات بكل عمود × وزنه                          |
|                 |         |        |        | الدرجة الكلية للمجال                                    |

# الفصل الخامس طرق وأساليب الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين

#### مدخيل.

أولًا: المبادئ الواجب مراعاتها في عملية الكشف والتعرف.

ثانيًا: طرق وأدوات الكشف والتعرف:

- تر شيحات الأقران.
- ترشيحات المعلمين.
  - مقايس الذكاء.
- اختبارات التفكير الإبداعي.
- - ملف أداء التلميذ.
- مرحلة التقييم والتشخيص.
- مرحلة التسكين وتطبيق البرنامج.
- الموهوبون ذوو التفريط التحصيلي.
- الموهوبون ذوو اضطراب الانتباه.

- ملاحظات الوالدين.
- التقارير والسر الذاتية.
- قوائم السمات والخصائص السلوكية.
  - الاختبارات التحصيلية.
  - ترشيحات الخبراء والثقات.
- ثالثًا: مراحل الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين.
  - مرحلة الترشيح والفرز المبدئي.
    - مرحلة تقييم الاحتياجات.
      - مرحلة التقويم.
      - رابعًا: موهوبون مُهمَلون.
  - الموهوبون والمتفوقون المعاقون.
  - الموهوبون ذوو صعوبات التعلم.
    - الفتيات الموهوبات والمتفوقات.

خامسًا: نموذج بورتر في التعرف على الموهوبين.



#### مدخسل:

يعد الكشف عن الموهوبين والمتفوقين، وتحديد مدخلاتهم السلوكية بمثابة الأساس المبدئي لتحديد متطلباتهم واحتياجاتهم التعليمية والنفسية، ومن ثم وضع البرامج التربوية المناسبة لهم، والمشبعة لمتطلبات نموهم واحتياجاتهم الخاصة، كها أن له أهميته الفائقة في تصنيفهم لأغراض التسكين والدراسة وبحث مشكلاتهم. ويستلزم إنجاز هذا النوع من الخدمات الخاصة بالفرز والتقييم بالصورة المرجوة ضرورة توفير مجموعة متكاملة من الطرق والأدوات العلمية اللازمة لتشخيص مظاهر الموهبة والتفوق لدى النشء والشباب بالإضافة إلى الاستمرار في متابعتهم وتقييمهم طوال مراحل دراستهم للوقوف بين وقت وآخر على مدى فاعلية ما يقدم لهم من برامج، وما يتعرضون له من خبرات، ومدى كفايتها وكفاءتها بالنسبة لنموهم واحتياجاتهم الخاصة. (عبد المطلب القريطي، ١٩٨٩: ٥٢-٥٣)

إن العديد من الأطفال يلتحقون بالمدرسة ويتخرجون فيها دون أن يكتشفهم أحد لعوامل عديدة لعل من بينها أن هؤلاء الأطفال ربها يعانون من مشكلات انفعالية تعوق إظهار طاقاتهم الكامنة واستخدام مواهبهم وربها لأن القائمين على عملية الكشف والتعرف يركزون اهتهامهم على جانب أو مظهر واحد من مظاهر

الموهبة – كالمهارات اللفظية أو اللغوية – ويغفلون ما عداه؛ كالاستعدادات الفنية التشكيلية أو الرياضية أو المهارات القيادية مثلا. وقد يلاحظ أن محتوى برامج الرعاية التربوية والمناهج التعليمية للأطفال – سواء في مرحلة ماقبل المدرسة أو مرحلة المدرسة – وطريقة تقديمها لهم لا يتضمن من المواقف والخبرات والفرص الكافية مايتحدى استعدادات الأطفال الموهوبين ومهاراتهم، وما يستحث كل طاقاتهم الكامنة على الظهور، ومن ثم يظل قدرًا كبيرًا من هذه الاستعدادات والطاقات معطلًا ومطموسًا. إضافة إلى أن سلوكيات الأطفال الموهوبين – ولاسيا الصغار منهم – كثيرًا ما تتباين وتتبدل بشكل ملحوظ في البيئات والمواقف المختلفة المعلى انطباعات متضاربة عن استعداداتهم وشخصياتهم قد تحول دون اكتشافهم والتعرف عليهم.

ولايغيب عن الأذهان أن بعض الأطفال الموهوبين بحكم عدد من خصائصهم المزاجية - الانفعالية - كالنزعة الكهالية، والنمو غير المتزامن - يبدون بعض السلوكيات التي قد يساء فهمها من قبل المعلمين، أو تفسّر بصورة سلبية؛ كالتمرد وعدم الامتثال للنظام والتعليات، والتبرم من المهام الروتينية، وفرط النشاط وربها العدوانية، والميل إلى العزلة والانسحاب، وضعف التحصيل. . وغيرها مما قد يوصفون معه بأنهم مُشكِلون ومشاغبون أو مثيرون للمتاعب Troublemakers يوصفون معه بأنهم مُشكِلون ومشاغبون أو مثيرون للمتاعب الموهوبين والمتفوقين أكثر من كونهم موهوبين، ولذا. . فإن إجراءات التعرف على الموهوبين والمتفوقين يجب أن تبنى على أوسع قدر ممكن من الملاحظات والبيانات المستقاة من مصادر متعددة - كالآباء والأقران، وتقارير المعلمين والخبراء - ومن مواقف وأوضاع متعددة حرة ومقيدة، وباستخدام أدوات وطرق مختلفة - كالاختبارات والمقاييس المقننة، وقوائم سيات الشخصية وتاريخ الحياة، والملاحظة والمقابلة الشخصية وعلى مدار فترة زمنية طويلة كافية بحيث يتاح للأطفال موضع التقييم أن يعبروا بشكل متسق عن كل طاقاتهم واستعداداتهم واهتهاماتهم ومظاهر مواهبهم، وأنياط تعلمهم، وأن يعكسوا فعليًا ما يمتلكونه من مهارات.

والملاحظ أن إجراءات الكشف عن الموهوبين والمتفوقين وتحديدهم قد تطورت

وتنوعت لتواكب التغير الذى طرأ على مفهومى الموهوبية Giftedness والتفوق Talent عبر الزمن، فطريقة الكشف عن كل منها تنبنى في المقام الأول على المفهوم المعتمد أو التعريف المعمول به في هذا المجال.

وقد شهدت بداية العشرينيات من القرن العشرين الميلادى ولادة المفهوم "الأحادى" للموهبة والتفوق على يد كل من لويس تيرمان وليتاهولينجورث اللذان حصرا هذا المفهوم في بعد أو مظهر واحد هو ارتفاع مستوى الذكاء أو "العامل العام" الذي اقترحه سبيرمان (Spearman,1923) دون غيره من المظاهر. وقد حدّد هذا المفهوم التقليدي أو الكلاسيكي للتفوق أدوات الكشف عن الموهبة والتفوق والتي تمثلت حينئذ في مقاييس الذكاء ومعدّلات التحصيل الدراسي.

وكان عقد الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين بداية لتحول جديد في مفهومي الموهوبية والتفوق، ولاسيها مع ظهور نموذج بنية العقل لفرد (Guilford, 1959) الذي كشف عن تعدد مظاهر النشاط العقلي للفرد وتنوعها، وقصور مقاييس الذكاء التقليدية في الكشف عنها وبخاصة التفكير الإبداعي. وقد ازداد هذا التحول رسوخا وبمرور الوقت مع توالى نتائج بحوث عديدة من أهمها بحوث جيتزلس وجاكسون Getzels & Jackson، وبول تورانس Torance، وكذلك ظهور نماذج ونظريات جديدة في الذكاء أكدت تنوع أشكاله ؛ كنظرية جاردنر (Gardner, 1983, 1993) في الذكاءات المتعددة، ونظرية ستيرنبرج (Sternberg,1985,1986) مما دعم بدوره ظهور تعريفات موسعة لمفهوم الموهوبية والتفوق شملت كلًا من الأطفال والشباب، والاستعدادات أو الطاقات الكامنة، والمقدرات الظاهرة (الأداءات الفعلية) في مختلف مجالات النشاط الإنساني التي يقدرها المجتمع. ومن بين هذه التعريفات تعريفات: ويتي (Witty,1958)، تايلور (Taylor,1967)، ومارلاند (Marland,1972)، ورينزولي (Renzulli,1979)، وتاننبوم (Tannenbaum,1983)، وفرانسوا جانيه (Gagné,1993,2003)، وكلارك (Clark,1997) وغيرها مما شمل المقدرة على الأداء والإنجاز المتميز أو المقدرة الكامنة على مثل هذا الأداء في مجال أو اكثر من مجالات الأداء العقلى العام، والاستعداد الأكاديمي الخاص، والتفكير الإبداعي أو الإنتاجي، والفنون الأدائية، والقيادة، والمجال النفسحركي.

ومع ظهور تلك التعريفات متعددة الأبعاد للموهبة كان من الطبيعى أن يتزايد الاهتهام فى مجال الكشف عن الموهوبين والمتفوقين باستخدام مدخل آخر متعدد المحكات Multiple Criteria ينسجم ويتواءم مع تعدد مظاهر الموهبة ذاتها، وذلك باستخدام طرق وأدوات قياس متنوعة سواء فى عملية المسح السريع (الفرز المبدئي) أو التشخيص الدقيق. وفضلًا عن أن عملية الكشف والتعرف لم تعد تبنى على أساس واحد، فإنها لم تعد أيضًا تتم لمرة واحدة يتخذ على أساسها القرار بأن الطفل موهوب أو غير موهوب بشكل ثابت لا يتغير، وإنها أصبحت عملية التقييم عملية مرنة ومستمرة مواكبة لسلوك الطفل وأدائه فى مختلف النشاطات ومواقف التعلم والأداء داخل غرفة الصف وخارجها.

ويرى مونتجومرى (Montgomery,1996) أن استخدام الطرق والمداخل المتعددة الجديدة في الكشف عن الموهوبين، كالمدخل الكيفي Qualitative المتعددة الجديدة في الكشف عن الموهوبين، كالمدخل الكيفي Performance بدلا من المدخل الكمي Performance - based Identification والتعرف من خلال توفير الإمدادات أو التدابير الخاصة Provision- based Identification والتقييم القائم على المنهج التدابير الخاصة Curriculum- based Assessment وتحليل العمليات، والاهتمام المتزايد بالمقدرات ما وراء المعرفية، وحل المشكلات، والمظاهر غير المعرفية؛ كالدافعية والاتجاهات والقيم، وصورة الذات كأحد أهم المحكات في التعرف على الموهوبين، قد لفت انتباه المعلمين الذين يتفاعلون مع تلاميذهم خلال أنشطة المنهج إلى وسائل جديدة أكثر فعالية – في عملية الكشف عن الموهوبين – من مجرد استخدام الاختبارات الرسمية أو النظامية Test عملية الكشف والتعرف على الموهوبين في متناول تلاميذهم وهم يعملون، كما جعل عملية الكشف والتعرف على الموهوبين في متناول أياديهم أكثر من ذي قبل (P. 26-27).

## أولاً: مبادئ يجب أخذها في الاعتبار في عملية الكشف والتعرف:

استخلصت لويس بورتر (Porter, 1999: 84-85) سبعة مبادئ أساسية يجب وضعها في الاعتبار في عملية تقييم الأطفال الموهوبين هي:

- التأييد والمناصرة Advocacy: بمعنى أن تكون أساليب التقييم وأدواته متنوعة، وأن يتم اختيارها على أساس مدى كفاءتها فى الكشف عن مختلف أشكال الموهبة ومظاهرها، والعمل على تلبية احتياجات الموهوبين.
- الموثوقية وإمكانية الدفاع عنها Defensibility: حيث يجب أن تختار أساليب التقييم بناء على المراجعة الدقيقة لنتائج البحوث المرتبطة بالكشف عن الموهبة، وأن تستخدم كل أداة في تقييم ما صُممت من أجله، وفي المرحلة المناسبة لها من مراحل الكشف والتعرف.
- العدالة والمساواة Equity: بحيث يغطى التقييم بوسائله المتعددة كل الأفراد والجهاعات حتى يتم تمثيلها في البرامج المتاحة للرعاية. ويؤكد جابر عبد الحميد (١٨٦:٢٠٠٢) هذا المعنى في سياق حديثه عن محكات تقويم أنظمة تقييم التلميذ قائلًا أن مهام التقييم ومعاييره وإجراءاته ينبغى أن تكون منصفة لجميع التلاميذ وعادلة، وحسّاسة للفروق الثقافية والعرقية الطبقية والنوعية أو الجنسية، ولنواحى العجز، وأن تكون صادقة وألا تعاقب أي جماعات.
- التعددية Pluralism: وتعنى أن تنبنى عملية التشخيص والتقييم على المفهوم الموسّع للموهبة والتفوق ولا تقتصر على استخدام مقاييس الذكاء فحسب.
- الشمولية Comprehensiveness: فكلما أسفرت عملية الكشف والتعرف عن إظهار مواهب عدد كبير من الأطفال كلما قلت أخطاء التقييم من النوع الذي يطلق عليه الرفض الزائف False negative أي تجاهل طفل أو طالب موهوب حقًا على سبيل الخطأ في التقييم، وحرمانه نتيجة لذلك من الإفادة من برنامج الرعاية.

- العملية Pragmatism: بمعنى حسن توظيف وسائل التقييم في ضوء الإمكانات المادية المتاحة، والإخصائيين القائمين على عملية الكشف والتقييم.
- الارتباط بتصميم برامج الرعاية Programming Relevance: فمن الضرورى أن تكون وسائل التقييم ذات وظائف أبعد من مجرد التشخيص؛ كتحديد مواطن القوة لدى الطفل، وكذلك احتياجاته، والمساعدة فى التخطيط للبرامج التربوية المناسبة له، واتخاذ القرارات التعليمية المتعلقة به (Porter,1999: 84-85).

وعلى الرغم مما ينادى به البعض من أن الاختيار المبكر للموهوبين وتوجيههم إلى مدارس أو برامج رعاية خاصة بهم يعد أمرًا غير دقيق بدعوى أن الموهبة لا تتبلور ولا تعبر عن نفسها سوى فى مرحلة عمرية متأخرة - كمرحلة الدراسة الثانوية - أو ما يراه البعض الآخر من أن إعداد برامج خاصة بالموهوبين والمتفوقين هو أمر غير عادل ويتعارض فى الأساس مع مبدأ تكافؤ الفرص، فإن الرأى الأكثر قبولا بين الباحثين وفى معظم الدول اليوم هو أنه كلما بكرنا فى التعرف على الموهوبين والمتفوقين والكشف عنهم، استطعنا توفير الفرص المناسبة لإشباع الحتياجاتهم الخاصة، وتهيئة الخدمات والخبرات التعليمية الملائمة لتحقيق النمو الأقصى لاستعداداتهم.

إن الغرض من التعرف والتدخل المبكرين مع الموهوبين لا يستهدف التمييز بينهم وأقرانهم العاديين بقدر ما يرمى إلى الكشف عن استعداداتهم الاستثنائية وطاقاتهم الواعدة غير العادية، وتنويع البرامج والفرص التعليمية أمامهم بحيث يجد كل طفل ما يتيح له تنمية ما يتمتع به من طاقات ومواهب لأبعد مدى يمكنها بلوغه. ومن ثم فإن التقاعس عن هذه المهمة لا يترتب عليه سوى خسارة المجتمع لفرصة استثار أفضل موارده البشرية المتاحة وتأهيلها بالشكل اللائق والواجب لتقديم مساهماتها الرفيعة في مختلف المجالات بها يعود بالنفع والخير على الموهوبين أنفسهم، وعلى مجتمعاتهم والبشرية جمعاء، فالموهوبين هم النخبة المتميزة التى

سيكون من بينها فى المستقبل الفنانين المبدعين، والمخترعين والعلماء، والأطباء والمهندسين، والشعراء والفلاسفة، والأدباء والموسيقيين، والقادة الاجتماعيين والسياسيين، ورجالات الدولة، وثقاة القانونيين والاقتصاديين والمعلمين والرياضيين، والمؤرخين ورجال الأعمال. وغيرهم.

وقد أوضح هنرى أنجلينو أن عملية التعرف على معظم الموهوبين والمتفوقين ليست بالأمر اليسير، فقد يسهل التعرف على بعضهم مبكرًا من خلال أدائهم المتفوق في القراءة، أو حصيلتهم الواسعة من المفردات، أو حبهم للاستطلاع أو تحصيلهم المرتفع، بينها يصعب التعرف على بعضهم الآخر عن طريق الوالدين أو المعلمين. كها حذر من استخدام طريقة واحدة أو الاعتهاد على محك واحد على أنه المحدِّد الأكثر أهمية للتفوق، فعملية التعرف يمكن أن تتم على أفضل نحو ممكن إذ ما استخدمنا عدة طرق أو أساليب في وقت واحد عن طريق العمل الفريقي، أو من خلال ما يسمى بالتشخيص متعدد المحكات. (109-108 1979: 108-109).

وقد توقع وارد Ward أنه مع استخدام محكات متعددة في الكشف عن الموهوبين والمتفوقين، يمكن أن تصل نسبتهم إلى حوالى ١٠٪ من تلاميذ المدارس، بينها توقع تورانس Torrance أن تصل هذه النسبة إلى ٢٠٪ تقريبًا، على حين توقع تايلور Taylor أن تبلغ نسبة أولئك الذين يتميزون في نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تحظى بتقدير المجتمع حوالى ٣٠٪ من مجموع السكان (في: كهال مرسى، ١٩٩٢:

ومن أهم المنبئات والمحكات المستخدمة فى التعرف على الموهوبين والمتفوقين ما لى:

- معامل ذكاء مرتفع يبدأ من ١٣٠ فأكثر على واحد من اختبارات الذكاء الفردية، أو يضع الطفل ضمن أفضل ١٪ من المجموعة التي ينتمي إليها.
- مستوى تحصيلى مرتفع يضع الطفل ضمن أعلى ٣: ٥٪ من زملائه بالصف الدراسي نفسه.

- استعدادات عقلية مرتفعة من حيث التفكير الإبداعي.
- استعدادات عقلية مرتفعة من حيث القيادة الاجتماعية.
- مستوى عال من الاستعدادات العقلية الخاصة في مجالات الفنون البصرية أو الأدائية، أو اللغات، أو العلوم، أو الرياضيات، أو الموسيقي أو الرياضة.
- مجموعة من سمات الشخصية والخصائص السلوكية التي تشير إلى تمتع الطفل بمستوى مرتفع من حيث الدافعية.

## ثانيًا: طرق وأدوات الكشف والتعرف على الموهوس:

يستخدم لأغراض الكشف عن الموهوبين والمتفوقين عدة طرق وأدوات تختلف من حيث طبيعتها، ومحتوى كل منها، ومظهر الموهوبية أو التفوق الذي تقيسه، كما أن لكل منها مميزاته وعيوبه. وتمتد هذه الطرق والأدوات عبر مدى واسع من أشكال التقييم النظامي أو الرسمي Formal Assessment؛ كالاختبارات والمقاييس الموضوعية السيكومترية، وبعض الإجراءات غير النظامية أو غير الرسمية Informal Procedures والطرق الذاتية كترشيحات الآباء، والأقران، والمعلمين والسرة الذاتية وغرها وينبغي الحذر من تطبيق طريقة أو أداة واحدة على أنها المحدد الأكثر أهمية على وجود الموهبة. ويمكن القول بأنه كلها تعددت الطرق والأدوات المستخدمة في الكشف والتعرف على الموهوبين كلما زادت احتمالات تمثيل أكبر عدد منهم، وقلت احتمالات تجاهل البعض ممن يستحقون لقب "موهوب" عند انتقاء التلاميذ الجديرين بالاستفادة من برامج الرعاية الخاصة بالموهويين والمتفوقين.

ومن أهم الطرق والأدوات المستخدمة في تقييم الموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- التقارير والسير الذاتية. - ملاحظات الوالدين.

- قوائم السمات والخصائص السلوكية. - ترشيحات المعلمين.

- مقاييس الذكاء.

- اختبارات التفكير الإبداعي.

- ترشيحات الأقران.

- ترشيحات الخبراء والثقات.

- الاختبارات التحصيلية.

ملف أداء التلميذ (البورتفوليو).

- اختبارات الاستعدادات الخاصة. الملاحظة المنظمة. المقابلة الشخصية.
  - ترشيحات المدراء والإخصائيين والمرشدين.

وفيها يلى عرض موجز لبعض هذه الطرق والأدوات:

#### • ملاحظات الوالدين Parents Observations:

يمثل الوالدان مصدرًا هامًا للحصول على بعض المعلومات التى تسهم فى التعرف المبكر على موهبة طفلها، بيد أنه يؤخذ على ترشيحات الوالدين كوسيلة للكشف عن الموهوبين أن حكمها على الطفل قد لا يخلو من الهوى الشخصى والذاتية لما فى طبيعتها من ميل وتحيز لأبنائهم، ومن ثم فقد يبالغان فى تقدير ما يتمتع به طفلها من خصائص بدرجة أعلى مما هى عليه بالفعل. كما يفتقر بعض الآباء والأمهات إلى المعرفة والفهم الصحيحين لمعنى الموهبة، ومن ثم فقد يعتمدون على مؤشرات غير دقيقة فى الحكم على الطفل، علاوة على تحيز بعضهم لمجالات تفوق معينة - كالذكاء والتحصيل الدراسي مثلًا - وتحبيذها أكثر من غيرها، لذا. . . فقد لا يفطنون إلى - وربها يبخسون قدر - الموهبة الحقيقية المخالفة التى يتمتع بها طفلهم لأنها لا تتفق مع مفهومهم أو طموحاتهم.

ومع ذلك يظل الوالدان مصدرًا لا غنى عنه في الحصول على بعض المعلومات الهامة عن الطفل لأنها أكثر الناس احتكاكًا به وتفاعلًا معه وقربًا منه، ومن ثم ملاحظة لسلوكه في المواقف غير الرسمية والنواحى غير الأكاديمية؛ كاهتهامات الطفل وميوله، وتفضيلاته الشخصية وهواياته المحببة إلى نفسه، والأعهال والنشاطات التي يزاولها في وقت الفراغ، والكتب والمجلات التي تجذبه وينغمس في قراءاتها، وعلاقاته الاجتهاعية في محيط الأسرة والشارع والنادى، والأنشطة المفضلة لديه عندما يكون بمفرده، والإنجازات غير العادية له في الماضي والحاضر، والمشكلات والاحتياجات الخاصة به. (Davis & Rimm, 2004).

ويستلزم تحقيق أقصى إفادة ممكنة من ملاحظات الوالدان في عملية التعرف على الطفل الموهوب، ضرورة ترشيد فهمها لمعنى الموهبة والتفوق، وتعريفهم بالمظاهر

والخصائص السلوكية الدالة عليها، والتأكد من أنها يقضيان وقتًا كافيًا لملاحظة أطفالهم ومتابعة هواياتهم ونشاطاتهم، والإنجازات التي يقومون بها، وذلك حتى يمكنهم تكوين صورة واقعية عنهم، والحكم عليهم بطريقة موضوعية ودقيقة. وقد يكون من المفيد تزويد الوالدين بقوائم ملاحظة لسهات الطفل الموهوب وسلوكه، وتدريبهم على استخدامها. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى ضرورة عدم الاعتهاد في الحكم على موهبة الطفل على ملاحظات الوالدين فقط، وإنها استخدام هذه الملاحظات في إطار خطة تشخيص متعددة المحكات لضهان جمع المعلومات بأكثر من طريقة، وتوخيًا لمصداقية البيانات المتجمعة عن الطفل.

## • ترشيحات الأقران Peers Nominations:

يتفاعل الأقران وزملاء الدراسة، ويتعاملون مع بعضهم البعض عن قرب داخل غرفة الصف وفى المواقف الحرة، وخلال الأنشطة المدرسية المشتركة التى يهارسونها معًا، مما يتيح لهم فرصة جيدة لمعرفة جوانب التميز التى يتمتع بها بعضهم فى المجالات المختلفة، ومن ثم إمكانية تقييم أنفسهم.

ووفقًا لهذه الطريقة فإنه يطلب إلى التلاميذ تسمية زملائهم الموهوبين أو المتفوقين في مجال ما أو عدة مجالات. ولضهان أكبر قدر من الدقة والضبط في ذلك فإنه ينصح بأن يحكم التلميذ على زميله الموهوب في ضوء مجموعة من الأسس والمعايير، كأن يعرف الزميل الموهوب وفقًا لمدى انطباق أوصاف أو خصائص محددة عليه من مثل:

- يقظ وقوى الملاحظة.
- سريع التعلم والاستيعاب.
- محبوب من زملائه وموثوق فيه.
  - يتمتع بروح الدعابة والمرح.
- يقدم المساعدة لزملائه عندما يحتاجونه.
  - مستقل في تفكره وتصر فاته.

- مثابر ويعمل بجد وإخلاص.
- ينجز ما يوكل إليه من واجبات بسرعة وبأقل جهد.
- يطرح أفكارًا ماهرة وحلولًا غير مألوفة للمشكلات.
  - واسع الخيال.
  - يتذكر الأشياء والمعلومات بسهولة.
    - لديه اهتهامات متنوعة.

ويمكن أن تنصّب هذه الأوصاف على مجال موهبة معين-كالموهبة الفنية النية النية النية النية النية النية النية التشكيلية - كأن يطلب إلى التلميذ ترشيح زميله:

- الأكثر فضولًا نحو العديد من الأمور المتعلقة بالفن.
  - الذي يرسم الموضوع الواحد بعدة أساليب مختلفة.
    - الذى يعالج الخامات بعدة طرق غير مألوفة.
- الشغوف بقراءة الكتب الفنية والبحث في المصادر عن المزيد من المعلومات عن الفن.
  - الذي يرى تفاصيل في الأعمال الفنية لايراها غيره بسهولة.
    - الذي يحب معالجة المشاكل أو المهام الفنية الصعبة.
- الذي يهوى التجريب في الخامات عند ممارسته للفن. (مي عبد المنعم نور، ٢٠٠١)

وينصح باستخدام ترشيحات الأقران جنبًا إلى جنب مع الطرق الأخرى فى الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين.

• التقارير والسير الذاتية Biography & Self Report:

وتشمل التقارير الذاتية كل ما يصدر عن الطفل من إجابات لفظية، أو تقارير مكتوبة تكشف عن اهتهاماته وهواياته وميوله وتفضيلاته، وقراءاته ونشاطاته وعلاقاته الشخصية المتبادلة، ويمكن الاستعانة في ذلك - إضافة إلى ماسبق - بقوائم من الأسئلة التي توجه إلى الطفل ومن بينها:

- هل لديك هوايات مفضلة ؟ وما هي ؟
- هل تشارك في عضوية بعض الجهاعات المدرسية ؟ وما هي ؟
  - كيف تقضى وقت فراغك وعطلة نهاية الأسبوع ؟
- هل تحب قراءة الكتب والمجلات ؟ وكم ساعة تمضيها في القراءة يوميًا ؟
- هل تقضى وقتا طويلًا فى ممارسة الرسم والأنشطة الفنية ؟ وهل أنت ممن يجبون تأمل الصور والرسوم ؟ وهل تحب زيارة المعارض والمتاحف الفنية ؟ وهل تريد أن تكون فنانًا تشكيليًا مرموقًا ؟
  - هل أنت من المغرمين بالموسيقي ؟ وهل تمارس العزف على بعض الآلات؟
    - ماذا تحب أن تكون في المستقبل ؟ وماذا تفعل لتحقيق ذلك ؟

وتستخدم فى هذا الصدد بعض مقاييس لتقدير الذات من بينها اختبار "أى شخص أنت؟" إعداد تورانس "What Kind of Person are You Test" واختبار ألفا للسيرة الذاتية "Alpha Biographical Test" الذى أعده معهد الدراسات السلوكية للإبداع.

كما استخدمت استبيانات سيرة الحياة في بعض البحوث السابقة كوسيلة للتعرف على الموهوبين والمتفوقين، ومنها استبيان تايلور (Taylor, 1975) الذي يتكون من ٩٠ فقرة تغطى تاريخ حياة الفرد وتنشئته، وحياته الأسرية وتاريخه التعليمي. ومنها أيضًا قائمة شيفر وأنستازى لتاريخ الحياة ( Schaefer & Anastsi, التعليمي على ١٦٥ سؤالًا تغطى خمسة محاور هي: الخصائص الجسمية والتاريخ الأسرى والتعليمي، ونشاطات وقت الفراغ واهتمامات أخرى متنوعة. وتعالج معظم الأسئلة بعض الحقائق الموضوعية عن أنشطة الموهوبين وخبراتهم في الماضي والحاضر، كما يدور بعضها حول خططهم وأهدافهم المستقبلية والمتوقعة.

ومن بين أبرز عيوب التقارير والسير الذاتية تشبعها بالذاتية، وعدم صلاحيتها بالنسبة للأطفال الصغار.

#### • ترشيحات المعلمين Teachers Nominations:

لعل من أهم مميزات هذه الطريقة أنها تأخذ في الاعتبار الصفات والسهات الشخصية المميزة للطفل الموهوب والمتفوق والتي يمكن أن يلاحظها المعلم من خلال متابعته سلوك الطفل داخل الفصل وخارجه؛ كالمثابرة والاجتهاد، والفضول المعرفي، والطموح، والانتباه. كها أن لأحكام المعلمين قيمة كبيرة في الكشف عن الموهوبين في بعض المجالات التي تستلزم القرب والاحتكاك المباشر مع الطفل وبخاصة القيادة الاجتهاعية، والمجالات الفنية والأدبية، ومع ذلك فقد لوحظ أن هذه الطريقة أقل صدقًا ودقة من الأدوات المقننة - كالاختبارات والمقاييس - وذلك نظرًا لما يشوب أحكام المعلمين أحيانًا من تحيزات قد تجعلهم أكثر تفضيلًا للطفل العادي من الطفل الموهوب والمتفوق مثلها سبقت الإشارة إلى ذلك.

ومن ثم يمكن أن يستبعد المعلمون كثيرًا من التلاميذ الموهوبين والمتفوقين تارة بسبب قصور فهمهم لمعنى التفوق والموهبة، وتارة بسبب نقصان تدريبهم على ملاحظة السلوك الموهوب، وتارة أخرى بسبب ضيقهم وتبرمهم مما يثيره هؤلاء التلاميذ لهم من متاعب نتيجة تساؤلاتهم غير العادية والبعيدة عن توقعاتهم. علاوة على أن بعض التلاميذ الموهوبين قد لا يظهرون دلائل كافية على تفوقهم داخل الفصل ربها بسبب تململهم وضيقهم وربها استخفافهم بالمنهج الدراسي المعتاد، وأنشطته الروتينية التي لا تتحدى مقدراتهم وتستثير طاقاتهم الفعلية، ومن ثم لا يستطيع المعلم التعرف عليهم واكتشافهم.

وقد أكدت نتائج بعض البحوث أن المعلمين أخفقوا في تمييز أكثر من نصف عدد التلاميذ المتفوقين (٥٥٪) الذين أمكن للباحثين التعرف عليهم فيها بعد باستخدام اختبار بينيه للذكاء (Angelino, 1979:110) وكان جاكسون قد توصل أيضًا إلى أن ١٩ طفلًا ممن تم تصنيفهم كمتفوقين بناء على حصولهم على معدلات ذكاء ١٢٥ فأكثر باستخدام مقياس وكسلر، قد استبعدهم المعلمون من ترشيحاتهم، بل رشحوا أطفالًا أقل منهم ذكاء (Gacobs, 1971) فهم يميلون

أكثر إلى ترشيح الطلبة المتوافقين مع الروتين الصفى والمدرسي، ويتسمون بالطاعة، بينها يتجاهلون الموهوبين حقًا الذين يوصفون بأنهم مثيرون للمتاعب والمشكلات.

لذا. . . فإنه من الضرورى أن يتلقى المعلمون ضمن مقررات إعدادهم داخل كليات التربية مقررًا على الأقل عن الموهوبين والمتفوقين، وخصائصهم وأساليب الكشف عنهم، وأن يواصلوا تدريبهم على ما يستحدث في هذا المجال أثناء الخدمة، إضافة إلى إعداد قوائم ملاحظة لسلوك الموهوب والمتفوق، والتدريب المكثف للمعلمين على مهارات ملاحظة هذا السلوك. ويشير جيرهارت , Gearheart للمعلمين على مهارات ملاحظة هذا السلوك. ويشير جيرهارت , العديد من مظاهر (1980 إلى أنه يجب على المعلمين أن يتعلموا كيف يميزون بين العديد من مظاهر الموهبة والتفوق التي يمكن أن تتكشف في العديد من الظروف، وأن هذه المظاهر هي أكبر من مجرد التحصيل الأكاديمي المرتفع أو الإنتاجية المدرسية العالية.

وقد أكد فيلدهاوزن (Feldhusen, 1997) على ضرورة مراعاة المحاور التالية في برامج تكوين معلم الموهوبين:

- طبيعة الموهبة.
- خصائص الموهوبين واحتياجاتهم.
  - أساليب التعرف على الموهوبين.
- تطوير واختيار أساليب تدريسية فعالة، ومواد تعليمية مناسبة للموهوبين.
  - وسائل تنمية مهارات التفكير العليا.
  - استراتيجيات بناء واستخدام الأسئلة المحفّزة للتفكير.

وتوخيًا لمزيد من الدقة والموضوعية فى ترشيحات المعلمين لحالات الموهوبين والمتفوقين فقد اقترح جوان Gowan أن نحدد فئات تصنيفية معينة يرشحون على أساسها التلاميذ الموهوبين ومنها:

- الطالب الذي يعد أحسن قائد.
  - أكثر الطلاب إبداعًا وأصالة.
  - أكثر الطلاب هماسًا ودافعية.

- أكثر الطلاب من حيث الاستعداد العلمي.
  - الطالب الأكثر استئثارًا بحب زملائه.

كما أشار إلى أنه فى حالة الاهتمام بمظاهر أخرى للموهبة أو التفوق؛ كالفنون التشكيلية أو الأدائية أو الموسيقى، فإنه يجب ذكر الفئة والخاصية الممثلة لها بشكل محدد (In: Gearheart, 1980).

## • قوائم السيات والخصائص السلوكية Behavioral Checklists

أمكن تطوير بعض مقاييس تقدير الخصائص السلوكية التي يعتقد أنها تعكس مجموعة من السهات الشخصية والخصائص السلوكية التي تميز الموهوبين والمتفوقين عن أقرانهم العاديين. وقد استخلصت هذه السهات والخصائص من مصادر عديدة لعل من أهمها تحليل السير الذاتية لعديد من المبدعين والعباقرة الذين تركوا بصهات مؤثرة في ميادين إبداعهم وحياة مجتمعاتهم والبشرية عمومًا، إضافة إلى نتائج البحوث التي عنيت بالكشف عن سهات شخصية الموهوبين والمتفوقين وذوى المستوى المرتفع من حيث التفكير الإبداعي، وفي المجالات النوعية المختلفة للموهبة والتفوق لدى الأطفال والمراهقين، وكذلك ملاحظات الإحصائيين والمعلمين والآباء.

وقد زاد الاعتماد على مقاييس السمات والخصائص السلوكية كأحد محكات الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين بعد التأكيدات المتوالية في التعريفات الحديثة للموهبة (رينزولي ١٩٧٩، تاننبوم ١٩٨٣، جانيه ١٩٨٥، مونكس ١٩٩٢. . . إلخ) على أهمية العوامل الدافعية (غير العقلية)، كالحاجة إلى الإنجاز والاستقلالية، والثقة بالنفس والطموح والسيطرة، والعزيمة والمثابرة، كأحد المتطلبات أو المكونات اللازمة للموهبة، وعلى دور هذه العوامل في تحرير الطاقات الواعدة الكامنة وتفعليها.

وعادة ما يعبر عن كل سمة أو خاصية سلوكية يلاحظها المعلم (المقدِّر Rater) بعبارة محددة، ويطلب إليه تقدير مدى انطباقها على التلميذ (المفحوص) موضع

التقدير، وذلك وفقًا لمقياس تقدير متدرج مثل: دائيًا – كثيرًا- أحيانًا- نادرًا، أو موافق تماما- موافق- متردد- غير موافق- غير موافق تمامًا. ثم تجمع الدرجات التي حصل عليها المفحوص في مجال الموهبة أو التفوق بناءً على التقديرات التي يحصل عليها، وتعبر الدرجة المرتفعة عن السلوك الموهوب في هذا المجال. ومن يحصل عليها، وتعبر الدرجة المرتفعة عن السلوك الموهوبين للطلاب الموهوبين أشهر هذه المقاييس مقياس تقدير الخصائص السلوكية للطلاب الموهوبين والمتفوقين ومارتمان Callahan وكالاهان المعادة المعلمين على إعطاء وكالاهان المثر دقة لخصائص التلاميذ الموهوبين والمتفوقين في مجالات: التعلم، والدافعية، والإبداعية، والقيادة، والفنون، والموسيقي، والمسرح، والاتصال من حيث: الدقة والتعبير، والتخطيط. ويتراوح عدد العبارات في كل مجال بين أربع عبارات وخس عشرة عبارة يجيب المعلم على كل منها وفقًا لمقياس تقدير رباعي عبارات وخس عشرة عبارة يجيب المعلم على كل منها وفقًا لمقياس تقدير رباعي المقياس (2002) ليشمل ١٤ مقياسًا فرعيًا حيث أضيفت إلى المجالات سابقة الذكر مقاييس لخصائص في كل من الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والتكنولوجيا.

ومن أمثلة مقاييس تقدير السات مجموعة القوائم التي أعدتها سيلفياريم (Rimm, 1976, 1979, 1983) من جامعة وسكنسون بالولايات المتحدة الأمريكية وهدفت منها إلى الكشف والتعرف على الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة (٣-٦ أعوام)، وفي المرحلة الابتدائية، وفي المرحلتين الإعدادية (المتوسطة) والثانوية \*. ومنها أيضًا قوائم جيليام وكاربنتر وكرستنسن (1996) \*\* ووايتمور (Whitemore,1985) ومقياس الكشف عن الطلبة الموهوبين بالمرحلة الابتدائية

<sup>\*</sup> Scale for Rating Behavioural Characteristics of Superior Students. (SRBCSS)

<sup>\*</sup> Preschool and Kindergarten Interest Descriptor (PRID) 1983, Group Inventory for Findings Creative Talent (GIFT) 1976, Group Inventory for Findings Creative Talent for Jounior and High School Students (GIFT) 1979.

<sup>\*\*</sup> Gifted and Talented Evaluation Scales. (GATES).

إعداد جونسن وكورن (Johnsen & Corn, 1987) \*\*\* وقوائم كلارك (Clark,1988). وقد سبق للمؤلف تناول بعض (Silverman, 1993). وقد سبق للمؤلف تناول بعض نهاذج من هذه القوائم ضمن عرضه للسهات الشخصية والخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين بالفصل الرابع من هذا الكتاب.

وتثار حول قوائم تقدير السات مجموعة من الملاحظات منها أن التقديرات المعطاة من قبل المعلم (المقدِّر) قد تتأثر بطبيعته الذاتية المتشددة أو الإكرامية، فبعض المقدِّرين يتسمون بالتشدد ومن ثم إعطاء تقديرات منخفضة لكل التلاميذ، وبعضهم متساهلون يميلون إلى إعطاء تقديرات عالية، وبعضهم الآخر ينزع إلى التوسط، ولذا فإنه ينبغى تدريب المعلمين على التقدير الموضوعي لكل سمة أو خاصية، وأن يكون هذا التقدير مؤسسًا على الملاحظة المنظمة والكافية للسلوك الفعلى للتلميذ وأدائه في كل من المواقف التعليمية المقيدة داخل غرفة الصف، والمواقف الحرة، كما ينبغي أن يستند تقدير السات والخصائص على معايير ومستويات واضحة التحديد والتفصيل، بحيث يتعدى مجرد الانطباع أو الرأى.

يشار أيضًا في هذا الصدد إلى أن تقدير إحدى السهات أو الخصائص المثبتة في بداية قائمة التقدير (الفقرة الأولى مثلًا) قد يؤثر على تقدير بقية السهات التالية، ومن ثم يوصى بعض الباحثين بأن يتم تقدير جميع التلاميذ موضع الفحص على كل فقرة قبل الانتقال إلى الفقرة اللاحقة. وتتميز قوائم تقدير السهات والخصائص السلوكية عمومًا بأنها تغطى مجموعة واسعة من الخصائص، كها تتميز بسهولة الاستخدام، وبكونها أسرع من غيرها في جمع البيانات. ويوصى باستخدامها كوسيلة مساعدة مع الأدوات والوسائل الأخرى في عملية التقييم.

## • مقاييس الذكاء:

ظلت معاملات الذكاء المرتفعة لفترة طويلة محكًا وحيدًا للكشف عن الموهوبين والمتفوقين والاسيها في ضوء التعريف أحادى البعد للموهبة Unidimensional

<sup>\*\*\*</sup> Screening Assessment for Gifted Elementary Students.

Definition على أساس أنها أفضل تعبير عن المستوى العقلى الوظيفى للفرد، وقد اختلف الباحثون فى تحديدهم لمعاملات الذكاء الدالة على التفوق، فقد حددها تيرمان (١٩٢٥) بـ١٣٥ فأكثر، وحددتها هولنجورث(١٩٢٣) بـ١٨٠ فأكثر. وذهب باحثون آخرون إلى تصنيف المتفوقين عقليًا أنفسهم إلى فئات هى المتفوقين من ١٢٥ – ١٣٩، والممتازين من ١٤٠ – ١٦٩، والعباقرة ١٧٠ فأكثر.

وعلى الرغم من أهمية اختبارات الذكاء التقليدية فإنها لا تصلح بمفردها حاليًا كوسيلة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين لعدة اعتبارات من بينها:

أ- أنها لا تزودنا بمعلومات وافية أو صورة شاملة لسلوك الفرد ومقدراته المتنوعة، فالدرجة التي يحصل عليها الفرد على اختبار الذكاء لا تعبر سوى عن جانب محدود من مقدراته؛ كالمقدرات اللغوية أو المنطقية الرياضية، وتغفل ما عدا ذلك من مظاهر ومقدرات، وهي لا تمثل مهارات التقييم والتحليل والتفكير المتشعب إلا بشكل ضئيل، وهي غير ملائمة تمامًا للكشف عن مستوى المقدرة في المجالات غير الأكاديمية، كالفنون البصرية والموسيقية، والقيادة الاجتهاعية والأداء النفسحركي والإبداعي، لأنها ببساطة لم تصمم أصلًا لهذه الأغراض. كما يشير بعض الباحثين إلى أنه إذا كانت درجات اختبارات الذكاء صالحة كمؤشرات تنبؤية بالنجاح في الأوضاع الأكاديمية Academic Settings فإنها غير صالحة تمامًا للتنبؤ بمن كالكتابة وإدارة الأعمال والتدريس وغيرها (1976 (Wallach)). من زاوية أخرى فإن الدرجة على اختبار الذكاء تعد موجهًا فقيرًا وغير فعال في عملية التخطيط للخدمات والبرامج التعليمية لأن مفردات هذه الاختبارات غير وظيفية أو عملية.

ب- أن الأداء على اختبارات الذكاء قد لايعكس وبشكل صادق المستوى الحقيقى أو الفعلى للفرد، فكثير من الأطفال والراشدين لا يؤدون بشكل جيد- لعوامل عديدة- أثناء الوضع الاختبارى.

- جـ- هناك الكثير من الجدل حول اختبارات الذكاء، والشك في مدى دقتها وصدقها وثباتها، ودلالة درجاتها بها لا يجعلنا نطمئن إلى نتائجها في الكشف عن الذكاء المرتفع. فعلى سبيل المثال عادة ما يلجأ مستخدمو مقاييس الذكاء إلى تحديد نقطة أو درجة فاصلة لتحديد التفوق سواء عند الترشيح المبدئي بمقتضى الاختبارات الجهاعية، أو عند التقييم النهائي باستخدام الاختبارات الفردية. وغالبًا ما تكون هذه الدرجة على الاختبارات الجهاعية ١٢٠ فأكثر، وعلى الاختبارات الفردية ١٣٠ فأكثر دون مراعاة لتباين الأطفال من حيث المستويات الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية التي تتدخل في أدائهم على هذه الاختبارات. وقد يفضل تحديد هذه النقطة بحصول الطفل على درجة تساوى أو تزيد عن متوسط درجات أقرانه عن هم في مثل عمره الزمني وصفه الدراسي ومستواه الاجتهاعي الاقتصادي بانحرافين معياريين فأكثر.
- د- تتجاهل اختبارات الذكاء بمفهومها التقليدى الخصائص المزاجية والدافعية وسهات الشخصية المميزة للموهوبين والتى تسهم بدور فعال فى تفوقهم؟ كالمثابرة والمبادأة، والتحمس وحب العمل، والطموح المرتفع، ومن ثم فإن مجرد ارتفاع مستوى ذكاء الفرد لا يعنى تمتعه بتلك الخصائص والسهات اللازمة للتفوق والإبداع.
- هـ- يحذر البعض من أن استخدام اختبارات الذكاء وحدها قد يؤدى إلى استبعاد بعض الأطفال الذين أعاقتهم خلفياتهم المتواضعة من حيث المستوى الاجتهاعى الاقتصادى أو الثقافى عن تنمية استعداداتهم وطاقاتهم العقلية، ومن ثم فهى تعد متحيزة لصالح ذوى المستويات الاجتهاعية الاقتصادية المرتفعة (Hallahan & Kauffman, 1991)، وتذهب لويس بورتر (Porter,1999) إلى أن مثل هؤلاء الأطفال، والمتأخرين دراسيًا وذوى صعوبات التعلم، والموهوبين ذوى الإعاقات ومنخفضى التحصيل وغيرهم ممن يعيشون ظروفًا صعبة يفتقرون معها للمثيرات الكافية

والرعاية اللازمة لتنمية مقدراتهم العقلية تتجاهلهم اختبارات الذكاء التى هى معدة خصيصًا – من حيث اللغة والبنود وإجراءات التقنين – للأطفال العاديين، وهو ما يؤدى إلى إيقاع الظلم بهم حينها تقارن درجاتهم بأقرانهم العاديين.

وهناك حاجة ماسة لتحسين اختبارات الذكاء وتضمين محتواها أحداث الحياة اليومية ومواقفها وخبراتها التي يتعرض لها الأطفال ويعايشونها أكثر من مجرد الاعتهاد على الجوانب اللغوية والعددية.

وهناك نوعان من اختبارات الذكاء هي:

اختبارات الذكاء الجماعية:

ومن بينها اختبارات رافن للمصفوفات المتتابعة (العادى والملون والمتقدم)، واختبار ارسم رجلًا لجودانف وديل هاريس، وهي اختبارات متحررة من أثر الثقافة، واختبار أوتيس لينون للمقدرة العقلية، واختبارات كاليفورنيا للنضج الأولية، واختبارات كاليفورنيا للنضج العقلي، واختبارات كاليفورنيا للنضج العقلي، واختبارات فلانجان للمقدرة العامة. ويؤخذ على اختبارات الذكاء الجاعية بالإضافة إلى ما سبق ذكره أنه ينقصها التفاعل الفردي المباشر بين الفاحص والعدد الكبير من التلاميذ الذين يتم اختبارهم في آن واحد، وعدم إمكانية ملاحظة سلوك كل منهم أثناء عملية الاختبار، كما يؤخذ عليها أنها أقل ثباتًا من الاختبارات الفردية، إضافة إلى أنها قلمًا تميز ذوى المستويات العليا فيها تقيسه لكونها مصممة بدرجة أكبر للطلاب المتوسطين.

ومع ذلك فإن الاختبارات الجماعية للذكاء تعد وسيلة عملية ومفيدة لأغراض المسح المبدئي السريع Screening لأعداد كبيرة من الأطفال، بحيث يُحال من يحصلون بناء عليها على درجات تتراوح بين١١٥ و١٢٠ لمزيد من الفحص عن طريق اختبارات ذكاء فردية. وتشير نتائج البحوث إلى أن معظم هؤلاء الأطفال-

فى حالة تفوقهم - سوف يحصلون على معدلات ذكاء ١٣٠ فأكثر عندما يتم اختبارهم فرديًا (110-109: Angelino,1979).

## اختبارات الذكاء الفردية:

من أهمها مقياس وكسلر لذكاء الأطفال (٦- ١٦ عامًا) WISC-R,1974، ومقياس وكسلر بلفيو لذكاء المراهقين والراشدين (١٦ عامًا فأكثر) ومقياس ستانفورد بينيه للأطفال والمراهقين والراشدين (الطبعة الرابعة: 1986). وعلى الرغم من أهميتها في الحصول على بيانات أكثر عمقًا ودقة ومصداقية عن المفحوصين إلا أن تطبيق اختبارات الذكاء الفردية يستلزم كلفة كبيرة من حيث الوقت والجهد والمال، كما يحتاج إلى إخصائيين نفسيين على درجة عالية من الكفاءة والتمرس.

#### • الاختبارات التحصيلية:

تعد الاختبارات التحصيلية من أكثر الوسائل شيوعًا في التعرف على الموهوبين والمتفوقين ولاسيها المتفوقين أكاديميًا بعد اختبارات الذكاء، على أساس أن ارتفاع المعدل التحصيلي يعد مؤشرًا قويًا على تفوق الطفل وسرعة فهمه واستيعابه وتعلمه. كها تعد الاختبارات التحصيلية محكا جيدًا يمكن على أساسه مع بعض الطرق الأخرى إلحاق الطالب بالبرامج الخاصة المتوفرة بالمرحلة الدراسية التي تعقب المرحلة التي أجرى في نهايتها الاختبار التحصيلي؛ كالمدارس الثانوية للمتفوقين أو الفصول الخاصة بهم الملحقة بمدارس العاديين، والتي يتم الترشيح لها بناء على درجات الطلاب في شهادة إتمام الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (الإعدادية) بمصر.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات التحصيلية قد تكون شاملة لجميع المقررات التى يدرسها الطالب فى صف دراسى أو مرحلة دراسية معينة، وقد تكون خاصة بمقرر دراسى معين؛ كاللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية مثلًا، أو بمجموعة مترابطة من المقررات ذات الصلة الوثيقة بالخبرات التى يوفرها برنامج ما لرعاية

الموهوبين - في العلوم والتكنولوجيا على سبيل المثال - كمقررات الكيمياء والطبيعة والرياضيات.

ومن أهم الاختبارات التحصيلية المقننة اختبارات كاليفورنيا للتحصيل وتستخدم لقياس التحصيل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوى في مجالات مفردات القراءة والفهم القرائي والاستدلال الحسابي والأسس الحسابية واللغة، واختبارات جيتس للاستعداد للقراءة الأواءة الصامتة أو اختبارات أيوا للقراءة الصامتة أو اختبارات أيوا للمهارات الأساسية أو وتستخدم مع التلاميذ من الصف الثالث الابتدائي حتى نهاية المرحلة الإعدادية. ومن الاختبارات المقننة المستخدمة في قياس الاستعدادات التحصيلية العالية اختبارات الاستعداد التحصيلي في الرياضيات أو واللغة أو والعلوم التي تطبقها جامعة هوبكنز على الطلاب الجدد الرياضيات في الالتحاق مها.

ومع أن المستوى التحصيلي للفرد يعبر عن بعض مظاهر النشاط العقلي، إلا أنه لا يصلح محكًا وحيدًا للتفوق العقلي لعدة أسباب من بينها:

أ- أن الامتحانات المدرسية التقليدية تعانى من عيوب كثيرة من حيث بنائها، وصياغة بنودها، ومدى تمثيلها لأجزاء المقرر، كما تتأثر بعامل الصدفة إلى حد بعيد في الإجابة على أسئلتها.

ب- أن الامتحانات المدرسية غالبًا ما تعنى بقياس الحفظ والتذكر وتهمل بقية المقدرات كالتحليل والتركيب، والاستنتاج والإبداع، ومن ثم فهى لا تعكس صورة شاملة عن النشاط العقلى للفرد. وقد لوحظ أن بعض

<sup>(1)</sup> Califonia Achievement Test (CAT

<sup>(2)</sup> Gates Reading Readiness Tests (GRR

<sup>(1)</sup> The Iowa Silent Reading Test (ISRT).

<sup>(2)</sup> Iowa Every Pupil Test of Basic Skills.

<sup>(3)</sup> Scholastic Aptitude Test- Mathematic (SAT-M)

 $<sup>(4)\</sup> Scholastic\ Aptitude\ Test-Verbal\ (SAT-V).$ 

<sup>(5)</sup> Scholastic Aptitude Test – Science (SAT-S).

الموهوبين قد يكونوا غير متفوقين في دراستهم، كما اتضح لتيرمان أن ١٣٪ من التلاميذ الأذكياء فاشلين في مدارسهم، وتبين من دراسة أجريت على التلاميذ المتسربين من مدارسهم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن ٥٠٠ تلميذا منهم قد حصلوا على نسب ذكاء تزيد على ١٢٠، مما يعنى أنهم من الأذكياء لكنهم لم ينجحوا في دراستهم (كمال مرسى، ١٩٩٢: ٣٩).

جـ- أن الامتحانات المدرسية تكشف فقط عمن استطاعوا تحقيق مستوى تحصيلي مرتفع، بينها تفشل في الكشف عن التلاميذ الذين لديهم إمكانات التفوق ولكنهم يعجزون عن إظهارها بسبب عوامل عديدة تؤثر في مقدراتهم على الأداء الأكاديمي؛ كسوء أوضاعهم الأسرية والاجتهاعية؛ وقيم جماعة الأقران، وعادات الاستذكار السيئة، والاضطراب الانفعالي (Kirk & Gallagher and Anastsiow,1997:145).

ويضيف جوزيف ووكر وزملاؤه (٢٠٠٣: ١٨٧) أن اختبارات التحصيل الدراسي قد تكشف عن التلاميذ الأذكياء، ولكنها تفشل في اكتشاف بعض التلاميذ الموهوبين لعدم تلقيهم تعليهًا كافيًا، أو لشعورهم بالملل من الاختبارات الروتينية أو بقلق بالغ من الامتحان. . كها أنها لم تصمم لقياس التحصيل الحقيقي للتلاميذ الموهوبين دراسيًا، حيث تقتصر على مجموعة محدودة من البنود، مما يحول دون إبداء بعض التلاميذ كفاءتهم في مستويات التحصيل التي تتجاوز حدود الامتحانات، كها أنها لاتستطيع تقييم مقدرات الإبداع والقيادة والموهبة الفنية.

## • اختبارات التفكير الإبداعي:

شاع استخدام مقاييس الإبداع والتفكير الإبداعي كإحدى وسائل الكشف عن المتفوقين والموهوبين في النصف الثاني من القرن العشرين بعد ما تبين أن الذكاء والإبداع شيئان مختلفان، وأن الذكاء ليس هو المظهر الوحيد للتفوق وإنها هو أحد المظاهر المعبرة عن الموهوبية والتفوق. ومن ثم فإن الاعتهاد على مقاييس الذكاء وحدها غير كاف للكشف عن التفوق.

وقد تم إعداد بعض المقاييس اللفظية والمصورة لتسد هذا النقص وبها ينسجم مع التعريف الأكثر شمولًا للموهبة والتفوق لقياس التفكير الإبداعي عمومًا أو التفكير الإبداعي في محتوى معين. ومن أمثلة مقاييس الفئة الأولى: اختبارات جيلفورد للمقدرة على التفكير الإبداعي (١٩٦٥) أعدها بالعربية عبد السلام عبد الغفار، واختبارات مينيسوتا للتفكير الإبداعي التي أعدها تورانس في أوائل الستينيات وعربها فؤاد أبو حطب وعبد الله سليهان(١٩٧٣)، واختبارات تورانس للتفكير الإبداعي عند الأطفال باستخدام الحركات والأفعال تعريب محمد ثابت على الدين (١٩٨٢)، واختبارات جيتزلز وجاكسون (١٩٦٢) واختبارات والأش وكوجان (١٩٦٥).

ومن أمثلة الاختبارات التى تقيس التفكير الإبداعى أو الإبداع فى محتوى خاص مقياس تقدير الإبداع التشكيلي إعداد عبد المطلب أمين القريطي (١٩٨١) ويختص بتقدير الإبداع في محتوى الفنون البصرية (التشكيلية) لدى طلاب المدارس الثانوية.

ويؤخذ على اختبارات التفكير الإبداعي عمومًا انخفاض معاملات صدقها وثباتها، إضافة إلى أن بعضها يطبق على مدى واسع من الأعمار الزمنية بدءًا من سن ما قبل المدرسة حتى سن الرشد مما يضعف الثقة فيها. وقد تكون اختبارات التفكير الإبداعي "العام" أكثر صلاحية للتطبيق في مرحلة الطفولة التي لم تتمايز فيها الاستعدادات الإبداعية في محتويات نوعية بعد، بينها تعوز مرحلة المراهقة إعداد مقاييس تنصب على محتويات محددة بها يتناسب وتنوع مجالات الإبداع التي غالبًا ما يقتصر إبداع المراهق على واحد منها في هذه المرحلة؛ كالإبداع التشكيلي، أو الموسيقي أو الأدبي أو الحركي وغيرها.

كما أن الاعتماد على هذه الاختبارات بمفردها لا يزودنا ببيانات شاملة عن استعدادات الفرد، ومن ثم يلزم استخدامها مع أدوات أخرى في إطار التشخيص متعدد المحكات.

ويؤخذ على استخدام الإبداع والتفكير الإبداعي محكا للتعرف على الموهوبين

والمتفوقين عدة مآخذ بعضها راجع إلى اختلاف الباحثين بشأن تعريف مفهوم الإبداع ذاته حيث ينظر إليه البعض كعملية Process بينها ينظر إليه البعض كناتج Product ويشير أنجيلينو (Angelino, 1972: 112) إلى أن التأكيد على مظهر واحد منها دون الآخر يؤدى إلى تجاهل المعنى الكلى للمفهوم. فالتركيز على العملية يتضمن التخيل والأصالة وحب الاستطلاع، والاستبطان، بينها التركيز على الناتج يثير بدوره تساؤلات من مثل: كيف نحكم على مقدار أو كمية الإبداع المتحقق في هذا الناتج؟ ومن سيحكم عليه؟ وهل الطفل قادر على تقديم نواتج إبداعية؟ أم أن لديه استعدادات إبداعية يمكن تنميتها لاحقًا؟

## • ترشيحات الخبراء والثقات Experts Nominations:

تعد ترشيحات الخبراء والثقات أحد أهم الطرق لتحديد المتفوقين لاسيها من المراهقين والشباب ممن هم في سن الإنتاجية، سواء أكان هؤلاء الخبراء من المعلمين والسيكولوجيين ذوى الخبرة الطويلة في العمل مع المتفوقين، أم من الثقات المشهود لهم بالأداء الرفيع في مجال ما من مجالات التفوق والإبداع، كالفنانين التشكيليين أو الموسيقيين أو الأدباء أو الرياضيين، حيث يتاح لهؤلاء الخبراء فحص عينات ممثلة من الإنتاج الفعلي للطلاب؛ كاللوحات والمنحوتات والتصميهات، أو الأداء الحركي، أو القصائد والمقالات، أو التأليف أو الأداء (العزف) الموسيقي والحكم على مدى تميزها وجدارتها، وذلك على أساس أن الإنتاج الظاهر والمتميز للفرد في مجال ما هو المحك الحقيقي لتفوقه أو إبداعيته في هذا المجال.

ويعد اللجوء إلى أحكام الخبراء والثقاة ملائها ومفيدا في الكشف عن الاستعدادات الخاصة الفنية والأدائية والعلمية والموسيقية والأدبية وغيرها مما تخفق مقاييس الذكاء واختبارات التحصيل الدراسي عادة في الكشف عنها. وضهانًا لدقة أحكام الخبراء واستنادها إلى معايير معينة فإنه يفضل استخدام مقاييس تقدير تتضمن المؤشرات الدالة على التفوق والإبداع، وتعريف كل منها بشكل إجرائي حتى يسهل التعرف عليها وتقديرها بطريقة موضوعية في عينة الأداء.

□ مثال (۱) من بنود مقياس تقدير لتصميم فنى:

البند الدرجة

# • جدّة التنظيم التشكيلي لوحدات التصميم

وتعنى مقدرة الطالب على حبك عناصر التصميم، وتنسيق وحداته وأشكاله مع بعضها البعض، وتكاملها في تركيب أو تكوين جديد غير مألوف.

# • المهارات الأدائية ومدى توظيفها في التصميم

وتعنى مقدرة الطالب على معالجة الوسائط والخامات المستخدمة في التصميم وإبراز خصائصها، وتوظيفها بكفاءة في التعبير عن فكرة التصميم.

مثال (۲) من بنود مقياس تقدير قصيدة شعرية:

الدرجة

## • الوحدة العضوية للقصيدة

السند

وتعنى مقدرة الطالب على ترتيب الصور والأفكار فى بنية مترابطة ومتهاسكة يكون لكل جزء فيها وظيفته لتحقيق وحدة الموضوع والجو النفسي للقصيدة.

# • ملف أداء التلميذ (البورتفوليو) Portfolio:

يستخدم ملف أداء التلميذ (البورتفوليو) لتحقيق أغراض متعددة تحكم ما يتضمنه من محتويات ومن بين هذه الأغراض تقييم نمو التلميذ وتقدمه عمومًا أو في مجال بعينه، وتقييم مدى اكتسابه لمجموعة محددة من المهارات الفنية أو المهنية، أو العلمية أو الاتصالية أو الرياضية، وتقييم الذات، وتقييم البرامج التعليمية القائمة، وتحسين الطرق التدريسية المتبعة، وتقييم مواهب التلميذ واستعداداته الخاصة. . وغيرها.

ويمثل البورتفوليو أداة رئيسة لتقييم التلميذ ولاسيها فى إطار ما يطلق عليه بالتقييم الكلى Holistic الذى يشمل

ختلف جوانب شخصية المتعلم وسلوكه في مواقف أدائية متنوعة وواقعية، وممارسات طبيعية وحية لعمليات التفكير والتعلم وحل المشكلات، واستخدام المعلومات وتقييمها، والتفاعل مع الآخرين داخل الفصل وخارجه بشكل متواصل، ولايقتصر على مجرد نتائج أدائه في مواقف اختبارية محدودة ومقيدة لاغرض منها سوى مجرد تقدير درجة ما في وقت معين لذكائه أو تحصيله أو إبداعه مثلًا، ومن ثم لا تعكس هذه الدرجة سوى جانبًا محدودًا من استعداداته ومظاهر قوته.

ويعد ملف أداء التلميذ أو البورتفوليو وعاء يحوى مختلف أشكال النواتج التى أنجزها عبر فترة زمنية طويلة مما يلقى الضوء على مقدار ما حققه من نمو وتحسن خلالها، كما يكشف عن جوانب القوة لديه، ويبرز ما يستطيع عمله بالفعل بدلًا من التأكيد على نواحى ضعفه وقصوره، إضافة إلى أنه يساعد فى تقييم أدائه ومنجزاته تبعًا لمعدل نموه الشخصى ومستواه الفردى، وليس تبعًا للمعايير الجمعية، ومن زاوية أخرى فإن مدخل البورتفوليو فى التقييم يؤكد على المظاهر والجوانب الكيفية أكثر من مجرد الجانب الكمى، كما يؤكد الوظيفة التكاملية لعملية التقييم مع كل من المنهج الدراسى وعملية التدريس.

ويتضمن البورتفوليو الخاص بالتلميذ أمثلة أو عينات أداء مختارة وموثقة من أعماله يشارك بنفسه في اختيارها مع المعلم، تكون ممثلة لأدائه وإنجازاته، وتشير بجلاء لاستعداداته ومهاراته العقلية والعملية وتعكس طريقة تفكيره وأسلوب تعلمه؛ كالمقالات والقصص والأشعار، والرسوم والمخططات والنهاذج والتصميهات، ودرجاته وتقديراته في مجالات التحصيل الأكاديمي وتقارير توضح مدى تقدمه في المواد المختلفة، وميوله وهواياته، وعضويته في الجمعيات والمنظات والنوادي، وتسجيلا للأنشطة ومختلف العروض الفردية والجماعية التي شارك فيها، وقد تشمل محتويات الملف صورًا فوتوغرافية وشرائط صوتية مسجلة، وأقراص ليزر وشرائط فيديو وغيرها مما يوثق نشاطات التلميذ ويسجل مراحل تطور أدائه وإنجازاته.

وعادة ما يدمج التلاميذ في اختيار محتويات ملفاتهم، ويطلب إليهم تسجيل انطباعاتهم وتعليقاتهم على ما أنتجوه، وتضمين تأملاتهم لخبراتهم الشخصية عن أعهالهم من منظورهم الذاتي، ومبررات اختيارهم لها، مما يكفل المشاركة النشطة للتلاميذ في عملية التقييم، ويشجعهم على التأمل الذاتي Self-Reflection والتفكير فيها أنتجوه، وتقييم الذات والتنظيم الذاتي Self- Regulation وإصدار الأحكام على أعهالهم، وزيادة دافعيتهم للتعلم والإتقان، ولتقدير الذات.

كما يشمل الملف أو البورتفوليو تقارير وافية من قبل المعلمين والإخصائيين الذين يتفاعلون عن قرب مع التلميذ تلخص ملاحظاتهم عن سلوكه ومهاراته، ومجالات تميزه وتفوقه، وأهم مشكلاته واحتياجاته، إضافة إلى ملاحظات الآباء عن اهتهاماته وعلاقاته الاجتهاعية والأنشطة التي يزاولها في وقت فراغه، ومظاهر القوة والإيجابية لديه من وجهة نظرهم. وتعد ملاحظات الآباء من المصادر الهامة لإضفاء صفة الشمولية على البيانات المجمعة بالملف نظرًا لما قد يكون هناك من اختلاف بين سلوكيات الطفل في محيط البيئة المنزلية وسلوكياته داخل المدرسة، كها تساعد هذه الملاحظات على مزيد من التفعيل لدور الآباء في متابعة الطفل، وإشراكهم في البرنامج التعليمي المخطط له وفرص الرعاية المعزّزة لنمو استعدادته وطاقاته.

ويعد البورتفوليو أحد الوسائل التي لاغنى عنها ضمن إطار خطة التقييم متعدد المحكات للكشف عن التلاميذ الموهوبين والمتفوقين.

## ثالثًا: مراحل الكشف عن الموهوبين والمتفوقين:

تتخذ عملية الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين عدة مراحل متدرجة تتمثل في الشكل الهرمي (رقم ٥-١) الذي تتشكل قاعدته من الأطفال المرشحين بصفة مبدئية في مرحلة المسح أو الفرز المبدئي ويمثلون من ٥: ٢٠٪ من الطلاب، ومع سير الإجراءات وباستخدام المزيد من الأدوات الموضوعية المقننة يتناقص عددهم وفقًا لاتخاذ القرار بشأن الاختيار النهائي للأطفال الذين سيشاركون في البرنامج.

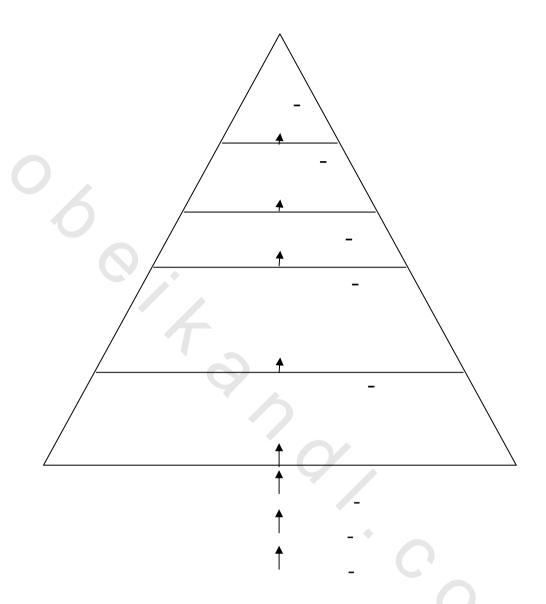

شكل (٥-١) نموذج تخطيطي لمراحل الكشف والتعرف على الموهوبين

١ - مرحلة الترشيح أو الفرز المبدئي Nominating & Screening Phase:

وهى مرحلة التجميع الأوّل للأطفال الذين يتوقع أو يحتمل أن يكونوا موهوبين أو متفوقين أو أولئك الذين يظهرون استعدادًا للموهبة والتفوق، حيث يتم ترشيح

هؤلاء الأطفال من خلال مصادر عديدة من بينها الآباء والأقران والإخصائيين النفسيين والاجتهاعيين والرياضيين، وبناء على تقارير المعلمين، وأداء الطفل على اختبارات الذكاء الجهاعية والتحصيل الأكاديمي، وقوائم تقدير الاهتهامات والميول، وملف إنجاز الطفل، وما تسفر عنه الملاحظة المباشرة لأداء الطفل في المواقف الطبيعية وخلال ممارسته للأنشطة والمهام الأدائية وعمليات التعلم داخل غرفة الصف وخارجها. ويجب أن تعتمد هذه المرحلة على أوسع قدر ممكن من الملاحظات للطفل في مدى واسع ومتنوع من الأوضاع والأنشطة وفقًا للتعريف المعمول به للموهبة والتفوق.

وينبغى أن يراعى خلال هذه المرحلة المبدئية إضافة إلى تعدد مصادر الترشيح وتنوعها، أن يتم هذا الترشيح في ضوء تعريف واضح ومحدد لمعنى الموهبة والتفوق، كما يجب أن ينسجم مع طبيعة برنامج الرعاية المراد إحالة الطفل الموهوب إليه، ويتواءم مع أهداف البرنامج، والأنشطة والخبرات التربوية التى سيوفرها، والاستعدادات والمقدرات التى يرمى إلى تنميتها، بحيث تكون عملية الترشيح والوسائل أو الأدوات المستخدمة فيها وظيفية لكل من التعريف المتبنى للموهبة، ونوعية برنامج الرعاية وأهدافه وأنشطته بل والجهة المنظمة له، والعدد المتاح للقبول به.

وقد افترض مارلاند في سياق تعريفه للموهبة وجود حد أدنى يتراوح بين ٣٪و٥٪ من تلاميذ أى مدرسة يمكن اعتبارهم موهوبين. كما افترض تيلور (Taylor, 1968) أن ثلث الطلاب يعدون موهوبين بدرجة عالية في واحد من المجالات الأكاديمية والإبداعية والتخطيط، والاتصال واتخاذ القرار. بينها أوضح فتحى جروان (١٩٩٨: ١٩٥٨) أن نسبة الطلبة المرشحين للبرنامج يمكن أن تتراوح "مابين ٣٪ و ٢٠٪ من مجتمع الطلبة العام، فإذا كان العدد الإجمالي للطلبة ٢٠٠ طالب مثلاً، فإنه يمكن ترشيح ٢٠ طالباً/ طالبة (بواقع ٢٠٪ من العدد الإجمالي). أما إذا كان العدد الإجمالي لمجتمع الطلبة بالآلاف فإن نسبة المرشحين يمكن ألا تتجاوز ٣٪ كما هو الحال بالنسبة لمدرسة خاصة بالموهوبين والمتفوقين على مستوى

الدولة أو المنطقة". ويرى آخرون أن هذه النسبة تتراوح بين ١٠ و ٢٠٪ من مجتمع الطلبة (Borland, 1989, Davis & Rimm, 1989, Gagné, 1993).

## Y - مرحلة التشخيص والتقييم Diagnosis and Assessment:

وهى مرحلة التصفية والتقييم الدقيق لمن تم ترشيحهم مبدئيًا والتحقق باستخدام الأدوات المناسبة المقننة – من أن أداء الطفل ومقدراته عالية بشكل كاف يستحق معه لقب "موهوب" ويتطلب برنامج رعاية خاص أم لا وتهدف هذه المرحلة إلى جمع المزيد من البيانات الموضوعية عن الطلبة المرشحين، وتقليص أعدادهم على ضوء طبيعة البرنامج، والأعداد الممكن قبولها به. ونظرًا لافتقار عمليات المسح والفرز المبدئي إلى الأسس العلمية في الانتقاء، والاعتباد فيها بدرجة كبيرة على الملاحظات والخبرات والاجتهادات الشخصية، فإنه يطبق خلال مرحلة التشخيص والتقييم مقاييس فردية مقننة للذكاء، أو للمقدرات الإبداعية (الطلاقة والأصالة والمرونة) أو الاستعدادات الأكاديمية للتحصيل الدراسي العام، أو في مادة بعينها؛ كالرياضيات أو العلوم أو اللغات، أو مقاييس تقدير للإبداع في المجالات النوعية أو الخاصة كالفنون التشكيلية، أو اختبارات أدائية فعلية في الموسيقي أو الأداء الحركي. كما تستخدم في هذه المرحلة المقابلات الشخصية.

وقد تطبق اختبارات أخرى للكشف عن الميول الفنية أو الاجتهاعية أو الرياضية وغيرها لتحديد مدى انجذاب الفرد إلى نشاط معين وتفضيله على ما عداه من الأنشطة، بالإضافة إلى تطبيق بعض مقاييس الشخصية ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن مدى تمتع الفرد بالسهات المزاجية الدافعية اللازمة للموهبة والتفوق، وذلك بها يعطى صورة شاملة عن الشخصية من كافة الأبعاد والعوامل التي تسهم في التفوق في مجال معين أو أكثر ويساعد بقدر الإمكان على التشخيص الدقيق للطفل الموهوب والمتفوق وفقًا لنوعية البرنامج وأهدافه. وقد سبق التنويه عن نهاذج من هذه الأدوات ضمن الفصل الثالث من هذا الكتاب.

وغالبًا ما تستخدم في هذه المرحلة درجات حدّية محددة سلفًا أو معايير معينة

للمقاييس والاختبارات المستخدمة لانتقاء الموهوبين على أساسها مثل نسبة ذكاء ١٣٠ فأكثر بالنسبة لاختبارات الذكاء.

ومن الضرورى فى هذه المرحلة التأكيد على أهمية الاتساق بين الأدوات المستخدمة فى عملية التشخيص من جانب، والتعريف المعتمد للموهبة والتفوق من جانب آخر، على سبيل المثال فإذا كانت عملية التشخيص والانتقاء لبرنامج الرعاية تنبنى على تعريف جوزيف رينزولى (1978) الذى يرى فيه أن الموهبة تتشكل من تفاعل ثلاث مجموعات من السهات تشمل معدلا فوق المتوسط من المقدرات العامة (الذكاء، والتحصيل) ومستوى مرتفع من الإبداعية، والالتزام القوى بأداء المهام (المثابرة والحهاس، والتحمل والتصميم، وقوة الإرادة والثقة بالنفس) فإنه يتوجب استخدام طريقة تشخيص متعددة المحكات تشمل توظيف مقاييس ملائمة للمقدرة العقلية العامة، واختبارات للتحصيل الأكاديمي، ومقاييس الإبداع، وقوائم السهات والخصائص السلوكية فى عملية التشخيص والإنتقاء.

ويذهب جيرهارت (Gerheart, 1980) إلى أنه في نهاية هذه المرحلة تتخذ إحدى التوصيات التالية:

- ترشيح الطالب للانضهام للبرنامج.
- وضع الطالب في حالة استعداد على قائمة الانتظار.
  - التوصية بجمع المزيد من البيانات عن الطالب.
    - إعفاء الطالب من الترشيح لأسباب محددة.

٣- مرحلة تقييم الاحتياجات Need Assessment:

ويتم فى هذه المرحلة تحديد الاحتياجات التربوية والتعليمية للطفل فى إطار مجال موهبته وتفوقه وتاريخه التعليمى والشخصى، وكذلك احتياجاته النفسية والإرشادية فى ضوء نتائج ما تم تطبيقه فى المرحلة السابقة من مقاييس خاصة بسات الشخصية وتقدير الذات ومستوى الطموح والدافعية للإنجاز، إضافة إلى

احتياجاته الاجتماعية وأوجه الدعم الممكنة في ضوء ما تم التوصل إليه من بيانات بشأن الخلفية الأسرية والاجتماعية- الاقتصادية والثقافية.

## ٤ - مرحلة التسكين وتطبيق البرنامج Placement:

ويتم في هذه المرحلة توجيه الطفل إلى المكان المناسب لرعايته، أو إحالته إلى البرنامج التربوى الملائم لاحتياجاته الخاصة، وتلقى الخدمات التعليمية والإرشادية المناسبة لاستعداداته وميوله ومجال موهبته أو تفوقه. فالطفل المتفوق من حيث الذكاء العام والتحصيل الأكاديمي يمكن إلحاقه ببرنامج مبنى على التسريع وتخطى الصفوف المعتادة في السلم التعليمي، والطفل الذي يظهر استعدادًا خاصًا متميزًا يمكن إلحاقه ببرنامج إثرائي في الرياضيات أو العلوم أو اللغات أو الحاسب الآلي في نهاية اليوم الدراسي وبحسب نوعية استعداده، والطفل الموهوب في الموسيقي يمكن توجيهه إلى أحد المعاهد المتخصصة أو برنامج غرفة المصادر لبعض الوقت.

ومن بين الأهداف التي تسعى هذه البرامج لتحقيقها بالنسبة للموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- يطوّر التلاميذ مستوى عال من الفهم والاستيعاب للمفاهيم والطرق والأساليب الرئيسة، وللأشخاص البارزين في مجال ما أو موضوع أكاديمي معين.
- ينمى التلاميذ مقدراتهم على استخدام المعلومات وتقييمها بشكل ناقد بدلًا من مجرد معرفة تلك المعلومات.
- ينمى التلاميذ مقدراتهم على التفكير الإبداعي (المتشعب أو التغييري)، ومهاراتهم في حل المشكلات.
  - يصبح التلاميذ أكثر استقلالية وتوجهًا نحو التعلم الذاتى.
- يطوّر التلاميذ مقدراتهم على تقديم نواتج مقاربة لما يقدمه المارسون المحترفون في مجالات اهتمامهم.
- تزداد رغبة التلاميذ ومقدراتهم على مواصلة العمل فى المهام والمشروعات التي بدأوها.

- يكتسب التلاميذ مزيدًا من المهارات الاجتماعية والقيادية.
- ينمى التلاميذ مزيدًا من المعرفة والوعى بالذات وفهم الذات بها يمكنهم من أن يصبحوا راشدين منتجين ومحققين لذواتهم. ( :316-317)
  - ومن أمثلة أنواع البرامج والخدمات الخاصة للموهوبين والمتفوقين:
- التعليم التفريدى Individualized Instruction و/ أو التعليم الإثرائى Enrichment Instruction داخل غرفة الصف العادية Classroom أو في فصول أو مدارس خاصة.
- الدراسة المستقلة Independent Study ووحدات الدراسة الذاتية Self . Study Units
  - غرفة المصادر Resource Room.
  - الإلحاق المزدوج بصفين دراسيين، والإلحاق المبكر بمرحلة تعليمية لاحقة.
- تخطى الصفوف Grade Skipping، والتسريع في تعليم مقرر دراسي أو أكثر Subject Acceleration.
  - الحلقات النقاشية Special Seminars.
- المدارس الخاصة الداخلية أو الخارجية عامة أو في مجالات بعينها؛ كالفنون أو اللغة أو الرياضيات والعلوم.
- الفصول المتقدمة أو فصول الفائقين Advanced or Honors Classes طوال اليوم أو لبعض الوقت أثناء الدراسة أو في عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الإجازة الصيفية.
- ضغط المنهج Compacting الذي يدرس عادة في عامين ليستغرق عامًا واحدًا أو أقل.

ويشير أنجيلينو (Angelino,1979:115) إلى أنه يجب مراعاة العوامل التالية عند تخطيط أى برنامج تعليمي للموهوبين والمتفوقين:

- تشكيل هيئة إرشادية للمشاركة في تخطيط الجوانب المختلفة للبرنامج التعليمي.
  - شرح البرنامج الذي تم تخطيطه وتفسيره وبيان أهدافه للمجتمع المحلى.
- حصر جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات، والأنشطة المجتمعية المختلفة في المجتمع المحلى والتي يمكن أن تساعد على تحقيق أهداف البرنامج.
  - توظيف جميع الموارد المجتمعية المحلية المتاحة واستثمارها.
- ضهان التقييم الدورى، وتقديم تقارير دورية للمجتمع المحلى عن مدى التقدم الذي يحرزه البرنامج أثناء عملية التنفيذ.

## ٥ - التقويم Evaluation:

ويتم فى هذه المرحلة تقييم مدى تقدم الطفل فى دراسته للبرنامج الملتحق به إما من خلال ملاحظة مقدرته على الفهم والاستيعاب، ومدى مشاركته فى أنشطته، أو من خلال تطبيق بعض الاختبارات التحصيلية المقننة، أو ملاحظة مدى نجاحه فى مهام أدائية مرتبطة بالبرنامج. فإذا ما أخفق فى تحقيق معدلات النجاح المطلوبة دون معوقات أخرى فقد تتم إحالته إلى برنامج آخر. جدير بالذكر أن عملية التقييم يجب أن تتم بصورة مستمرة أثناء تنفيذ البرنامج ولا تقتصر فقط على نهاية البرنامج.

# رابعًا: موهوبون مُهَمدون:

يلاحظ تجاهل أو إغفال بعض فئات من الموهوبين والمتفوقين أثناء عمليات المسح والتقييم لأسباب مختلفة مما يؤدى إلى استبعادهم وحرمانهم من البرامج أو التدابير الخاصة التي يحتاجون إليها لتنمية طاقاتهم واستعداداتهم الخلاقة إلى الحد الأقصى، وقد يرجع تجاهل وإهمال هذه الفئات إلى عدة أسباب لعل من أهمها:

1- سيادة بعض الأفكار السلبية المسبقة عنهم؛ كالقصور والعجز، مما يحول دون الالتفات إلى ما قد يتمتعون به من استعدادات عالية غير عادية كالموهوبين المعوقين، أو شيوع بعض التوقعات الاجتماعية التقليدية التي تعمل كموجهات مُحدِدة للأدوار الجنسية مثلمًا هو الحال بالنسبة للفتيات

- الموهوبات اللائى تنزعن إلى إخفاء مواهبهن وحصر طموحاتهن في إطار الحدود التي يضعها المجتمع للدور الأنثوى.
- ۲- وجود بعض الصعوبات التشخيصية الناجمة عن التناقض بين ما قد يمتلكه الطفل من استعدادات عقلية عالية من ناحية، ومستوى أدائه التحصيل المنخفض من ناحية أخرى مما يثير الغموض والالتباس وعدم التأكد أثناء عمليات التعرف والتقييم، ولاسيما بالنسبة لحالات الموهوبين ضعاف التحصيل، والموهوبين من ذوى صعوبات التعلم.
- ۳- التداخل بين السهات والخصائص المشتركة التى تجمع بين الموهوبين وفئات أخرى من ذوى الاضطرابات كها هو الحال بالنسبة للنشاط الحركى المفرط الذى يستخدم لوصف كلامن الموهوبين وذوى اضطراب قصور الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد.

يضاف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الأسباب تتعلق باستخدام أدوات غير مناسبة في التشخيص والتقييم، والاكتفاء ببعض الملاحظات العابرة وغير الدقيقة في الحكم، وعدم استخدام المدخل متعدد المحكات في التشخيص والتقييم، وتواضع مستوى مهارات المعلمين والآباء والأقران في التعرف على الموهوبين والمتفوقين.

وفيها يلى عرض موجز لبعض الفئات المهملة من الموهوبين والمتفوقين:

## الموهوبون والمتفوقون المعاقون Gifted & Talented Handicapped:

يتمتع عدد غير قليل من الأطفال المعوقين باستعدادات عالية ومهارات متميزة من حيث التفكير المجرد وحل المشكلات، والتناول البصرى والسمعى للمعلومات، والتفكير الإبداعي، ولاسيها أولئك الذين يعانون من إعاقات جسمية وبصرية وسمعية، إلا أن مواهبهم تكون أكثر عرضة للتجاهل والإهمال من قبل الآباء والمعلمين والإخصائيين.

إن الصورة الذهنية التقليدية عن ذوى الإعاقات والتركيز على جوانب قصورهم وعجزهم تقودنا بالضرورة إلى خفض توقعاتنا عنهم، وعدم الانتباه لما قد يكون

لديهم من جوانب تميز، ونقاط قوة ومواهب، ومن ثم يتم استبعادهم من الترشيح لبرامج رعاية الموهوبين وهو ما يؤدى إلى هدر طاقاتهم الخلاقة الكامنة، ويصيبهم بالغبن والإحباط.

ويذكر جوزيف ووكر وزملائه (٢٠٠٣) أن هذا التجاهل والإغفال لمواهب الطفل المعوقين يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن طبيعة العجز تحجب مواهب الطفل ومقدراته الفعلية، فالأطفال الذين يعانون من الإعاقة الجسمية الشديدة أو ضعف السمع مثلًا لايملكون مهارات التواصل المتميزة التي ترتبط عادة في أذهان الوالدين والمعلمين بالموهبة. كما أن فرط إنشغال المعلمين بمظاهر عجز التلميذ كقصور الانتباه، والنشاط الزائد أو العجز عن التعلم وما يترتب عليه، يؤدي إلى عدم التفاتهم وانتباههم إلى ما قد يتمتع به التلميذ من مقدرات ومواهب أخرى غير ظاهرة. هذا فضلًا عن أن القيود المفروضة على بعض التلاميذ المعوقين في البيئتين المنزلية والمدرسية قد لاتتبح لهم سوى عدد قليل من الفرص لإظهار مواهبهم الكنونة (ص:١٨٨) والاستفادة منها ومحاولة تنميتها.

ومن بين ما يسهم أيضًا فى صعوبة التعرف على الأطفال الموهوبين من ذوى الإعاقة وتحديدهم استخدام أدوات وطرق وإجراءات تقييم غير ملائمة لهم من مثل تلك الأدوات المعدّة أصلًا للموهوبين العاديين، والاقتصار فى الحكم على مستوى الطفل على بعض بيانات جزئية أو غير شاملة لمختلف جوانب شخصيته.

وتضيف سيلفياريم (٢٠٠٣) أن المعلمين والخبراء العاملين في مجال الإعاقات نادرًا ما تكون لديهم الخبرة المناسبة في مجال الموهبة، ونادرًا ما يكونوا قد تلقوا تدريبًا يتعلق بها وباكتشافها، وبالتالى قد يتجاهلونها تمامًا، كما تشير إلى أن البرامج المدرسية التي يتم تقديمها للأطفال الموهوبين ذوى الإعاقات يجب أن تتضمن المكونات نفسها التي تتضمنها البرامج التي يتم تقديمها لأقرانهم الموهوبين ممن لا يعانون أية إعاقات، وأن يكون التركيز خلال هذه البرامج على نقاط القوة والتميز لدى الأطفال المعوقين ودعمها واستثمارها وتأكيدها، وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عنها أكثر من التركيز على جوانب الضعف والقصور (ص:٢٧٨).

ويوصى عادل عبد الله (٢٠٠٣) ببعض الإجراءات اللازمة للتعرف الدقيق على الأطفال الموهوبين المعوقين من بينها:

- الملاحظة الدقيقة من جانب الوالدين والمعلمين.
- متابعة أداء الطفل في كافة مجالات الموهبة العقلية والأكاديمية، والإبداعية والقيادية، وفي الفنون الأدائية والبصرية والمقدرات الحسحركية.
- الاقتصار في مقارنتهم على أقرانهم ممن يعانون إعاقات مماثلة، وعدم الحكم عليهم من خلال تلك المعايير التي تستخدم مع الموهوبين الذين لا يعانون أية إعاقات.
- تطوير اختبارات مقننة خاصة بهم، وإدخال التعديلات المناسبة اللازمة على أساليب التقييم. (ص: ١٦١)

## الموهوبون ذوو التفريط التحصيلي أو المتأخرون دراسيًا Gifted- Underachievers :

وهم التلاميذ الذين يعانون من تناقض واضح بين الإمكانات أو القدرات التى يتمتعون بها – كها تقاس باختبارات الذكاء المقننة (وكسلر واستانفورد – بينيه) وأدائهم (تحصيلهم) المدرسى – كها يقاس باختبارات التحصيل المقننة من مثل اختبار كاليفورنيا للتحصيل، واختبار ستانفورد. حيث تكون معدلاتهم التحصيلية منخفضة أو أقل من المتوسط.

كما يعرفون بأنهم أولئك التلاميذ الذين يظهرون تناقضًا ملحوظًا بين التحصيل المتوقع – كما يقاس باختبارات التحصيل المقننة، أو باختبارات القدرات العقلية المعرفية – والتحصيل الفعلى كما يقاس بدرجات الاختبارات الفصلية وتقييمات المعلمين. وهم بشكل عام يفشلون في إظهار واستخدام إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة في تحصيلهم الدراسي في مادة دراسية أو أكثر لمدة عام على الأقل، أي لا يعملون بالمستوى الذي تؤهلهم إليه استعداداتهم وقدراتهم العالية.

# ومن بين أهم الأعراض التى تدل على انخفاض معدل التحصيل الدراسى لدى هؤلاء الأطفال ما يلى:

- عدم الانتهاء من أي عمل يتم تكليفهم به.
- سوء التنظيم، وعدم الاهتمام بمعظم المواد الدراسية.
- نسيان بعض الأدوات المدرسية، وعدم إنجاز الأعمال والواجبات المنزلية المكلفون مها.
  - انخفاض مستوى مهاراتهم الدراسية.
  - يصفون المدرسة بكونها مملة أو لا فائدة منها.
    - لديهم نقص في المثابرة.
  - يتصفون بالماطلة والتلكؤ أو الإرجاء، ولديهم نزعة كمالية.
- يهربون من العمل المدرسي عمومًا إلى الكتب أو التلفزيون أو العاب الفيديو أو الحياة الاجتماعية بوجه عام (سيلفياريم، ٢٠٠٣: ٣٠٥- ٣٠٦).

كما تذهب سيلفياريم (٢٠٠٣) إلى أنه نتيجة فشل هؤلاء الأطفال، وانخفاض تقديرهم لذواتهم فإنهم يطورون واحدًا من نمطين سلوكيين هما الانسحاب أو العدوانية أو خليطًا منهما. ومما يتسم به ذوو النمط السلوكي العدواني ما يلى:

- عدم الإذعان أو الامتثال لما يطلبه الآخرون.
  - مضايقة الآخرين وإزعاجهم.
  - محاولة جذب انتباه الآخرين واهتمامهم.
    - رفض المشاركة في العمل الجماعي.
    - محاولة فرض سيطرتهم على الآخرين.
  - ومما يتسم به ذوو النمط الانسحابي ما يلي:
    - قصور التواصل مع الآخرين.
- الانسحاب من المواقف والتفاعلات الاجتماعية.

- النزعة الخيالية.
- عدم القيام بالواجبات المدرسية.

كما كشفت نتائج بعض الدراسات أن الموهوبين متدنى التحصيل كمجموعة يتميزون عن أقرانهم مرتفعى التحصيل بتدنى الحاجة إلى الإنجاز والضبط الذاتى، ويعطون قيمة أقل للتخطيط والتنظيم، كما أنهم أقل توافقًا مع المدرسة (Lacasse).

# كما يتصفون بعدد من الخصائص الأخرى منها:

- المفهوم والتقدير المنخفض للذات.
- ضعف الثقة بالنفس والميل إلى العزلة والتشاؤم.
  - الماطلة وضعف الانتباه.
  - الاندفاعية والقلق، وعدم تحمل المسئولية.
- عدم النضج الاجتماعي، والاعتمادية على الآخرين.
- ضعف المثابرة وعدم ضبط النفس والشعور بالإحباط.
- الخوف من الفشل، وتجنب مواقف المنافسة والتحدى حفاظًا على صورة الذات.
- ذوو مركز ضبط خارجي، ويرجعون النجاح أو الفشل للحظ، وإلى نقص الإمكانات، وبعض المشاكل.
  - يظهرون اتجاهًا سلبيًا نحو المدرسة.
  - يشعرون بالذنب تجاه عدم تحقيقهم لتوقعات الآخرين منهم.

### أسباب التفريط التحصيلي لدى الموهوبين:

يفسَّر التفريط التحصيلي لدى بعض الأطفال الموهوبين، وانخفاض معدلات تحصيلهم عن مستوى استعداداتهم وقدراتهم العقلية العالية بعوامل عديدة شخصية وأسرية ومدرسية من بينها:

- التقدير المنخفض للذات.

- قصور تنظيم الذات، وضعف المقدرة على التحكم الذاتي.
- القلق والاندفاعية والخوف من الفشل في تحقيق التوقعات المرتفعة منهم.
  - المناهج الدراسية غير المناسبة، والأساليب التعليمية غير الملائمة.
    - التعرض للعقاب.
    - عدم الاهتمام بالمدرسة والاتجاه السلبي نحوها.
      - وجود صعوبات في الانتباه والتركيز.
    - انخفاض مستوى الدافعية للتحصيل والتعلم المدرسي.
      - ضعف مهارات الاستذكار الجيد.
        - ضغوط الأقران.
        - الصراعات مع المعلمين.
        - فقدان الاستثارة والتحدى.

وغالبًا ما ينتمى هؤلاء الأطفال إلى أسر متدنية الأوضاع الاجتاعية –الاقتصادية والثقافية، لاتعنى كثيرًا بالتعليم ومن ثم لاتهتم بالشئون التعليمية لأبنائها ولاتقدر أهمية التحصيل والإنجاز المدرسي لهم، كما ينتمون إلى أسر يسودها الصراع بين الوالدين، وعدم التنظيم، والحماية الزائدة للأبناء، والتنافس بين الأشقاء، وأساليب التنشئة التي تتسم إما بالتدليل والتساهل أو بالتسلط والتشدد.

ويحتاج مثل هؤلاء الأطفال إلى جو اجتهاعى مناسب، ومحتوى منهج ملائم لاحتياجاتهم الشخصية، وتدريس فعّال يلبى نمط تعلمهم (يوسف القريوتى وآخرون، ١٩٩٥: ٤٤٢) وإلى استخدام استراتيجيات التعلم اللاتنافسية من مثل تعلم التمكن Mastery Learning، والتعلم التعاوني، والعقود، كها يحتاجون إلى برامج العمل والدراسة، ودمج الاهتهامات الشخصية في العمل المدرسي (جوزيف ووكر وآخرين، ٢٠٠٣: ١٨٨) وإلى تعويدهم على ممارسة عادات جيدة للاستذكار وأداء الأعمال التي يتم تكليفهم بها، والاهتهام بالأنشطة الاجتهاعية وما تتضمنه من مهارات اجتهاعية، إضافة إلى مساعدتهم على التخطيط الجيد لمستقبلهم، والعمل مهارات اجتهاعية، إضافة إلى مساعدتهم على التخطيط الجيد لمستقبلهم، والعمل

على زيادة تقديرهم لذواتهم، وتحسين مهاراتهم الأكاديمية، وتشجيعهم على التنظيم الذاتي (عادل عبد الله، ٢٠٠٤: ٢٧٠-٢٧٠).

ومن المهم توفير الخدمات الإرشادية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة وتجاوز المشكلات الانفعالية والاجتهاعية، والأوضاع المدرسية والأسرية التي تعوق تحقيق المستوى المتوقع منهم من حيث الإنجاز الأكاديمي، إضافة إلى ضرورة اكتسابهم مهارات جديدة وعادات مناسبة وفعالة في الاستذكار، والعمل على تحسين مستوى دافعيتهم للتعلم.

وتركز التدخلات الإرشادية مع الموهوبين ذوى التفريط التحصيلي ليس على إرغامهم كى يصبحوا أكثر نجاحًا، وإنها على مساعدتهم كى يقرروا هل النجاح والتفوق هدفان مرغوبان أم لا، فإذا كانت الإجابة بنعم فإنه ينبغى مساعدتهم على تغيير عاداتهم وإدراكاتهم غير المثمرة، وتقليل العوائق الانفعالية، وزيادة الحوافز وتقوية الدافعية الداخلية للعمل، وتحسين مفهوم الذات وتنظيم الذات.

## الموهوبون ذوو صعوبات التعلم Gifted Learning Disabled:

وهم التلاميذ الذين يملكون مواهب أو إمكانات عقلية غير عادية بارزة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء أكاديمية عالية (جوانب قوة في مجال معين؛ كالمقدرة على التحدث، والفهم وإدراك العلاقات، وارتفاع حصيلة المفردات اللغوية)، لكنهم يعانون من صعوبات نوعية في التعلم تجعل بعض مظاهر التحصيل أو الإنجاز الأكاديمي صعبة (جوانب ضعف في مجال آخر؛ كرداءة الخط، وانخفاض المقدرة على التهجي، وصعوبة استخدام استراتيجيات منظمة لحل المشكلات. .)، بحيث يكون أداؤهم فيها منخفضًا انخفاضًا ملحوظًا، وهكذا تجتمع لدى الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بعض أنهاط ومظاهر الموهبة والتفوق، وبعض أنهاط صعوبات التعلم جنبًا إلى جنب، مع ملاحظة أن هذه الصعوبات لا تكون ناجمة عن أية التعلم جنبًا إلى جنب، مع ملاحظة أو حركية أو إنفعالية، أو عن أية ظروف بيئية اجتهاعية و اقتصادية أو ثقافية غير مواتية.

كما يلاحظ أن معدل "انتاجيتهم التحصيلية" يكون دون مستوى مقدراتهم العقلية الحقيقية (أقل من المتوسط أو منخفض) وهو ما يطلق عليه "التباعد أو التفاوت " الواضح بين إمكاناتهم أو ما يتوقع منهم من ناحية ومستوى أدائهم التحصيلي الفعلي من ناحية أخرى.

ويعرف ماك كوتش وزملاؤه (MC Coach et al., 2001) الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بأنهم أولئك الطلاب الذين لديهم مقدرات عقلية فائقة، ولكنهم يظهرون تناقضًا واضحًا بين هذه المقدرات من جانب، ومستوى الأداء في مجال أكاديمي معين ؛ كالقراءة أو الحساب، أو الهجاء أو التعبير الكتابي، حيث يكون أداؤهم الأكاديمي منخفضًا بشكل ملحوظ برغم أنه يتوقع أن يكون هذا الأداء متناسبًا مع مقدراتهم العقلية العالية. ويلاحظ أن هذا التناقض لا يرجع إلى نقص الفرص التعليمية أو لظروف صحية.

# وتبدو صعوبات التعلم في واحد أو أكثر من المجالات التالية:

- التهجئة والتعبير الشفهي. الفهم السمعي.
- التعبير الكتابى. المهارات الأساسية للقراءة.
- العمليات الحسابية أو الرياضية. الاستدلال الحسابي أو الرياضي.

ويتميز الأطفال الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بمجموعة من السات من بينها:

- سهات دالة على الموهبة أو امتلاكهم لمقدرات معينة تجعل أداءهم في مستوى مرتفع أو تؤهلهم لبلوغ هذا المستوى المرتفع.
- سهات دالة على التباين بين الاستعداد أو المقدرة في مجال دراسى معين ومستوى التحصيل (الأداء) في ذلك المجال.
- سهات دالة على وجود قصور فى تجهيز المعلومات: فالقصور فى تجهيز المعلومات يمكن أن يميز صعوبات التعلم عن الأسباب الأخرى التى قد تؤدى إلى إنخفاض التحصيل ؛ كعدم ملاءمة المنهج الدراسي، أو نقص فرص

التعلم، أو انخفاض مستوى المقدرة العقلية، أو وجود صعوبات انفعالية (۲۰۰۶). Brody & Mills, 1997).

- انخفاض تقدير الذات.
- لديهم صعوبات في التذكر والحساب والهجاء، والمقدرة على التنظيم.
  - ذوو مقدرة مرتفعة على التفكير المجرد والرياضي.
- لديهم اهتهامات متعددة، ومقدرة عالية في العلوم والفنون والموسيقي، واللغة الشفوية.
  - يتمتعون بالخيال، وحب الاستطلاع، والحدس.
  - يجدون صعوبة في مساعدة الأقران ويعانون من الإحباط.
  - يعانون من عدم التنظيم، والحساسية المفرطة، والنزعة الكمالية.

ويصنف الموهوبون والمتفوقون ذوو صعوبات التعلم إلى ثلاث فئات على النحو التالى (فتحى الزيات، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤). Little, 2001, Baum, et al., 2001, Fetzer, (2000):

• الموهوبون / المتفوقون مع بعض صعوبات التعلم الدقيقة: Subtel Gifted Learning Disabled

هذه الفئة يسهل التعرف عليها وفقًا لمحكات التفوق بسبب ارتفاع مستوى ذكائهم أو إبداعيتهم أو تحصيلهم الدراسى. إلا أنه مع تزايد أعهار أفرادها تزداد الفجوة بين أدائهم الفعلى والأداء المتوقع منهم. وقد يكون أداء بعض تلاميذ هذه الفئة مبهرًا لمعلميهم من حيث القدرات اللغوية والتعبيرية، لكنهم يعانون من صعوبات في الكتابة أو القراءة أو التهجى، ويبدون غير منظمين يغلب عليهم الإهمال وعدم الاهتهام.

وعندما يصلون لمرحلة الثانوى وتزداد الواجبات والتركيز على أعمال الفهم القرائى فإنه يصعب عليهم متابعة الدراسة وتحقيق مستوى تحصيلى مرتفع. وهؤلاء التلاميذ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم الدقيقة لا يتم تحديدهم كذوى صعوبات

تعلم، ويهملون عند إجراء عمليات الفرز للكشف عن الصعوبة، ومن ثم يزداد تكيف التلاميذ معها بمرور الوقت، كما يتدنى مفهومهم عن ذواتهم، وينخفض مستوى دافعيتهم، ويتضاءل قلقهم بشأن الصعوبة، والاهتمام حتى بمحاولة التغلب عليها.

# • ثنائيو غير العادية Dual Exceptional أو المتفوقون ذوو صعوبات التعلم الخفية Hidden Gifted/ L. D:

هذه الفئة لا يتعرف عليها أحد، ذلك أن مظاهر موهبتهم وتفوقهم - كالاستدلال وإدراك العلاقات والتفكير الإبداعي - تخفى أو تطمس صعوبة التعلم لديهم - كصعوبات القراءة أو ضعف التمييز والفهم السمعي - حيث يصبح كل منها بمثابة القناع الذي يخفى الآخر، فيبدون كها لو كانوا تلاميذ عاديين، وغالبًا لا يتم تصنيفهم لا كمتفوقين ولا كذوى صعوبات تعلم، ونادرًا ما يتم التعرف على قدراتهم الحقيقية الكامنة، فموهبتهم قد تظهر بالصدفة لا سيها مع استخدام المعلم لأساليب تدريسية قائمة على التفكير الإبداعي. ومع ازدياد متطلبات الدراسة في السنوات التالية فإنهم يحتاجون إلى مزيد من الرعاية حتى لا تتفاقم صعوباتهم الأكاديمية التي قد لا تظهر إلا في المرحلة الجامعية.

# • ذوو صعوبات التعلم الموهوبون والمتفوقون:

ويتم اكتشاف أفراد هذه الفئة كذوى صعوبات تعلم أكثر من كونهم موهوبين أو متفوقين نظرًا لتدنى أدائهم فى مختلف المقررات وفشلهم الدراسى، وغالبًا ما يؤدى التركيز على مالديهم من صعوبات من قبل المعلمين والآباء إلى صرف النظر عن التعرف على ما يتمتعون من استعدادات غير عادية وتجاهلها وإهمالها. كما يؤدى هذا التأكيد على جوانب القصور إلى مزيد من التأثيرات السلبية على أدائهم الأكاديمي، وتوليد الشعور لديهم بضعف المقدرة والكفاءة الذاتية رغم ما يبدونه من اهتامات متنوعة خارج نطاق الدراسة وداخل المنزل، ومن مهارات واستعدادات إبداعية، وتفوق فى بعض المجالات.

وتشير نتائج البحوث إلى أن معلميهم يصفونهم بكونهم مهملون، مشتتو الانتباه داخل الفصل، ويشكون من الصداع، وينزعون إلى الإنسحاب من مواقف التنافس الأكاديمي، والاستغراق في أحلام اليقظة، واستخدام مواهبهم ومقدراتهم الإبداعية في تجنب أداء الواجبات والمهام المدرسية وفي تبرير عدم قيامهم بها. وغالبًا ما يؤدى التركيز المستمر على جوانب الضعف أو الصعوبات التي يعانونها، وتجاهل أو عدم إدراك جوانب قوتهم إلى رسوبهم المتكرر في دراستهم (فتحى الزيات، أو عدم إدراك جوانب قوتهم إلى رسوبهم المتكرر في دراستهم (فتحى الزيات،

ويحتاج الكشف والتعرف الدقيق على الموهوبين والمتفوقين ذوى صعوبات التعلم من الفئات سالفة الذكر استخدام مجموعة متعددة من الاختبارات المقننة للذكاء – ولاسيها اختبار وكسلر لذكاء الأطفال WISC-R واختبارات التحصيل المقننة، وكفاءة التجهيز والتمثيل المعرفي للمعلومات واختبارات الاستعدادات، والإبداع، والتآزر البصرى – الحركي، وتقييم الأداء، مع الحذر في استخدام درجاتها كمحك وحيد في عملية التشخيص والتعرف لكونها لا تعبر بمفردها عن واقع إمكاناتهم، وضرورة النظر فيها وراء درجات الطفل، وعدم التشدد في استخدام درجات القطع على هذه الاختبارات، والاهتهام بالخصائص السلوكية للطفل، والتحليل الكيفي لأداءاته وللنواتج التي يقدمها، وجمع المزيد من البيانات عن والاجتهاعية والمزاجية، وتاريخه الدراسي وخبراته ومجالات اهتهام مع استخدام والاجتهاءية والملاحظات المباشرة، وعن طريق الفريق متعدد التخصصات المقابلات الشخصية، والملاحظات المباشرة، وعن طريق الفريق متعدد التخصصات (المعلم الإخصائي النفسي المباشرة، وعن طريق الفريق متعدد التخصصات الأقران...) مع إعطاء وزن نسبي أكبر لمجالات الأداء المميزة لدى الطفل والتي لا تأثر بجوانب الضعف أو القصور لديه.

## الموهوبون ذوو اضطراب الانتباه:

يعد قصور أو نقص الانتباه "Attention-Deficit Disorder" ADD وقصور أو نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط "Attention Deficit" المصحوب بالنشاط الحركي المفرط "Attention Deficit"

تداخل ملحوظ بين بعض المظاهر والخصائص المميزة لهذين الأطفال. ويوجد تداخل ملحوظ بين بعض المظاهر والخصائص المميزة لهذين الاضطرابين، وبعض الخصائص السلوكية لدى الأطفال الموهوبين والمتفوقين – راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب والخاص بسهات الموهوبين وخصائصهم – مما يترتب عليه الكثير من الخلط في عملية التشخيص بين المصابين باضطراب قصور الانتباه من دون أو مع النشاط المفرط من ناحية، والموهوبين والمتفوقين من ناحية أخرى.

إن الموهوب الذى يعانى من اضطراب الانتباه يعمل بدرجة أقل بكثير من قدراته، فهو لا ينهى واجباته المدرسية، وغالبًا ما يتحول من نشاط غير مكتمل إلى آخر، ويتحدث مع الآخرين أثناء الحصة ويقاطعهم، ويجيب عن الأسئلة قبل اكتهالها من دون تفكير، ويبدو أكثر من غيره توترًا وقلقًا وضجرًا واندفاعية، كها يجد صعوبة في البقاء جالسًا أو في انتظار دوره.

وقد حدد الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية ( DSM ) وقد حدد الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكية للطب النفسي \*(APA) عددا من الأعراض أو الخصائص السلوكية المميزة لثلاثة أنهاط من هذا الاضطراب هي:

- ١- اضطراب قصور أو نقص الانتباه Inattention دون النشاط المفرط.
- Y- اضطراب النشاط الحركى المفرط أو الزائد/ الاندفاعية -Y Impulsivity دون قصور الانتباه.
  - ٣- اضطراب قصور الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط ADHD.

ولتشخيص النمطين الأول والثانى منها يلزم وجود ستة أعراض على الأقل من الأعراض المميزة لكل نمط لدى الطفل، أما بالنسبة للنمط الثالث (المختلط) فإنه ينبغى وجود ستة أعراض على الأقل من كل نمط لديه، وفي جميع الأحوال يجب أن يتزامن وجود تلك الأعراض لدى الطفل لمدة لا تقل عن ستة شهور سابقة على

<sup>\*</sup> American Psychiatric Association.

وقت التشخيص، وبدرجة تتعارض أو لاتتسق مع مستواه النهائي. هذه الأعراض هي:

#### □ نمط قصور الانتباه Inattention:

- ١- غالبا ما يفشل في إبداء الانتباه اللازم للتفاصيل، أو يرتكب أخطاء ساذجة
   في الأعمال والواجبات المدرسية أو الأنشطة الأخرى التي يهارسها.
- ٢- غالبًا ما يجد صعوبة في تركيز انتباهه، والاحتفاظ به لفترة طويلة على المهام
   التى يؤديها أو في أنشطة اللعب.
  - ٣- يبدو وكأنه غير منصت أو منتبه لما يقال له عندما نتحدث إليه مباشرة.
- ٤- لا يتبع التعليات الموجهة إليه من قبل الآخرين، ويفشل في إنهاء الأعمال المدرسية، واليومية، أو الواجبات المكلف بها (ليس بسبب التحدى أو الاعتراض عليها من جانبه أو عدم فهمه للتعليات).
- ٥- غالبًا ما يجد صعوبة في تنظيم (ترتيب) المهام المكلف بها والأنشطة التي يؤديها.
- ٦- يتجنب ويكره أو يقاوم المشاركة والانهاك في المهام التي تتطلب مجهودًا
   عقليًا مستمرًا (كالأعمال المدرسية والواجبات المنزلية).
- ٧- غالبًا ما يفقد الأشياء الضرورية لأداء المهام والقيام بالأعمال أو الأنشطة المطلوبة (من مثل اللعب، الأدوات المدرسية، الأقلام، الكتب، أو الأدوات المختلفة).
- ٨- غالبًا ما يتشتت انتباهه بسهولة بسبب المنبهات والمؤثرات الداخلية أو
   الخارجية.
  - ٩- غالبًا ما يبدو كثير النسيان في الأنشطة اليومية والمعتادة.
  - ☐ نمط النشاط الحركي المفرط أو الزائد Hyperactivity:
- ۱ خالبًا ما يتململ أو يكثر من حركة يديه أو قدميه و يخبط بها، أو يتلوى أثناء جلوسه على مقعده.

- ٢- غالبًا لا يستقر في مقعده داخل الفصل، وأثناء المواقف الأخرى التي نتوقع منه خلالها أن يظل جالسًا.
- ٣- يجرى فى المكان، أو يتسلق الأماكن بإفراط فى مواقف لا يعد ذلك الأمر فيها مناسبًا (بالنسبة للمراهقين والبالغين تصبح هذه الخاصية محدودة، ومصحوبة بمشاعر ذاتية بالاستياء وعدم الارتياح).
- ٤- غالبًا ما يجد صعوبة في ممارسة اللعب بدون إزعاج، أو الاستغراق في أنشطة وقت الفراغ بهدوء أو من دون ضوضاء.
- ٥- غالبًا ما يكون فى نشاط وحركة مستمرين دون كلل، وكان بداخله "موتورا" لا يتوقف عن الدوران.
  - ٦- غالبًا ما يثرثر ويتحدث بكثرة.

#### □ الاندفاعية Impulsivity:

- ٧- غالبًا ما يتسرع من دون تفكير في الإجابة عن الأسئلة أو الاستفسارات قبل
   اكتمال طرحها عليه.
- ٨- يصعب عليه الانتظار حتى يأتى دوره فى اللعب أو أثناء المواقف الاجتماعية.
- ٩- غالبًا ما يقاطع الآخرين أثناء الكلام ويتطفل عليهم (من مثل مناطحتهم وإقحام نفسه عليهم خلال محادثاتهم وألعابهم) ( -63 :1V,1994 - IV,1994).

والملاحظ أنه عندما يتم التركيز فقط خلال عمليات المسح المبدئي والتشخيص والتقييم بغرض التعرف على الموهوبين والمتفوقين على مجرد مظاهر الاضطراب (الجوانب السلبية) سالفة الذكر دون اهتهام بمظاهر الموهبة أو التفوق (الجوانب الإيجابية) أو إغفالها عندما تكون موجودة فإن الطفل غالبًا ما يتم تشخيصه وبشكل خاطئ على أنه يعانى نقص الانتباه سواء أكان مصحوبًا أو غير مصحوب بالنشاط الحركى المفرط أو الزائد، ومن ثم التقييم السلبى أو الرفض الزائف False

Negative له كموهوب أو متفوق من الالتحاق والإفادة من البرامج الخاصة بالموهوبين أو المتفوقين.

ويسوق عادل عبد الله (٢٠٠٤: ٢٠٠٧-٢٠٨) عددًا من السمات المميزة للأطفال الموهوبين مضطربي الانتباه على النحو التالي:

- عادة ما يطلق الطفل النكات أو التوريات في أوقات غير مناسبة.
  - يتضايق الطفل من المهام الروتينية ويحجم عن القيام بها.
    - يتسم بالنقد الذاتي ولا يقبل الفشل.
      - يميل إلى السيطرة على الآخرين.
  - يفضل البقاء وحيدًا، ويجد صعوبة في العمل مع جماعة.
- يجب صعوبة في التحول من موضوع إلى آخر عندما يكون مستغرقًا في أداء شيء ما.
- يختلف مع الآخرين، ويعبر عن ذلك لفظيًا بصوت مرتفع وبطريقة تعكس نزعته إلى السيطرة.
  - يتسم بحساسيته الانفعالية الشديدة، وقد تكون ردود فعله للمثيرات مفرطة.
- لا يهتم بالتفاصيل المتعلقة بالموضوع الذى يتناوله، وغالبًا ما يؤدى المهام المناطة به بطريقة فوضوية وغير منظمة.
  - يرفض الامتثال للسلطة في المدرسة والمنزل، ويتسم بالعناد.

ومن ثم فإن هؤلاء الأطفال لا يحظون برضا المعلمين والآباء والأقران، كما يبدون استياء شديدًا وشعورًا عاليًا بالإحباط نتيجة إدراكهم ما يعانونه من أوجه القصور الأكاديمي.

وعلى الرغم من التشابه الظاهرى فى بعض الخصائص السلوكية بين الأطفال الموهوبين وأولئك الذين يعانون اضطراب قصور الانتباه المصحوب بنشاط حركى مفرط أو زائد، فإن المؤشرات الفارقة المتضمنة فى الجدول التالى (٥-١) قد تساعد فى التمييز الدقيق بين هاتين الفئتين فى عملية التشخيص:

# جدول (٥-١) المؤشرات الفارقة بين الطفل الموهوب وذوى قصور الانتباه المصحوب بفرط النشاط

## ذوو قصور الانتباه المصحوب بالنشاط المفرط

# الطفل الموهوب

١ - مستوى الطاقة وتوظيفها:

يتمتع بمستوى عال من الطاقة والحيوية العقلية ووفرة النشاط البدني الهادف والموجه في العديد من المجالات المناسبة والمقبولة اجتهاعيًا سواء داخل المدرسة أو في المنزل أو المجتمع، وغالبًا ما يثمر هذا النشاط عن إنجازات ونواتج مفيدة وذات جودة نوعية.

٢ - اتباع القواعد والنظم والتعليات:

قد يبدو مقاومًا للنظم والقواعد والأوضاع الصارمة ولاسيها عندما يراها مقيدة لحريته ونشاطه الهادف، وقد يبدو والبيئية عندما لا تتوافق مع خصائصه ومعاييره، وقد يسبب قدرًا من المضايقة للمعلمين والآباء بسبب أسئلته الغريبة، واستجاباته غبر العادية، ونمطه الناقد الاستقلالي.

٣- الخصائص العقلية:

لمدة طويلة أثناء الإنغماس في النشاط أو إنجاز المهام التي تتحدى طاقاته وتوافق التفكير الناقد والإبداعي، وعلى التذكر والإدراك ومعالجة المعلومات والتفاصيل وحل المشكلات.

يتمتع بمستوى عال من الطاقة والنشاط البدني الزائد، يعبر عنه بصورة خرقاء وعشوائية، وبشكل مشتت وغبر هادف، كما ينطوى على الإزعاج لمن حوله، وعدم الاكتراث واللامبالاة بالنظم وبالآخرين.

يعاني مجموعة من الصعوبات التنظيمية، فهو منفلت وغير قادر أساسًا على اتباع النظم، والالتزام بالقواعد والاستجابة غير مكترث أحيانًا بالنظم المدرسية للتعليات وكأنه لايسمعها، وعاجز عن السيطرة والتحكم الذاتى في تصرفاته خلال المواقف الاجتماعية، ويثير الإزعاج، ويتعمد مضايقه الآخرين ومقاطعتهم ولايعبأ بهم كما لا يحترم الأدوار.

يتمتع بقدر عال من الانتباه والاحتفاظ به يعانى التشتت وضعف الانتباه ومداه (قصر فترته) في كل المواقف تقريبًا، وصعوبة نقله من مهمة إلى أخرى، كما اهتماماته، كما يتمتع بمقدرات عالية على يعانى من ضعف المقدرة على التذكر والإدراك، والتفكير ومعالجة المعلومات وحل المشكلات، ولديه اضطرابات في العمليات البصرية والسمعية.

| ذوو قصور الانتباه المصحوب بالنشاط |
|-----------------------------------|
| المفرط                            |

## الطفل الموهوب

٤ - الخصائص الدافعية والانفعالية:

يبدى قدرًا عاليًا من الإصرار والعزيمة والمثابرة والثقة بالنفس (الالتزام بالمهمة) ويتسم بالتروى قبل إصدار الأحكام، وبالمسئولية عن أفعاله ونتائجها. مع ملاحظة أنه قد تضعف مثابرته ويبدو ملولًا وضجرًا ومنصرفًا عن المهمة فقط عندما تكون هذه المهمة رتيبة أو مملة، أو أقل من مستوى إمكاناته، ولا تلبى احتياجاته وتطلعاته.

يتسم بضعف المثابرة على مواصلة الأداء في معظم المواقف إن لم يكن في جميعها لا سيها ما ليس له نتائج فورية، وبالتعجل والتهور والإندفاعية، وعدم النضج الانفعالي، والتململ والقابلية للإنزعاج والقلق، ونقصان الضبط الذاتي، كها يبدو شارد الذهن ومستغرق في أحلام اليقظة.

وينصح فتحى الزيات (٢٠٠٢) باتباع عدد من المحددات التى قد تساعد على دقة تشخيص الموهوبين ذوى اضطراب النتباه وكما يلى:

- استخدام العديد من الأدوات التشخيصية بها فيها اختبارات الذكاء والشخصية والتحصيل ومقاييس تقدير المعلمين والآباء.
- التشخيص والتقييم الفارق بمعرفة الخبراء والمتخصصين في تحديد مدى اتساق الأداء على الاختبارات والمواقف والأنشطة، وإجراء مقارنات تحليلية بين الأطفال عبر هذه المواقف والأنشطة.
- الجمع بين أدوات قياس النشاط العقلى، وأدوات قياس الشخصية، حيث تساعد اختبارات الذكاء والتحصيل على تحديد اضطرابات الانتباه، وتساعد اختبارات الشخصية على تحديد اضطرابات السلوك ومشكلاته.
- عدم تقبل الأحكام أو التقييهات التي تصدر عن غير المتخصصين (ص:٤٢٦-٤٢٧).

#### الفتيات الموهوبات والمتفوقات:

يذكر جوزيف ووكر وزملاؤه (٢٠٠٣) أنه رغم عدم اختلاف مقدرات الذكور والإناث العقلية، فإنه توجد فروق هامة بينها من حيث أدائهم، وعند ترشيحهم

للالتحاق ببرامج الموهوبين (ص:١٨٩) ويعود ذلك إلى عوامل متنوعة، ففي إطار التوقعات الاجتهاعية والثقافية التقليدية سواء بشأن الأداء الدراسي أم الاختيار المهني تهتم أسر كثيرة بأداء الفتيان الدراسي وتحصيلهم أكثر من اهتهامها بأداء الفتيات، وتشير بعض التقارير إلى أن العديد من الآباء يرون أن النجاح في المدرسة عمومًا أهم بالنسبة للأولاد منه بالنسبة للبنات، وأنه عندما يعاني الأبناء من بعض المشكلات فإن الآباء يبحثون عن سبل المساعدة لأولادهم بشكل أسرع من البحث عنها لبناتهم (Feger & Prado, 1986: 141).

كما يؤدى التأكيد المتزايد خلال عملية التنشئة على الالتزام بالأدوار الجنسية المتعارف عليها، وكذلك تشجيع السلوكيات المناسبة للدور الجنسى الأنثوى التقليدى وتعظيمها إلى اضمحلال مواهب الفتيات، بل وتعمدهن في أحايين كثيرة التمويه على استعداداتهن العالية، وإخفاء مواهبهن المتميزة وقمعها أو إنكارها، والحد من مستوى تحصيلهن الدراسي بحيث لا يتجاوز الإطار المتوقع للمستويات المقبولة اجتماعيًا منهن كفتيات، ومن وجوه ذلك تعمد إهمال واجباتهن المدرسية، والتقليل من اهتماماتهن الأكاديمية، وعدم استكمال إجاباتهن على الاختبارات حتى يتجنبن وصفهن بأنهن أكثر ذكاء من أقرانهن أو مختلفين عنهم (, . Noble et al. ).

ويلاحظ أن بعض أنهاط السلوك المرتبطة بالموهوبية والتفوق؛ كالمخاطرة والاستقلالية والتفرد، والاستطلاع والاكتشاف والتجريب، والتوكيدية والتنافس والإنجاز، لا تلقى تشجيعًا عادة عندما تصدر عن الفتيات على العكس من الذكور حيث تتزايد ضغوط الآباء والمعلمين عليهن ولاسيها في مطلع فترة المراهقة للعمل على تطوير وتبنى أنهاط سلوكية أخرى أكثر اتساقًا واتفاقًا مع متطلبات الدور النمطى الجنسى الأنثوى من مثل التزام الوداعة أو الهدوء والطاعة، والخضوع والمسايرة والتوافق الاجتهاعى، والاعتهادية والاهتهام بالمظهر الشخصى الجهالى، وتجنب المنافسات التى ربها تفقدهن ود الآخرين واستحسانهم، وتجعلهن أقل جاذبية بالنسبة للذكور، ويسهم هذا الحث الاجتهاعى على الامتثال وعلى التخلى

عن خصائص دافعية تعد ضرورية لتحرير طاقات الموهبة وتوجيهها في إعاقة نمو الموهبة لدى الفتيات وانطفائها.

لقد وجد مكينون (1962) فى دراسته الشهيرة عن المبدعين المعاريين من خلال فحصه لخلفياتهم الأسرية أن عائلات هؤلاء المعاريين لم تتمسك بشدة بمعايير دور الجنس التقليدية المحددة بشكل ضيق للذكور على أنهم مجرد عائلون لأسرهم ومسئولون عنها، وللإناث على أنهم مجرد ربات بيوت، وأن غالبية أمهاتهم كانت لهن اهتهامات متعددة ويعملن بمهن مختلفة.

وعادة ما تخوض الفتاة الموهوبة صراعًا قويًا بين حاجتها للقبول الاجتهاعي من قبل المحيطين بها والتوافق مع طبيعة الدور الأنثوى وتوقعات الآخرين من جانب، وتحقيق طموحاتها الأكاديمية والمهنية وتأكيد ذاتها من جانب آخر، ونظرًا لخوفها من فقدان المكانة ورفض الأقران لها فإنها غالبًا ما تحسم هذا الصراع بالتضحية بموهبتها وطموحها الأكاديمي وحاجتها للإنجاز من أجل الحصول على القبول الاجتهاعي والاحتفاظ بمكانتها الاجتهاعية بين الأقران.

ويشير لاس كمب وريلى (Luscombe & Riley, 2001) إلى أن "الخوف من النجاح" يعد أمرًا مميزًا للفتيات المراهقات الموهوبات عبر الثقافات المختلفة واللائى يعشن هذا الصراع بين التمسك بهويتهن الشخصية ومواهبهن وبين إلتزامهن بتوقعات الآخرين والسلوك المتطابق مع أدوارهن الجنسية التقليدية. وأنهن خشية الرفض الاجتماعي يؤثرن في النهاية إخفاء مواهبهن ومقدرتهن المرتفعة على الإنجاز، والتخفف من إظهارهن لطموحاتهن الأكاديمية والمهنية.

ومن زاوية أخرى فإن بعض المعلمين يهارسون أشكالًا من التمييز ضد الفتيات من بينها النظر إليهن على أنهن أقل كفاءة ومقدرة على التنافس والإنجاز، وعلى الوصول إلى مراكز مرموقة من الذكور، كما يحثون الذكور على الجدية والاجتهاد وبذل الجهد لإظهار مواهبهم وتفوقهم، بينها يمنحون الفتيات اهتهامًا وتشجيعًا أقل، وينطوى ذلك على توجيه ضمنى لأن تدرك الفتيات مقدراتهن بصورة أقل من

الذكور (Howard & Franks, 1995, Matthew, 1999) مما يؤثر بشكل سلبى على مفهومهن عن ذواتهن، وعلى مستوى أدائهن في المجالات الأكاديمية، كما يؤدى ذلك كله إلى التناقص المستمر في معدل نمو مواهبهن وانخفاض مستوى الاهتمام بها، والحد من طموحاتهن المهنية.

وقد أكدت نتائج بعض البحوث التي أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول المراهقات الموهوبات أن تقدير البنات الموهوبات لذواتهن أقل من البنات العاديات، وأن هذا التقدير المنقوص للذات يزداد تدنيا مع تقدم العمر الزمني والصف الدراسي. ( & Clunies,1995,Klein وأن البنات الجاديات أكثر شعورًا بالقلق والتوتر من الذكور الموهوبين، كما أنهن أقل منهم من الموهوبات أكثر شعورًا بالقلق والتوتر من الذكور الموهوبين، كما أنهن أقل منهم من الموضا عن الحياة والشعور بالسعادة والاعتبار الإيجابي للذات ( & Tong ).

وتشير سيلفياريم (٢٠٠٣) إلى أن البنات يجب أن يتعلمن التنافس، وألا يتجنبن الخبرات التنافسية وإلا سوف توصد أمامهن أبواب المهن المختلفة، وأنه يجب تشجيعهن على الاهتهام بالرياضيات والعلوم، كما يجب أن يعاد توجيه التركيز على الجهال والرشاقة والمظهر الشخصى لدى الإناث إن كن ترين أنفسهن على أنهن أفرادًا أكثر من كونهن متلقيات لإعجاب البنين.

## خامسًا: نموذج بورتر في التعرف على الأطفال الموهوبين:

اقترحت لويس بورتر (Porter, 1999) نموذجًا لتقييم استعدادات الأطفال الصغار واحتياجاتهم (أنظر شكل٥-١) تضمن سلسلة متتابعة من الخطوات ضمن ما يعرف بمدخل الكشف عن طريق التزويد أو توفير الإمدادات Identification ما يعرف بمدخل الكشف عن طريق التزويد أو توفير الإمدادات by Provision Approach وأوضحت أنه يمكن لمقدمي الرعاية أو المعلمين من خلال منهج إثرائي تهيئة الفرصة أمام أطفالهم لإظهار مواهبهم وجوانب تفوقهم. والنموذج المقترح لا يبدأ بالطفل ذاته وإنها بالبرنامج التعليمي، كها أن البرنامج لا



شكل (٥-٢) نموذج بورتر المقترح للتعرف على استعدادات الطفل ونموه المتقدم شكل (٥-٢) نقلًا عن (Porter, 1999: 104)

الأخرى التي تفترض أن الطفل يظهر نموا

يعــدل أو لايتغير استجابة لاكتشاف الموهبة ولكن اكتشاف الموهبة وتحديدها يحدث عندما يـدرك القائمون على رعاية الطفل أو المعلمون الطرق والأساليب المتقدمة التي يستجيب بها الطفل ذاته للمنهج الدراسي المتاح. والمتطلب الأساسي لهذا النموذج هو التعاون – ولا سيها في المرحلة الثانية منه – بين الآباء ومقدمي الرعاية أو المعلمين بهدف التعرف على الأطفال الذين يحتاجون إلى تدابير أو إمـدادات تعليمية خاصة Special Provision، أو إلى تقييهات أكثر عمقًا Depth مستمرة، كها تستخدم المرحلة تستخدم الاختبارات والمقاييس بصورة مستمرة، كها تستخدم طرقًا كالملاحظة والبورتفوليو وقوائم المراجعة.

أما فيها يخص الأطفال الذين لا يسهل الكشف عنهم وتعد حالاتهم النهائية محيّرة، أو أولئك الذين يحتاجون تقييهًا مقننا لأسباب معينة تتعلق بالانتقاء والتسكين فإنهم عادة ما يحالون إلى الإخصائى النفسى لتطبيق اختبارات معيارية عليهم، وكذلك الأطفال ذوى الحالات النهائية غير الواضحة ممن يظهرون نموا غير متسق أو متناغم Dissonant في بعض المجالات، أو يعانون اضطرابات نهائية - كالأطفال الموهوبين ذوى الصعوبات الخاصة - وإحالة مثل هؤلاء الأطفال إلى الإخصائيين يقلل كثيرًا من احتمالات ما يطلق عليه بالرفض الزائف في الكشف والتعرف على الموهوبين.

وتذكر بورتر أن الفائدة الأساسية لهذا النموذج تكمن في عدم تجاهل الأطفال الموهوبين الذين لا يمكنهم إظهار مقدراتهم من خلال معاملات ذكاء مرتفعة على الاختبارات، كها أنه يتجنب إهمال الأطفال ذوى الخلفيات الثقافية المتباينة والمحرومين تعليميًا، وذوى صعوبات التعلم. وتفسّر درجات الاختبارات المقننة من خلال هذا النموذج بصورة مخففة أو معتدلة، حيث يعتمد التقييم أساسًا على معلومات الآباء والمعلمين وملاحظاتهم أكثر من اعتهاده على نتائج الاختبارات، وفي حالة تباين المعلومات المستمدة من تلك المصادر فإنه يجب العمل على جمع المزيد من المعلومات باستخدام طرق متنوعة. وترى بورتر أن درجات اختبارات الذكاء قد تساعد في التحقق من موهبة الطفل لكنها بمفردها لا تعد كافية للحكم على طفل ما بأنه غير موهوب.

ويؤكد النموذج المقترح على أن التركيز في إجراءات التعرف ينبغى أن يكون على عملية التقييم وليس على الاختبارات، وعلى أن المعلومات المستمدة من عملية التقييم يمكن أن تستخدم وتصب مباشرة في المنهج الدراسي، فالقائمين على التقييم هم أنفسهم المسئولين عن وضع البرامج، وطالما ميّز المعلمون الاستعدادات العالية لدى الطفل فبإمكانهم توفير المزيد من الفرص التعليمية المناسبة لها والتحديات المعرفية اللازمة لاستثارتها. (105 - 103 :Porter,1999).

#### الفصل السادس

# الإرشاد النفسى للموهوبين والمتفوقين

#### مدخل تاريخي

#### مشكلات الموهوبين والمتفوقين:

- مشكلات راجعة إلى سمات شخصية الموهوب وخصائصه.
  - مشكلات مصدرها البيئة الأسرية.
  - مشكلات مصدرها السئة المدرسية.

#### الاحتياجات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

- احتياجات نفسية. \_\_احتياجات عقلية معرفية وتعليمية.
- احتياجات اجتماعية. \_ الموضوعات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين.
  - سمات المرشد النفسي للموهوبين والمتفوقين.

## الأهداف الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

- الأهداف الإرشادية العامة.
- الأهداف الإرشادية بالنسبة للطفل الموهوب والمتفوق ذاته.
  - الأهداف الإرشادية في مجال البيئة الأسرية.
  - الأهداف الإرشادية في مجال البيئة المدرسية.

#### الخدمات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

- خدمة المعلومات. \_ خدمات التشخيص والتقييم.
  - الخدمات الإرشادية. \_\_خدمات التسكين والمتابعة.

## طرق الإرشاد والفنيات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين

## نموذج برنامج إرشادي للموهوبين والمتفوقين:

- الهدف العام. \_\_الأهداف الفرعية.
- الأساليب والفنيات. \_ التخطيط الزمني.
  - محتوى الجلسات. \_ تقييم البرنامج.



#### مدخل تاریخی:

تعد ليتاهولينجورث L.Hollingworth (1974–1974) المؤسسة والرائدة الأولى لمجال الإرشاد النفسى للموهوبين والمتفوقين (1920) وقد جمعت في دراستها المبكرة (1923) التي واكبت دراسة تيرمان (1921) بين الاهتهامات التربوية والكلينيكية جنبًا إلى جنب، حيث أدركت أن تهيئة الفرص التربوية المناسبة والمتحدية لاستعدادات النشء تعد أحد المحددات الأساسية لنمو مواهبهم وإزدهارها وإرتفاع مستوى إنجازهم، فعنيت بتصميم البرامج التعليمية الخاصة لفصول الأطفال الموهوبين التجريبية التي أنشأتها أعوام ١٩٢٢ و١٩٣٤ وشاركت بالتدريس فيها، واستخدمت طرقًا وأساليب تعد بمثابة الأساس لما يطلق عليه اليوم بالتفريد Individualization أو التسريع Acceleration والإثراء Telescoping وضغط المنهج أو اختصاره Compacting والتعمق المعرفي Telescoping والدراسة المستقلة Smal Group وغيرها.

وتضمنت البرامج التى طوّرتها منهجًا يتحدى استعدادات التلاميذ الموهوبين والمتفوقين ويستثير دافعيتهم للعمل الجاد، ودراسة التاريخ وتطور الحضارة، واللغات والأدب، والدراسات البينية، وتعليمهم كيفية التعامل مع الحماقات

والسخافات التى تصدر عن الآخرين بصبر وتسامح، وتدريبهم على فن الحوار وآداب المناقشة، والتوازن بين الصراحة واللباقة، والعلاج بالقراءة Bibliotherapy من خلال تعريضهم لمجموعة من سير حياة المتفوقين والمبدعين الذين بذلوا جهدًا مضنيًا، وقدموا إسهامات رفيعة لمجتمعاتهم.

كما عنيت في الوقت ذاته بالكشف عن الاحتياجات الاجتماعية والانفعالية للأطفال الموهوبين ومشكلاتهم النمائية، وعن العوامل التي قد تؤدى إلى اضطرابهم وصعوبة توافقهم وعلاجها. وكشفت الغطاء عما يعانونه من صعوبات في الاتصال والتفاعل الاجتماعي، ومشاعر وحدة وعزلة، وعما يثيرونه من تساؤلات محيّرة عن الخلق وأصل الإنسان، والقضاء والقدر والموت، والخير والشر والعدالة، وغيرها من القضايا الفلسفية العميقة، وما يتمتعون به من نضوج أخلاقي مبكر، واحتياجاتهم إلى التعمق والدقة والتحديد. وألمحت ليندا سيلفرمان عن عمق تعاطف هولينجورث مع أطفالها الموهوبين وإحساسها بهم بقولها "لقد ركزت على مدلولات كلماتهم لتسبر أغوارهم، وتكشف عن مكنون خبراتهم ومشاعرهم مثلها ينصت عالم الأحياء البحرية لأغنيات الحيتان أملاً في فك شفرتها، واكتشاف معانيها الخفية". (632):"A" Silverman, 1993)

وقامت هولينجورث بتدريس أول مقرر في سيكولوجية الموهبة وذلك بكلية المعلمين بجامعة كولومبيا ١٩٢٢/١٩٢٢، كما ألفت أول كتاب مرجعي بعنوان "الأطفال الموهوبين: طبيعتهم ورعايتهم" \*. كما طوّرت أول برنامج شامل للتربية الانفعالية للاحتياجات الانفعالية للأطفال الموهوبين ومساعدتهم على التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات الخاصة Special Perplexities في حياتهم والتي اكتشفتها من دراساتها عليهم. وقد أجملتها سيلفرمان فيها يلي:

- أن يجد الموهوب في مدرسته مهاما مثيرة لاهتهاماته ومتحديه لاستعداداته.
  - أن يتوافق مع زملاء الفصل.

<sup>\*</sup> Gifted Children: Their Nature and Nurture, 1926.

- أن يتمكن من اللعب مع الأطفال الآخرين.
- ألا يصبح معتزلًا Hermits (منصرفًا عن الأخرين).
  - أن يطور مقدراته القيادية.
  - ألا بكون سلسًا تجاه السلطة.
- أن يتعلم كيف يعانى مما يبهجه Suffer Fools Gladly -
  - أن يتجنب تكوين عادات خداعية وتزييفية.
    - أن يساير القواعد ويتوافق مع التوقعات.
- أن يتفهم أصله ويتقبل قدره ونصيبه منذ مرحلة مبكرة.
- أن تتعامل الفتاة مع المشكلات الخاصة الناجمة عن كونها موهوبة.

(Silverman, 1993 "A": 633)

وقد شهدت فترة الأربعينات حتى الستينات من القرن العشرين جهودًا مهنية ضئيلة في مجال الاهتهام بالمشكلات الانفعالية والاجتهاعية للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وكانت معظمها جهودًا فردية تضمنت ما كتبه بعض الباحثين عن سيكولوجية الأطفال الموهوبين والمتفوقين وخصائصهم السلوكية وحاجاتهم النفسية والاجتهاعية والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم والآثار السلبية لها على مستوى توافقهم وصحتهم النفسية، ومن أمثلة هؤلاء الباحثين ويتى ( ,Witty , 1940 , 1951)، سترانج (1960 , 1951 , 1961)، وتضمنت أيضًا جهودًا أخرى مختلفة وجهت نحو توفير الرعاية الإرشادية النفسية للموهوبين والمتفوقين، ومن أمثلتها جهود جون روثيني John Rothney الذي أسس معمل التوجيه والإرشاد للطلاب المتميزين بجامعة ويسكونسن Wisconsin عام ١٩٥٧ والذي ظل المركز الرئيس لإرشاد هؤلاء الطلاب في الولايات المتحدة كلها خلال فترة الستينيات والسبعينيات من هذا القرن وقد سمى مؤخرًا معهد توجيه الطلاب المتفوقين \* والسبعينيات من هذا القرن وقد سمى مؤخرًا معهد توجيه الطلاب المتفوقين \* المنصول والسبعينيات من الفصول والسبعينيات من الفصول المتورد جون جوان بهوان على المولك الذي أسس العديد من الفصول

<sup>\*</sup> Guidance Institute for Talented Students.

الصيفية للطلاب الموهوبين والمبدعين خلال فترة الستينيات ودرب العديد من المرشدين النفسيين على التعامل مع الطلاب الموهوبين وتفهم حاجاتهم المعرفية والنفسية الاجتهاعية، وبذل جهودًا كثيرة في تحسين نوعية الخدمات الإرشادية التي تقدم لهم. وقد تحول اهتهام المجتمع الأمريكي في نهاية الستينات وخلال السبعينات نحو فئات أخرى من ذوى الاحتياجات الخاصة، والفئات المهمشة كالأقليات والنساء، وانصرف اهتهام التربويين والباحثين نحو تلك الفئات أيضًا، وتضاءل اهتمام المرشد النفسي بالموهوبين والمتفوقين (548: 548).

وتعد ثانينيات القرن العشرين هي البداية الحقيقية لتفعيل ذلك الاهتام بالنمو النفسي الاجتماعي للموهوبين والمتفوقين بصورة حقيقية ففي عام ١٩٨١ تحول اهتمام المجتمع الأمريكي بأسره نحو الحاجات النفسية والاجتماعية للطلاب الموهوبين والمتفوقين،وذلك بعدما انتحر طالب يدعى دالاس إيجبرت Dallas Egbert وهو من الطلاب فائقى القدرات وكان آنذاك في السابعة عشرة من عمره، وقد أدى هذا الحدث والذي لم يكن الوحيد من نوعه إلى موجة من الاهتمام والجهود التي بذلها العديد من الباحثين،وكان أولها تأسيس جيمس ويب J.T.Webb لبرنامج دعم ومساندة الاحتياجات العاطفية والانفعالية للموهوبين أ (SENG) بجامعة ولاية رايت، والتي استمرت في تقديم الخدمات الإرشادية التي هدفت إلى تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للموهوبين والمتفوقين، ونشر ويب وتولان وميكستروث Webb, Tolan & Meckstroth عام ١٩٨٢ كتابًا بعنوان "توجيه الطفل الموهوب" "Guiding the Gifted Child" ركزا فيه على الصعوبات النائية النفسية والاجتاعية التي تواجه الطفل الموهوب والمتفوق وماقد يخلقه وجوده داخل الأسرة من صعوبات تستوجب التدخل من قبل المتخصصين لتو فير الرعاية النفسية، وعلى جانب آخر تناول جيمس ديليسلي James Delisle بجامعة ولاية كنت Kent بالدراسة المستفيضة للإكتئاب الذي يصيب الموهوب والمتفوق وأهم أسبابه والعلاقة بين محاولات الانتحار التي يقوم بها

<sup>\*</sup> Supporting the Emotional Needs of Gifted Program.

المراهق الموهوب والمتفوق وما يعانيه من ضغوط، كها تناول أهم الاستراتيجيات الإرشادية التي تهدف إلى منع تلك المحاولات (52-52: Seegers, 1991: 52).

وفي عام ١٩٨٧ أسست باربارا كير Guidance Laboratory for Gifted & Talented بجامعة نبراسكاوالمتفوقين Nebraska- Lincoln والذى هدف إلى توفير التدريب اللازم للمرشد لنكولن Nebraska- Lincoln والذى يعمل في مجال الموهبة والتفوق، وتقديم الخدمات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين، والتى تتنوع فتشمل الإرشاد الفردى وورش العمل والإرشاد الجهاعى، وتلا ذلك إنشاء مركز تنمية الطفل الموهوب الذى أسسته لندا سيلفرمان بدنفر بكولورادو Denver, Colorado. وفي عام ١٩٨٨ أسست جامعة أيوا Nowa مركز كونى بيلن القومى الشامل لتعليم الموهوبين The والذى رأسه أيوا Comprehensive Connie Belin National Center for Gifted والمتخدمت فيه العديد من الأساليب والاستراتيجيات الإرشادية والمتنوقين، واستخدمت فيه العديد من الأساليب والاستراتيجيات الإرشادية عن دواتهم. (Colangelo,2003: 374).

ومنذ بداية التسعينيات من القرن العشرين تتابعت الجهود وتلاحقت، فقد نشر عدة باحثين كتبًا تناولت النمو الانفعالي والاجتهاعي للطلاب الموهوبين والمتفوقين ودور الإرشاد النفسي في تهيئة الظروف المناسبة لنموهم نموا سويا وتحقيق توافقهم الشخصي والاجتهاعي والدراسي، ومن أمثلة تلك الكتب: "الدليل في إرشاد الموهوبين والمتفوقين" لباربارا كير (١٩٩١)، "إرشاد الموهوب والمتفوق" للندا سيلفرمان (١٩٩٣)، كها تزايد الاهتهام بإجراء البحوث والدراسات التي تناولت المشكلات النفسية والاجتهاعية المختلفة التي يعاني منها الموهوب والمتفوق والتي أسفرت عن تراكم البيانات والمعلومات حول العديد من القضايا كالتأخر الدراسي، والتفريط التحصيلي، والكهالية، والاكتئاب، والانتحار، والتسرب من

المدرسة، والعلاقات بالأقران، والسلوك الجانح، ومشكلات الاختيار المهنى، وغيرها من القضايا والحاجات الإرشادية للطلاب الموهوبين والمتفوقين. وأفردت العديد من الدوريات المتخصصة في مجال الموهبة والتفوق من مثل "مجلة الطفل الموهوب ربع السنوية" "The Gifted Child Quarterly"، "مجلة تعليم الموهوب" "Journal for the Education of the Gifted"، "مجلة مدرسة روبير" "Roeper Review" المساحات الكبيرة للمقالات النظرية والبحوث الميدانية التي تتناول الجوانب النفسية والاجتماعية ذات الصلة بالموهبة والتفوق. ولعل التوجه نحو تقديم الخدمات الإرشادية للوالدين ولأسرة الموهوب والمتفوق يعد من ملامح التطور التي طرأت على مجال إرشاد الموهوبين والمتفوقين والذي يعد من ملامح التطور التي طرأت على مجال إرشاد الموهوبين والمتفوقين والذي المتحدث به الكثير من المراكز الإرشادية في الآونة الأخيرة.

#### مشكلات الموهوبين والمتفوقين:

كان الاعتقاد السائد أن الموهوب يستطيع أن يشق طريقه بنفسه دون الحاجة إلى توجيه ورعاية واهتهام كونه يستطيع أن يتغلب على مشاكله ويجتاز المواقف الصعبة التي يمر بها لأنه موهوب، بيد أن الدراسات الحديثة أثبتت أن ربع الطلبة المتسربين الذين لم يكملوا دراستهم الثانوية تزيد نسبة ذكائهم على ١٣٥ درجة، وأن عددًا منهم يعانى من مشكلات نفسية وتربوية واجتهاعية قد يصل بعضها إلى حد الاكتئاب والانتحار. (وصال محمد الدورى، ٢٠٠٦)

ويخطئ البعض عندما يعتقد أن الموهوبين والمتفوقين ليسوا في حاجة إلى خدمات توجيهية وإرشادية نظرًا لكونهم أذكياء أو مبدعين، أو لأنهم قادرين طبيعيًا على التعلم والنجاح بمفردهم من دون رعاية خاصة، أو أن بإمكانهم حل ما يعترضهم من مشكلات بأنفسهم ودون مساعدة من أحد. فقد كشفت نتائج العديد من الدراسات – كها سبقت الإشارة – أن نسبة غير ضئيلة منهم يعانون من مشكلات مختلفة، ويواجهون بعض المعوقات في بيئاتهم الأسرية والمدرسية والمجتمعية، وأن هذه المشكلات والمعوقات لا تعرض استعداداتهم الفائقة للذبول والتدهور فقط،

وإنها تهدد أمنهم النفسى أيضًا، وتولّد داخلهم الصراع والتوتر، كما تفقدهم الحماس والشعور بالثقة، وقد تنحرف باستعدادتهم ومقدراتهم المتميزة عن الطريق المنشود لتأخذ مسارًا عكسيًا له مضاره عليهم وعلى مجتمعاتهم على حد سواء.

وقد أوضح بول ويتى Witty (١٩٥٨) منذ فترة مبكرة أن كل من أتيحت له فرصة معايشة الأطفال الموهوبين والعمل معهم يدرك أنهم مع ما يتمتعون به من مواهب ممتازة "قلما يجدون الحياة سهلة ومفروشة بالأزهار والرياحين، فهم يتعرضون لمعظم المشاكل التي يتعرض لها الأطفال عامة أثناء نموهم، ولكنهم بالإضافة إلى هذا يواجهون أنواعًا أخرى من المتاعب الخاصة التي لا يواجهها الطفل العادى، ولايرجع معظم هذه المتاعب الخاصة إلى امتياز أو عبقرية الطفل بقدر ما يرجع إلى موقف الآخرين منه واستجابتهم لمواهبه" (ص: ٤١).

وأكدت لويس بورتر (Porter,1999) أن حدة تأثير هذه المتاعب والمشكلات في حياة الأطفال الموهوبين أعلى وأشد منها بالنسبة لأقرانهم العاديين، وأنه بالرغم مما يتمتع به الموهوبون من استعدادات ومهارات، وطاقات عقلية ممتازة يمكنهم توظيفها في تلبية احتياجاتهم النفسية والعقلية والاجتهاعية، وفي التعامل مع الضغوط التي يتعرضون لها، فإنهم بحاجة ماسة إلى خدمات إرشادية خاصة تساعدهم في التغلب على مشكلاتهم، وعلى مواجهة الضغوط المختلفة، وتعينهم على التوافق والتمتع بمستوى عال من الصحة النفسية السليمة.

وترجع بعض المشكلات التى يعانى منها الموهوبون والمتفوقون إلى خصائصهم وسهاتهم أنفسهم؛ كالحساسية المفرطة وقوة المشاعر والعواطف، والنزعة الكهالية، والنمو اللامتزامن أو غير المتوازن وغيرها. كها يعود بعضها الآخر إلى عوامل أخرى بيئية أسرية ومدرسية سبقت الإشارة إلى نهاذج منها في معرض الحديث عن العوامل الوسيطة المسهمة في نمو الموهبة ضمن عرضنا للنموذج الذي اقترحناه للأداء الإنساني الفائق بالفصل الثالث من هذا الكتاب، وفيها يلى عرض لبعض هذه المشكلات:

#### أ- مشكلات مصدرها إلى سمات وخصائص شخصية الموهوب والمتفوق:

□ الشعور بالاختلاف، والعزلة عن الآخرين، وصعوبة تكوين علاقات مشبعة وصداقات مع الأقران، وتصنع التوسط أو العادية:

قد تشكل موهبة الطفل وطاقاته المتميزة عقبة تعوق توافقه الاجتهاعى وتحول دون عقد علاقات جيدة وصداقات مع الآخرين، وتعرّضه للتجاهل والنبذ من قبل أقرانه ومن ثم الشعور بالوحدة النفسية، فهو يتمتع بمستوى رفيع من حيث النمو العقلى واللغوى، ولديه اهتهامات متنوعة، وحصيلة واسعة من المفردات والمعلومات.

ويفوق الموهوب فى كل ذلك مستوى أقرانه ممن هم فى مثل عمره الزمنى والذين يتطلع إلى رفقتهم وصحبتهم كطفل، ويتشابه فى ذات الوقت مع الناضجين البالغين ممن هم أكبر منه سنًا، مما يعرّضه لمخاطر الصراع بين حاجته الماسة إلى أقران من مثل عمره الزمنى يقاسمهم الصداقة الحميمة والشعور بالسعادة واللعب كطفل، لكنهم لا يشاطرونه الاهتهامات المتنوعة، ويضيقون بأفكاره غير العادية ولايتمتعون بمثل مواهبه العقلية، وبين احتياجه إلى ناضجين كبار يشاركونه اهتهاماته ونموه العقلى المتقدم، لكنهم يغفلون احتياجاته العاطفية الطفولية أو ينظرون إليه كطفل صغير.

ويشعر الطفل الموهوب بالاختلاف والتميز عن أقرانه، فاستعداداته الرفيعة ومهاراته المتقدمة تثير لديهم بعض الحزازات وربها مشاعر الغيرة والحسد، وهم يضغطون عليه من أجل مسايرتهم، وربها تجاهلوه أو نبذوه وسخروا منه بإطلاق بعض الألقاب على سبيل التهكم من قبيل "الفيلسوف" و"المخ الكبير" و"الملسن، ومن الألقاب المتداولة بين مراهقينا في هذا الشأن لقب "محراث" أو "موس" أو "سوسة كتب" Book Worm.

ويستخدم الموهوبون استراتيجيات وأساليب توافقية مختلفة في التعامل مع مشكلة تكوين علاقات مع الأقران، فبعض الموهوبين يختار أن يكون وحيدًا، ويؤثر الانسحاب والعزلة، والهروب إلى عالمه الخاص منشغلًا باهتهاماته الفنية أو العلمية

أو القرائية أو الموسيقية مستغنيا بها عن علاقات مملة مع الأقران، وبعضهم قد ينزع إلى عقلنة أو "منطقة" مشاعره وإعادة بنائه المعرفي بشكل يرضى ذاته منكرًا مشاعر الأسي والقلق التي يعانيها من جراء رفض الأقران ونبذهم له.

وربها لجأ بعض الموهوبين إلى تصنّع التوسط أو العادية في الأداء - أو حتى الغباء - وتعمد إخفاء مواهبه، وإنكار مقدراته العالية، فيميل إلى الإنجاز أو الأداء بأقل مما تسمح به هذه المقدرات، ويدّعي عدم استطاعته الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المعلم، ويتخلف في واجباته المدرسية التهاسًا لتقبل الأقران له ورضاهم عنه، فتبدو الفجوة حينئذ واسعة بين مستوى طاقاته الحقيقية Potential وإنجازه الفعلى Actual Achievement، حيث يعد التفريط التحصيلي أحد أساليب التوافق اللاسوية التي يستخدمها الموهوبون. كها يستخدم بعض الموهوبين ما يتمتعون به من حس دعابة وبشكل لاذع في دفع الألم النفسي الناجم عن رفض الأقران له وسخريتهم منه، وفي التقليل من الآثار السلبية لذلك على تقديره واعتباره لذاته.

□ النزعة الكالية، والتوقعات العالية التي يضعها الموهوب لنفسه وما يترتب
 عليها من ضغوط وقلق وخوف زائد من الفشل، وتجنب مواجهة الضغوط
 Copout ومحاطلة وتلكؤ Procrastination، وحساسية للنقد:

الموهوبون والمتفوقون مدفوعون داخليًا وحريصون على تحقيق مستويات فائقة من الإنجاز، وقد سبقت الإشارة فى الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى أن النزعة الكهالية أو المثالية قد تشكل عقبة أمام تقدمهم ونجاحهم فى حياتهم الدراسية والمهنية. ويرى هاماشيك Hamacheck أن الكهاليين الأسوياء أو أولئك الذين يدركون حدود إمكاناتهم، ويتقبلون نقاط ضعفهم، ويضعون لأنفسهم أهدافًا واقعية مناسبة، ويتقبلون أخطاءهم ويتفهمون أنها جزء من عملية التعلم، ويشعرون بالرضا عن أنفسهم عندما يبذلون قصارى جهدهم بصرف النظر عن كون إنجازهم مثاليًا أو "كاملًا" يكونون أكثر استمتاعًا بعملهم وشعورًا بالسعادة.

أما الكهاليون العصابيون أو أولئك الذين يطالبون ذواتهم بتحقيق توقعات عالية جدًا أو مثالية، وبلوغ أهداف مستحيلة تفوق مقدراتهم، فإن ذلك يقودهم إلى الشعور المستمر بالفشل وربها العجز وعدم الرضاعن أنفسهم، ومن ثم انخفاض تقدير الذات لديهم والشعور بالقلق والإحباط. وقد ينزع بعض الموهوبين والمتفوقين نتيجة لذلك إلى استخدام استراتيجيات غير مناسبة من مثل تجنب مواجهة الضغوط Copout أو التقليل منها، والتي تتمثل في مجموعة من السلوكيات؛ كالماطلة والتلكؤ Procrastination، والميل إلى بذل القليل من الجهد في نهاية الوقت المطلوب فيه إنجاز المهمة المكلفين بها، وتجنب المخاطرة، وتفضيل المقررات والأنشطة مضمونة النجاح، والأقل تحديًا واحتياجًا لبذل الجهد نظرًا لخوفهم المرضي من الفشل وحساسيتهم العالية للنقد. وربها فَضّل لعب دور المهرّج خلوفهم المرضي من الفشل وحساسيتهم العالية للنقد. وربها فَضّل لعب دور المهرّج داخل الفصل لجذب انتباه الآخرين والحصول على القبول الاجتباعي منهم عن طريق أنهاط سلوكية بعيدة تمامًا عن الإنجاز الأكاديمي. & Geoffroy,1993, Lecicero & Ashby, 2000:182-183, Parker, 2000:175, Schuler, 2000:176-

ويسهم الآباء في كثير من الحالات في تعميق توجه أبنائهم الموهوبين ونزعتهم الكهالية عندما يحثونهم باستمرار على الأداء الرفيع، ويدفعونهم دفعًا وبشتى الطرق إلى الإتقان الكامل، وقد يشدَّدون على ألا يكون الإنجاز المثالي للأبناء في المجال الذي يتميزون فيه فحسب وإنها في سائر المجالات، مما يعرِّض هؤلاء الأبناء لضغوط مستمرة، ويولد لديهم خوفًا متزايدًا من الفشل نتيجة شعورهم بعدم كفاية مقدراتهم لبلوغ مستوى الكهال في عملهم، ولا يخفى أن هذا التشديد وبشكل متزايد على التفوق من قبل بعض الآباء وتحميل أبناءهم مالا طاقة لهم به ربها ينطوى على رغبة دفينة في أن يحقق الأبناء ما فشل هؤلاء الآباء في تحقيقه من مستويات إنجاز رفيعة خلال طفولتهم وسنى دراستهم وفي حياتهم المهنية.

ويشير بعض الباحثين (Mahoney,1995) إلى أن النزعة الكمالية تعد سببًا رئيسًا

فى انتحار بعض الموهوبين والمتفوقين ولاسيها المراهقين الذين يساوون بين قيمتهم كأشخاص وبين تحقيق معدل أداء "كامل" أو "مثالى"، وبالتالى فإن خبرة الفشل بالنسبة لهم تعد بمثابة جرح لايندمل يؤذى كبرياءهم وينتقص من اعتبارهم لذواتهم.

□ الإحباطات والضغوط النفسية الناجمة عن التباين الشديد في مظاهر النمو:

يبدو الطفل العادى متسقًا أو متوافقًا من حيث معدل النمو الجسمى والعقلى والانفعالى والاجتهاعى طبقًا لعمره الزمنى، بينها نجد جوانب نمو الطفل الموهوب على العكس من ذلك – تمضى بمعدلات متفاوتة السرعة، حيث يبدو كها لو كان نسيجًا خاصًا يجمع بين مراحل نهائية متباينة وأعهار مختلفة. فمهاراته الحركية – مثلًا وكيفية تناوله ومعالجته للمواد والخامات، وطريقة حنوه على دميته ربها تتفق ومستوى عمره الزمنى، لكن مستوى قراءاته وحصيلة معلوماته، وطريقة تفكيره قد تكون أكبر من ذلك، وقد يكون خياله جاعًا يقوده إلى أفكار ورؤى يتطلع إلى تقيقها واقعيًا لكن مقدراته الجسمية ونفوذه المحدود يُعجزه عن ذلك.

ويولد هذا النسيج غير المتجانس أو ذلك التباين في مظاهر النمو لدى الطفل الموهوب وما يترتب عليه من أنهاط سلوكية شعورًا بالقلق والإحباط-وربها التمزق- كها يسهم في خلق صعوبات توافقية مع الآخرين فضلًا عن أنه يصيب الآباء والمعلمين بالارتباك حينها يتعاملون معه. وتشير نانسي روبنسون (Robinson, 1996:132) إلى أن هذه المشكلة تبدو أكثر تعقيدًا عندما تكون الظروف البيئية المحيطة بالطفل الموهوب، وطريقة تعامل الآباء والمعلمين معه قائمة على أساس عمره الزمني فقط، ولاتتسق مع نمط النمو غير المتزامن الذي يميزه عن غيره من الأطفال العاديين. ويقتضي التعامل مع هذه المشكلة فهم المحيطين بالطفل غيره من الأطفال العاديين. ويقتضي التعامل مع هذه المشكلة فهم المحيطين بالطفل الموهوب لجميع جوانب شخصيته واحتياجاته المختلفة وليس التركيز على جانب التميز فيه، وتقديم المساندة والدعم النفسي اللازم لمساعدته على التخلص مما يعانيه من قلق وإحباط.

□ عدم تفهم المحيطين بالموهوبين والمتفوقين لدوافعهم واحتياجاتهم، والشعور بالذنب واهتزاز مفهوم الذات:

يتمتع الموهوبون والمتفوقون بطاقات غير محدودة وحيوية فائقة Highly ومستوى وفير من النشاط، ولديهم دوافع قوية للتعلم والعمل Motivated، وهم قادرون على الانهاك والانغاس فى العمل لفترات طويلة وقد لايحتاجون سوى إلى ساعات محدودة من النوم، كما يتمتعون بيقظة عقلية وفضول متزايد، وشغف بالاستطلاع والاستكشاف والتجريب.

وغالبًا ما يخلق فضول الأطفال الموهوبين والمتفوقين وحركتهم الدؤوبة وتساؤلاتهم المستمرة حالة من الارتباك وعدم الارتباح لدى المتعاملين معهم ويسبب لهم المتاعب،وربها نظروا إلى هؤلاء الأطفال - نتيجة لذلك - على أنهم عابثون غير منضبطين وفوضويون، ومثيرون للمتاعب أو ينقصهم التركيز وأنه يجب ردعهم وتعليمهم كيف يتصرفون ويسلكون على شاكلة بقية الأطفال، مما يؤثر سلبيًا على ذواتهم ويشعرهم بالتعاسة والذنب. ويزداد الطين بلة عندما يلتبس الأمر على البعض من الآباء والمعلمين فيخلطون بين تلك الطاقة والحيوية لدى الطفل الموهوب، واضطراب الانتباه المصحوب بفرط النشاط لدى بعض الأطفال المضطربين، مما يترتب عليه انشغالهم بجانب الاضطراب في السلوك والبحث عن علاجه بدلًا من الاهتهام بجوانب موهبة الطفل والبحث عن سبل تنميتها.

وتتطلب هذه المشكلة تفهم المحيطين بالطفل الموهوب لدوافعه القوية الداخلية للعمل والنشاط، وإشباعها بدلًا من كفها وإحباطها، وتهيئة الأنشطة التي تستحث اهتهاماته وتستوعب طاقاته، وتتيح له إظهارها والتعبير عنها.

□ الشعور بالسأم والملل من المهام الروتينية، وعدم الاكتراث بالأعراف والنظم المقيدة لحرياتهم:

يعانى الموهوبون والمتفوقون من الشعور بالسأم والضيق داخل بيوتهم وفصولهم من أداء المهام والتكليفات الروتينية والبسيطة التي ينفرون منها عادة، فهم

يستمتعون أكثر بالمهام الصعبة والمعقدة التى تتحدى استعداداتهم، والتى تكفل لهم قدرًا عاليًا من الحرية والاستقلالية فى التفكير والعمل. كما يشعرون بالضجر والملل خلال العملية التعليمية المعتادة لأنهم يتعلمون بسرعة أكبر من أقرانهم، ولديهم المقدرة على تجاوز الخطوات المعتادة فى تسلسل التفكير العادى، وعلى القفز إلى معالجة التفصيلات الدقيقة للموضوع المطروح، والتفكير فيها وراء الأشياء قبل أن يكمل معظم أقرانهم الإلمام بالقواعد التى يعدها المعلم جزءًا أساسيًا يجب إتقانه قبل الانتقال إلى هذه التفصيلات.

وغالبًا ما ينجزون أعمالهم المدرسية في نصف الوقت وربها أقل من ذلك، لذا... فهم يشعرون بوطأة الانتظار والسأم والملل عندما يجبرهم المعلم على التقيد بها يعمله الآخرون من الطلاب المتوسطين، ولا يستثمر سرعاتهم الخاصة في التعلم فيضيع جزء كبير من وقتهم من دون استثمار، ونتيجة لذلك فإنهم قد يشغلون وقتهم في أعمال تافهة أو مسيئة للآخرين، أو يستغرقون في السرحان وأحلام اليقظة.

وتصوّر القصيدة التالية لفتاة موهوبة عمرها تسعة أعوام شعورها بالملل والإحباط جراء بقائها داخل الفصل تدرس أشياء تعرفها مسبقًا:

"يا للملل من الجلوس والاستماع

لحشوِ من المعلومات نعرفه مسبقًا

أما زال علينا أن نجلس للاستماع مرارا وتكرارا

إلى كل شيع عرفناه من قبل

يا للملل.. يا للملل.. يا للملل

أشعر أحيانًا بأنه إذا ما قمنا بقراءة صفحة أخرى

فإن رأسي سوف ينفجر من الملل

وأتمنى لو أمضى مسرعة الخطى قدما إلى خارج الفصل"

(Kirk & Gallagher and Anastsiow,1997: 137)

كما يلاحظ أن الموهوبين أقل اكتراثًا بالأعراف، وانصياعا للتعليمات الصارمة

والنظم الجامدة، ويقاومون ما يفرض عليهم من نظم تقيد حرياتهم، أو من تدخلات الآخرين في أعالهم وشئونهم. وتتضاعف مشكلاتهم في هذا الصدد عندما يعنى المعلم بالضبط والربط داخل غرفة الصف أكثر من إتاحة قدر من المرونة والحرية لتلاميذه، وبفرض المسايرة والاتباعية أكثر من تشجيع الاختلاف والابتداعية، وبالاعتناء بالاحتياجات الجهاعية (للتلاميذ كمجموعة) أكثر من الاعتناء بالاحتياجات الفردية (المجموعة كأفراد)، وبتكريس اهتهامه على التلاميذ المتوسطين من دون الموهوبين والمتفوقين.

□ مشاعر الهم والتشاؤم والاكتئاب الناجمة عن حساسيتهم غير العادية تجاه مشكلات المجتمع والعالم، والشعور بالمسئولية الأخلاقية نحو الآخرين، وبالعجز عن التأثير والتحكم فيها يجرى حولهم من أحداث صارمة:

يتمتع الأطفال الموهوبين والمتفوقين بمستوى متقدم من النمو العقلى واللغوى، وبالحساسية المرهفة وقوة المشاعر والعواطف، ولديهم نظام قيمى وأخلاقى يطوّرونه مبكرًا، فهم يتبنون مُثلا ومبادئ رفيعة، وينفتحون على تجارب الآخرين ويعايشون معاناتهم ويتعاطفون معهم، وينغمسون بعمق فى المعانى والدلالات، ويفكرون كما لو كانوا ناضجين فى قضايا عميقة، وفيها يجرى حولهم من أحداث، وفيها يتهدد العالم من مخاطر ومشكلات، ويشعرن بالمسئولية الأخلاقية تجاه تغيير العالم إلى الأفضل، ويتساءلون كثيرًا عن جدوى النظم والقوانين القائمة، ويحسون بالتناقض وعدم الاتساق بين المبادئ والمثاليات من جانب والواقع أو السلوك من جانب آخر.

ويشعرون أيضًا بالعجز عن التأثير والتحكم فيها حولهم - كأطفال - وعن تحمل التناقضات في الواقع الذي يعيشونه بحكم تكوينهم النفسي وعدم نضوجهم الانفعالي عما يصيبهم بالحيرة والهم والحزن، والتشاؤم والقلق وربها المشاعر الاكتئابية.

وتستعرض ليندا سيلفرمان ("A" Silverman, 1993) أمثلة لبعض أفكار ومشاعر الأطفال الموهوبين ممن تعاملت معهم عن قرب، وتقتطف تأكيدًا لذلك بعضًا من استجابات طفل موهوب في العاشرة من عمره على اختبار إسقاطي

لتكملة الجمل حيث يقول "أحلم... بعالم أفضل يسوده الحب والعطف والرعاية، أغنى لو أننى.... أمتلك المقدرة على جعل العالم أكثر أمنًا وحبًا للسلام، إن ما يشعرنى بالحزن حقًا... هو أن الناس قد أصبحوا لا يهتمون بمشاعر بعضهم البعض، إننى قلق بشأن... ما يمكن أن يؤول إليه مصير العالم لو لم يكف الناس والدول عن مقاتلة بعضهم البعض"

كما تجسد ليندا سيلفرمان مشاعر اهتهام الطفل الموهوب بالآخرين وتعاطفه معهم، وحرصه الشديد على سيادة معايير الإنصاف والعدالة والمساواة بين الناس، من خلال الوصف التالى الذى يقدمه أحد الآباء لطفله الموهوب فى عمر الرابعة حيث يقول "إنه طفل لطيف المعشر، ودود ومهذب بشكل شديد، لم أره قط يضرب أحدًا أو يدفعه أو حتى يؤذى مشاعره، ولقد حاولت مرارًا أن أرشده إلى أنه ليس لطيفًا أن يترك أخاه الأصغر يدفعه أو يضربه... إنه محب للآخرين شديد الحرص عليهم، وهو شغوف بالألعاب المعقدة، وكثيرًا ما يبحث عمن هم أكبر منه سنًا ليلعب معهم، وحينها يشاركهم اللعب يكون متعاونًا بدرجة كبيرة، ويرشدهم إلى أفضل السبل إلى الفوز والتفوق، ولا مانع لديه من أن يخسر لكى يكسب أصدقاءه، وهو يستشيط غضبًا إذا علم أن شخصًا ما تلقى معاملة غير عادلة، أو استُلبَ منه وقد.. فإذا أخذ أحد لعبة طفل آخر غضب وتعاطف مع هذا الطفل حتى "وإن لم يعد صاحب الحق ألما أو غضبا لذلك". (642 -641)" A" (Silverman, 1993)

□ مشاعر الحيرة والتردد والصراع في مواقف الاختيار الدراسي والمهني:

يتميز الموهوبون والمتفوقون عادة بتنوع إمكاناتهم Multipotentiality، وتعدد اهتهاماتهم، وغالبًا ما يعانى بعضهم من الحيرة والتردد ويكون عرضة للصراع في مواقف الاختيار الدراسى والمهنى Vocational، وقد يعجزون عن اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق نموهم وطموحهم الدراسى والمهنى. وربها يزيد من تعقيد عملية الاختيار وصعوبتها تعدد البدائل والفرص المتاحة لهم، إضافة إلى حرصهم البالغ على أن يضمنوا قدر الإمكان تحقيقهم درجة عالية من الامتياز والتفوق سواء في

مجال الدراسة أو المهنة التي يختارونها، ولذا.. فهم بحاجة ماسة إلى التوجيه السليم والإرشاد الدراسي والمهني المبكر والمستمر.

يؤكد ذلك ما ذهب إليه فتحى جروان (١٩٩٩) من أن "تعدد الخيارات المتاحة لهم بقدر ماهو حالة إيجابية ربها يقود إلى حالة من الإحباط عند مواجهة موقف الاختيار مع نهاية مرحلة الدراسة الثانوية بوجه خاص، ذلك أن الطالب الموهوب والمتفوق لابد أن يختار هدفًا مهنيًا واحدًا ويلغى قائمة من الخيارات الممكنة التي يستطيع النجاح فيها. ولاشك أن اختيار هدف مهنى واحد يمثل تقييدًا وتحديدًا لهامش عريض من الاهتهامات والميول" (ص:٤٠٣).

وتتمثل أهداف الإرشاد الدراسي للموهوبين والمتفوقين في مساعدتهم على اتخاذ القرارات الدراسية الحكيمة التي تمكنهم من تحقيق النمو الأكاديمي الأقصى، والوعي باستعداداتهم ومقدراتهم، وبالفرص التربوية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية المتاحة، والبرامج والمناهج الدراسية القائمة في المراحل التعليمية المختلفة، ومتطلبات الالتحاق بها، والتعرف على طبيعة المشكلات الدراسية. وتمكينهم من اختيار البرامج والمقررات الدراسية، والكليات الجامعية والتخصصات النوعية المناسبة لاستعداداتهم والملائمة لتحقيق أهدافهم ولاسيا بعد حصولهم على الثانوية العامة، والتخطيط لدراساتهم العليا بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

كما إنهم بحاجة ماسة إلى الإرشاد المهنى لمساعدتهم على تحديد أهدافهم المهنية، ويلزم ذلك تعريفهم بطبيعة الوظائف والمهن المتاحة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وما تشتمل عليه من مهام، ولوائحها وشروط ومتطلبات الالتحاق بها، والعائد المادى منها، والمآل وفرص النمو الوظيفى فى كل منها، وذلك حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات حكيمة وعلى أسس سليمة عند التفضيل فيها بينها، واختيار المهنة التى تحقق لكل منهم أفضل إشباع ممكن لطموحاته المعنوية والمادية.

ومن المهم التأكيد في عملية الإرشاد المهنى للمتفوقين على تبصيرهم بالمهنة كطريق ونمط حياة أكثر من كونها وظيفة خاصة، وعلى تحرر المرء من حبس نفسه

داخل مسار معين أو مهنة واحدة طوال حياته، ففكرة تغيير المسار يجب أن تكون واردة بها يحقق له الرضا عن الحياة، وأن أنشطة وقت الفراغ يمكن أن تكون وسيلة فعالة في تنمية مقدرات المرء واهتهاماته التي ربها لا تجد إشباعًا في حقل النشاط الذي يعمل فيه.

#### ب- مشكلات مصدرها البيئة الأسرية:

- □ غياب الوعى بمعنى الموهبة والتفوق أو سوء فهمها، وما يترتب على ذلك من لامبالاة وعدم اكتراث بطاقات الطفل الحقيقية واستعداداته غير العادية، وتجاهلها وإحباطها.
- □ عدم تفهم الاحتياجات النفسية والعقلية والاجتهاعية للموهوبين والمتفوقين، وإهمالها وعدم إشباعها؛ كالحاجة إلى التقبل والمساندة والتقدير، والحاجة إلى الشعور بالأمن النفسى... وغيرها.
- افتقار البيئة المنزلية للمواد والخامات والأدوات اللازمة للعب والاكتشاف والتجريب، وعدم تهيئة الأنشطة التي من شأنها استيعاب طاقات الأطفال الموهوبين والمتفوقين وتصريفها واستثارها بشكل موجه ومفيد، واستثارة تفتحهم ونموهم العقلي إلى الحدود القصوى، ودفعهم إلى التفكير والتعلم، وصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم.
- استخدام أساليب والدية لاسوية في التنشئة من قبيل التسلط والتشدد، والإكراه والقسوة والإهمال، وما يترتب عليها من شعور الطفل الموهوب بالألم النفسي والإحباط، والقلق والعجز والخوف، وإكراهه على المسايرة والاتباعية وسلب ما لديه من شعور بالتميز، يؤثر سلبيًا على ثقته بنفسه ومفهومه عن ذاته. ومن هذه الأساليب أيضًا التقييد والحاية الزائدة اللذان يؤديان إلى تثبيط همة الطفل الموهوب ونشاطه الاستطلاعي والاستكشافي ويحدان من حريته واستقلاليته، كما أن الخوف من التعبير عن الأفكار

الجديدة والخلاقة وكبتها من قبل الأبناء يعدان نتاجًا لأسلوب الضبط الشديد الذي يهارسه الآباء خلال معاملتهم لأطفالهم مما يعوق نمو استعداداتهم الإبداعية.

- □ الاتجاهات الوالدية والأسرية المتحيزة نحو بعض مظاهر الموهبة والتفوق دون غيرها، مما قد يترتب عليه إكراه الطفل الموهوب في مجال ما لا يلقى قبولًا من والديه كالفنون أو الموسيقى مثلًا على التخلى عنه والامتثال لمارسة الأنشطة والاهتمام بالمجالات التي يحبذانها، وقد يهارس الوالدان على طفلهما ضغوطًا لاختيار مجال دراسي أو تخصصي لا يتفق مع اهتماماته وميوله.
- □ تمجيد جوانب القوة لدى الطفل الموهوب والمتفوق، والتشديد المتزايد على التفوق، وحثه باستمرار على الإنجاز والأداء المثالى، ودفعه دفعًا إلى التنافس من أجل الفوز وأن يكون هو الأفضل على الإطلاق، مما يساعد على تأصيل النزعة الكمالية لدى الطفل ويجعله عرضة للضغوط والخوف من الفشل، ويدفعه إلى الإحجام وتجنب المخاطرات.

ومن المهم أن يدرك الآباء أنه يوجد خيط رفيع بين الضغط والتشجيع على حسن الأداء، فالضغط يتمثل في شدة التركيز على الناتج في ذاته – كالحصول على تقدير ممتاز أو كسب جائزة ما – أما عملية التشجيع فتؤكد على الجهد المبذول، والعملية التي يتم ممارستها من أجل تحقيق الإنجاز، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدف المنشود، وتحسين الوضع القائم في إطار الأهداف والأنشطة المناسبة للاهتهامات الشخصية وإشباع الاحتياجات الخاصة.

#### جـ- مشكلات مصدرها البيئة المدرسية:

□ الشعور بالملل والضجر من المناهج الدراسية العادية والمهام المدرسية الروتينية المصممة غالبًا للطلاب المتوسطين، والتى تؤكد على حفظ المعلومات واستظهارها وتتسم بالجمود، ولا تتحدى الاستعدادات العالية

للموهوبين والمتفوقين ولاتستثير اهتهاماتهم بدرجة كافية، ولا تشبع احتياجاتهم غير العادية للاستثارة العقلية وإلى المعرفة الواسعة العميقة، وهو ما يؤدى إلى تراخيهم وكسلهم وعدم تحمسهم للدراسة وخفض مستوى دافعيتهم إلى التعلم، والاستغراق في الأفكار الخيالية وأحلام اليقظة بدلًا من تكريس طاقاتهم في أعهال منتجة، وقد يهربون من المدرسة ويهارسون أشكالًا مختلفة من السلوك الجانح والمضاد للمجتمع.

وتؤكد ريس (1998) على أن الطلاب الموهوبين الذين لا يجدون تحديًا في التعليم المدرسي يظهرون شجاعة عندما يقررون عدم استكمال الأعمال التي تقل عن مستواهم العقلي. كما يؤكد وايتمور (1986) أن مشكلة الأطفال الموهوبين الذين تنقصهم الدافعية إلى المشاركة في الأعمال المدرسية، والكفاح من أجل التفوق تكون في أغلب الحالات ناجمة عن عدم الملاءمة بين خصائصهم الدافعية من جانب، والفرص المتاحة لهم داخل الفصل الدراسي.

- □ تثبيط حماسة الموهوبين والمتفوقين، وشعورهم بالإحباط، وتدنى مفهومهم عن ذواتهم، والإفراط في نقد الذات من جراء معاملة بعض المعلمين غير المقتدرين مهنيًا والذين لايتفهمون معنى الموهبة والتفوق واحتياجات الموهوبين والمتفوقين، ويضيقون بأسئلتهم الغريبة وحلولهم غير المألوفة للمشكلات، ويركزون على تلقين المعلومات واستظهارها، ولا يشجعون السلوك الاستقلالي، ويُفْرطون في نقد تلاميذهم الموهوبين، وينزعون إلى السلطوية والتأكيد على النظام والضبط، والانصياع للتعليات الصارمة ومسايرة النظام، ويكفُّون التلقائية والمبادأة لدى تلاميذهم.
- □ افتقار المدرسة إلى التجهيزات المناسبة، والمواد والأدوات اللازمة لتفعيل طاقات الموهوبين والمتفوقين ومقدراتهم إلى الحدود القصوى؛ كالمعامل والمختبرات، والورش والملاعب،والخامات والمواد الفنية والآلات الموسيقية،ومراكز مصادر التعلم Learning Resources Centers التى يمكن أن تلبى احتياجاتهم الخاصة إلى الاكتشاف والبحث والتعمق يمكن أن تلبى احتياجاتهم الخاصة إلى الاكتشاف والبحث والتعمق

والاعتاد على النفس، وتمكنهم من العمل كأفراد وكمجموعات صغيرة في بيئة غنية ومحفِّزة، وتيسر لهم الخدمات التي لا يستطيعون الحصول عليها في حجرات الدراسة العادية من مواد مطبوعة كالمراجع والدوريات، ومواد غير مطبوعة؛ كالمواد السمعية والبصرية، وأجهزة الكمبيوتر، وشبكات المعلومات المحلية والعالمية.. وغيرها مما يسمح لكل منهم بالتعلم الذاتي أو الدراسة المستقلة، وإجراء التجارب والمشروعات الخاصة والبحوث الفردية، والتفكير والتعمق في بعض الموضوعات والمجالات وفقًا لاهتهاماته الخاصة.

الشعور بالتقييد والتهديد وعدم الأمن في البيئات والمناخات المدرسية المشبعة بجو التسلطية والإكراه والإهمال، والجمود وعدم تشجيع التنوع والاختلاف والتعددية في الآراء والأفكار،وربها لجأ الموهوبون والمتفوقون نتيجة لذلك إما إلى كبت استعداداتهم والتخلي عن أفكارهم الجديدة والأصيلة، أو إلى التمرد والانحراف عن السواء.

□ استخدام أساليب التقييم التي لا تقيس سوى مهام محدودة وضيقة، كاسترجاع المعلومات والتفكير التقاربي؛ كامتحانات نهاية العام، وغياب الأساليب التي تفسح مكانًا أوسع للتفكير الناقد والإبداعي، والفهم والتحليل والاستنتاج والتركيب، وحل المشكلات والتعبير الذاتي؛ كالتقويم الأصيل والمستمر والتقويم الذاتي والمعزز لنمو استعدادات الطفل ومقدراته.

ويصوُر التقرير التالى لإحدى طالبات الدراسات العليا \*مزيجًا مركبًا من العوائق والصعوبات والإحباطات التي يصادفها بعض الموهوبين والمبدعين في بيئاتهم الأسرية والمدرسية.

"كنت تلميذة بالصف الخامس الابتدائي وأهوى الرسم، وأتذكر أنني عرضت

<sup>\*</sup> طالبة بالدبلوم الخاص بكلية التربية جامعة حلوان ضمن بحث لها عن "معوقات تنمية الموهوبين ورعايتهم"

على مدرسة التربية الفنية إحدى الرسومات،فإذا ها تقول لي أن مثل هذا العمل لايمكن أن يكون عملك، ووبَّختنى أمام أساتذتى وزملائي، حين ذاك أحسست بالإهانة. انتقلت إلى المدرسة الإعدادية ولكن نظرًا لعدم توفر الإمكانات المادية وعدم وجود مدرس لديه استعداد لتشجيعي على ممارسة هوايتي، إلى جانب أن حصص التربية الفنية كانت من نصيب مدرسى اللغات والرياضيات والعلوم، حيث يعتبرون حصص الفن غير ذات قيمة، ومن ثم لم أزاول النشاط. ثم التحقت بالجامعة وهناك مارست الهواية بانطلاق من خلال مركز الفنون التشكيلية، ولأول مرة أجد الخامات متوفرة والدعم المادى والتشجيع من قبل مسئولي النشاط، واشتركت في المسابقات على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى، وحصلت على شهادات التقدير وعدد من الجوائز. وأقترح على مسئولو النشاط أن أحوّل إلى إحدى كليات الفنون، وعرضت الأمر على أسرتى فرفضت لعدة أسباب أهمها أنني قد قضيت عامين بكليتي، وثانيها أن مثل هذه الكليات مكلفة جدًا، وثالثها عدم اعتراف الأسرة بقيمة الفن في الحياة، واعتباره مضيعة للوقت والجهد والمال. وتخرجت في الجامعة وظللت أبحث عن مكان أخر أمارس فيه النشاط، فلم أجد فقررت أن أزاول النشاط في المنزل في أوقات الفراغ على نفقتي الخاصة، وكان الجميع يسخر منى قائلين: ما قيمة أن تضيّعي وقتك في اللعب بالألوان والطين؟ وعلى الرغم من هذا كله مارست الهواية ولكن أين أضع ما صنعت والأسرة لا تعترف به؟، وكان مصير أعمالي إما أحد الأصدقاء الذي يقدّر قيمتها، أو فوق سطح منزلنا وفي كلا الحالين كنت أعتبرها مهانة، وعلى الرغم مما عانيته في سبيل أن تصبح أعمالي شيئًا له قيمته، فقد قررت التوقف عن ممارسة النشاط نهائيًا".

#### الاحتياجات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

تُعد الاحتياجات من أهم الضرورات البيولوجية والنفسية للإنسان، ويترتب على عدم إشباعها اختلال توازنه، وشعوره بالقلق والتوتر، كما يترتب على إشباعها استعادة هذا التوازن، وتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للفرد.

ويشترك الموهوبون والمتفوقون مع أقرانهم العاديون في العديد من الاحتياجات

الأساسية، بيد أنهم يختلفون عنهم – كفئة خاصة – في مجموعة من الاحتياجات التي تفرضها خصائصهم النوعية، والصعوبات التي يواجهونها وما يترتب عليها من مشكلات، الأمر الذي يستوجب توفير الخدمات الإرشادية اللازمة لتلبيتها. ومن بين أهم هذه الاحتياجات ما يلي:

### أ- احتياجات نفسية- انفعالية:

- الحاجة إلى الاعتراف بمواهبهم ومقدراتهم، واحترام أفكارهم غير التقليدية والتي قد تبدو غريبة أو شاذة.
- الحاجة إلى فهم الذات، والاستبصار الذاتى باستعدادتهم غير العادية، وإدراك جوانب تفوقهم وامتيازهم، وجوانب ضعفهم، وقبولها.
- الحاجة إلى حرية التعبير عن أفكارهم، والتنفيس عن مشاعرهم وانفعالاتهم في جو آمن خال من التهديد والخوف من النبذ.
- الحاجة إلى الفهم المبنى على التعاطف والتقدير والمساندة، وإلى التقبل غير المشروط من الآخرين.
  - الحاجة إلى الشعور بالأمن، وإلى المزيد من العناية والتشجيع.
  - الحاجة إلى بلورة مفهوم موجب عن الذات، وتقبلها والعمل على تحقيقها.
    - الحاجة إلى الاستقلالية، وتوكيد الذات، والثقة بالنفس.
- الحاجة إلى تبنى أهداف واقعية، وإلى تقبل الأخطاء، والتعلم من خبرة الفشل، والتقييم الموضوعي للذات.
- الحاجة إلى التخفف من الحساسية المفرطة والحدة الانفعالية، والنزعة الكهالية، والخوف الزائد من الفشل، ومشاعر القلق والإحباط، والميل إلى إيلام الذات والانطواء، والشعور بالذنب.
  - الحاجة إلى إدراك وفهم مدى اختلافهم وتشابههم مع الآخرين.

#### احتياجات عقلية – معرفية وتعليمية:

- الحاجة إلى الاستطلاع والاستكشاف والتجريب.

- الحاجة إلى اكتساب مهارات التعلم الذاتي، والدراسة المستقلة، واستثمار مصادر التعلم والمعرفة.
  - الحاجة إلى التعمق المعرفي والمهاري والبحثي في مجال الموهبة والتفوق.
    - الحاجة إلى اتخاذ القرارات.
- الحاجة إلى تعلم أساليب البحث العلمى، ومهارات حل المشكلات، وإجراء المشروعات البحثية، وأسس إجراء التجارب وضبطها، واقتراح الفروض، وتجميع البيانات وتصنيفها وتحليلها، واستخلاص النتائج ومناقشتها.
- الحاجة إلى برامج ومناهج تعليمية خاصة أكثر اتساعًا وعمقًا، وأنشطة وطرق تدريسية متنوعة وغير تقليدية متحدية لاستعداداتهم، وملائمة لأساليبهم الخاصة في التفكير والتعلم.
- الحاجة إلى معلمين مستنيرين متسامحين، يستمتعون بالعمل مع الموهوبين والمتفوقين، ويتفهمون احتياجاتهم الخاصة، ويرحبون بالمغايرة والاختلاف والاستجابات غير المألوفة.
- الحاجة إلى مواجهة المشكلات الدراسية، وتعلم مهارات الاستذكار الجيد وإدارة الوقت وحسن استثهاره.
- الحاجة إلى التوجيه والمساعدة فى تحديد الأهداف والاختيارات التربوية والمهنية الملائمة بها يضمن أفضل توظيف واستثمار ممكن لطاقاتهم واستعداداتهم من ناحية، ويسهم فى تبديد شعورهم بالحيرة والتردد إزاء عملية الاختيار الدراسى والمهنى نظرًا لكثرة الاهتهامات والفرص والخيارات المكنة من ناحية أخرى.

#### جـ- احتياجات اجتماعية:

- الحاجة إلى الاندماج الاجتماعي، وتكوين علاقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين.
- الحاجة إلى اكتساب المهارات الاجتهاعية والتواصل، والتعاون، والعمل الفريقي.

- الحاجة إلى تفهم الضوابط والمحددات البيئية، وتقبل النظم والمعايير الاجتماعية واحترامها.
- الحاجة إلى اكتساب المهارات التوافقية، وكيفية مواجهة الصعوبات الانفعالية، والتعامل مع الضغوط.

#### الموضوعات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

على ضوء ما سبق ذكره من خصائص للموهوبين والمتفوقين، وما يواجهونه من مشكلات شخصية وفى المحيطين الأسرى والمدرسى، وما يبدونه من احتياجات نفسية وعقلية واجتهاعية وتعليمية، توجد موضوعات إرشادية متنوعة يجب أن تتناولها البرامج الإرشادية للموهوبين، جدير بالذكر أن التركيز على هذه الموضوعات من قبل المرشد يختلف تبعًا للعمر الزمنى للموهوب، ومستواه الدراسى، وطبيعة مشكلاته واحتياجاته. وفيها يلى أهم هذه الموضوعات بحسب مجالات النمو الانفعالي والنمو المعرفي والنمو المهنى.

## أولًا: في مجال النمو الانفعالي:

- فهم الذات وتقبلها.
- فهم الموهبة والتفوق.
  - النمو غير المتوازن.
    - إخفاء الموهبة.
- قلة الأصدقاء الذين يفهمونهم.
  - الخوف من الامتحان.
  - القلق من الامتحان.
  - القلق والخوف من الفشل.
- التوقعات العالية من الآخرين (الآباء، المعلمين، الرفاق...) والاستجابة لها.
  - النزعة الكمالية.
  - الاستثارة المفرطة والحدة الانفعالية.

- الانطواء والشعور بالعزلة.
- الشعور بالملل من المدرسة.
- الشعور بالمسئولية الاجتماعية، والالتزامات الأخلاقية الشديدة.
  - الشعور بالاختلاف والغرابة، وعدم التقبل.
    - المنافسة الشديدة.
    - الملل والاكتئاب.
    - صعوبة تقبل النقد.
  - الشعور بالعجز إزاء التأثير في الأحداث والمشكلات العالمية.
    - العلاقة مع الأقران.
      - الضغوط.
    - التسويف والماطلة.

## ثانيًا: في مجال النمو المعرفي:

- التفريط التحصيلي.
- عادات الدراسة والاستذكار.
  - إدارة الوقت.
  - مهارات حل المشكلات.
    - مهارات التفكير الناقد.
  - مهارات التفكير الإبداعي.
    - مهارات الاتصال.
    - مهارات حل الصراعات.
      - مهارات القيادة.
    - مهارات اتخاذ القرارات.
      - مهارات الاسترخاء.

- مهارات التفاوض.
- التخطيط الأكاديمي.

#### ثالثًا: في مجال النمو المهني:

- اختيار المسارات والمواد الدراسية.
- الميول والاهتمامات والتفضيلات المهنية.
  - اتجاهات سوق العمل.
  - الاتجاهات نحو الدراسة ونحو العمل.
    - الاختيارات المهنية.
    - السر الذاتية وتصميمها.
- ( Piirto, 1999، فتحي جروان، ۲۰۰۲، ليندا سيلفرمان، ۲۰۰۶)

#### سمات المرشد النفسى للموهوبين والمتفوقين:

## من أبرز سمات المرشد النفسي والتربوي للموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- ١- أن يكون ملما بسيكولوجية الموهوبين.
- ٢- أن يتمتع بدرجة من الذكاء والحكمة.
- ٣- يحب عمله، ولديه دافعية عالية للعمل.
  - ٤- على درجة كبيرة من المرونة.
- ٥- صاحب شخصية قوية، وحاضر البديهة.
  - ٦- يتمتع باللباقة وروح الدعابة.
  - ٧- لديه القدرة على إقناع الآخرين.
- ٨- لدية خبرة بكيفية التعامل مع الموهوبين.
- ٩- يتمتع بثقافة عامة فضلًا عن الثقافة النفسية والتربوية وطرق العلاج النفسي.
  - ١٠- يجيد فن الحديث والحوار وحسن الإصغاء.

- ١١ لديه ثقة عالية ينفسه.
- ١٢ يستطيع أن يكسب ود الطلبة والأساتذة بنفس الدرجة.
  - ١٣ يتمتع بشخصية قيادية.
- 18- يمتلك مهارات إجراء البحوث، وإعداد المقاييس الخاصة بالتقييم والتشخيص.
  - ١٥- لديه القدرة على اتخاذ القرارات.
    - ١٦ غير متحيز في معاملته للطلبة.
  - ١٧ يتمتع بالشجاعة ومواجهة الآخرين بطريقة دبلوماسية.
- ١٨ مطلع على أحدث الطرق والأساليب والبرامج لرعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم.
- 19- لديه الإمكانات العلمية والتربوية لتطوير المنهج المعد للطلبة الموهوبين (وصال محمد الدوري، ٢٠٠٦).

#### أهداف إرشاد الموهوبين والمتفوقين:

يتبين مما سبق عرضه من مشكلات واحتياجات للموهوبين والمتفوقين أهمية الحاجة إلى توفير الرعاية الإرشادية النفسية الإنهائية والوقائية والعلاجية اللازمة لهم، فإذا كانت الموهبة هي الاستعداد "الخام" أو الطاقة الكامنة الواعدة، والتفوق هو الهدف الذي نسعى إلى بلوغه، فالإرشاد النفسي هو وسيلتنا إلى تحقيق هذه الغاية، فضلًا عن أن لعملية الإرشاد أهميتها في دفع النمو العاطفي والاجتهاعي للطالب الموهوب وتعزيزه.

ويمكن تصنيف أهداف إرشاد الموهوبين والمتفوقين وحصرها فيهايلى:

#### □ الأهداف الإرشادية العامة:

۱- الكشف عن استعدادات الطفل واهتهاماته وميوله، وتقييم خبراته واحتياجاته ومتطلبات نموه، حتى يتسنى توجيهه، وتخطيط البرنامج

- التعليمي والأنشطة المناسبة لتنمية استعداداته واهتهاماته، وإشباع احتياجاته ورغباته.
- ٢- تشخيص المشكلات التوافقية والاضطرابات الانفعالية التى قد يعانيها
   الطفل ومعرفة أسبابها والعمل على إزالتها.
- ٣- تأمين الصحة النفسية للطفل ومساعدته على التوافق الشخصى والمدرسى
   والاجتماعي.
- ٤- إتاحة الفرص المناسبة لتنمية استعدادات الطفل وفق المستوى الذى تؤهله الله امكاناته.
- و- إحداث التغييرات اللازمة في البيئة المدرسية والمنزلية لإشباع احتياجات الطفل ولتحقيق نموه المتكامل.
  - ٦- تقديم الخدمات الوقائية للمحافظة على استعدادات الطفل.
  - □ الأهداف الإرشادية بالنسبة للطفل الموهوب والمتفوق ذاته:
- ١- مساعدة الطفل على فهم حقيقة نفسه وتقبلها، والوعى بجوانب تفوقه وامتيازه، وإدراك أهميتها بالنسبة له وللمجتمع.
- ٢- مساعدة الطفل على الوعى بمشاعره وتعزيز ثقته بنفسه، وتقبل ذاته كفرد ختلف عن الآخرين، والعمل على إكسابه المهارات اللازمة لتحقيق التوازن بين نزعته للمخاطرة والمغايرة والتفرد من ناحية، والتوافق الاجتهاعى واحترام المعايير الاجتهاعية من ناحية أخرى.
- ۳- مساعدة الطفل على حل الصراعات والتعامل مع الضغوط، وتنمية مهاراته لمواجهة مشكلاته المختلفة؛ كالوحدة والعزلة، والشعور بالملل والإحباط، واضطراب مفهوم الذات، والخوف من الفشل، وعدم التوافق الدراسى والاجتماعي، والتشاؤم، والنزعة الكمالية، وفرط الحساسية.
- ٤- مساعدته على إدراك حدود إمكاناته ومقدراته، وعلى بلورة مفهوم أكثر واقعية وإيجابية عن الذات.

- ٥- تنمية مهاراته القيادية، وإحساسه بالمشاركة والمسئولية الاجتماعية.
- ٦- ترشيد نزعاته إلى التفرد والاستقلالية والتوكيدية بحيث لا تؤدى إلى العزلة والوحدة، أو النبذ والتجاهل من قبل الآخرين، أو تقوده إلى العدوانية والتمرد والخروج على المعايير الاجتهاعية.
- ٧- مساعدة الطفل الموهوب والمتفوق على تقبل الأخطاء والنظر إليها كوضع طبيعى، وعلى التعلم من خبرة الفشل بل واتخاذها مثيرا للمزيد من الاهتمام والتحدى، بحيث لاتؤثر سلبيًا على مفهومه عن ذاته أو تزعزع من ثقته بنفسه،أو تثبط من عزيمته ودافعيته،أو تدفع به إلى جلد الذات، أو إلى الإحجام وتجنب المخاطرات.
- ٨- مساعدة الطفل على الاستبصار باحتياجاته النفسية والمعرفية والاجتهاعية وفهمها، وتوعيته بالسبل والمصادر المتاحة لإشباعها داخل المدرسة وخارجها.
- ٩- تنمية شعور الطفل بالمسئولية الذاتية، ومقدرته على توجيه الذات وتحقيقها.
- ١ توجيه الطفل إلى النشاطات التي توافق احتياجاته واستعداداته، ومساعدته على وضع أهداف خاصة يمكن تحقيقها وعلى التخلص من النزعة العصابية للكالية.
- ۱۱ تطوير مهارات الاتصال الاجتهاعي لدى الطفل وتعزيز علاقاته وتفاعلاته مع الآخرين.
- ۱۲ مساعدة الطفل على تنظيم أوقات استذكاره وفراغه، وعلى حسن إدارة الوقت واستثاره بالكيفية التي تحقق نمو استعداداته.
- 17- تطوير مهارات التعاون والعمل الجاعى، وتقبل المساعدة من الآخرين وتقديم العون اللازم في المواقف التي تقتضي ذلك.
- ۱۶ تزويد الطفل بالمعلومات التي تمكنه من التعرف على المجالات الدراسية والمهنية المتاحة، وتوسيع مداركه عنها، ومساعدته على الاختيار الدراسي

والمهنى بهايضمن تنمية استعداداته ثم حسن استثهارها في المجالات التربوية والمهنية المناسبة.

وتشير سيلفرمان (٢٠٠٤) إلى أن إرشاد الموهوبين يجب أن ينصب على تنظيم أنفسهم ومحاولة ضبط الذات، وتعلم المرونة، وتخطيط النشاطات، وإنهاء المهات في أوقات محددة، كما أنهم بحاجة إلى تنظيم كمية المثيرات التي يتلقونها من البيئة، وهو ما يتطلب اختيار نشاطات تساعدهم في التعرض إلى مستويات مقبولة من الاستثارة.

وهم بحاجة لأن يتعلموا كيف يتحكمون فى البيئة، وكيف يتجنبوا المثيرات الحادة، وكيف يستخدمون الحديث الداخلي وروح الدعابة والمرح فى تقليل الضيق وموجات الغضب، والملل، والمشاعر المتأججة، والضغوط المرتبطة بالتفوق والنبوغ.

- □ الأهداف الإرشادية في مجال البيئة الأسرية:
- ١- تبصير الأسرة باستعدادات الطفل الموهوب وخصائصه، ومشكلاته ومتطلبات نموه واحتياجاته.
- ٢- تنمية احساسات أفراد الأسرة بالآثار السلبية والإيجابية لسلوكهم وأساليب معاملتهم على شخصية الطفل، وتبصير الوالدين بأهمية أساليب المعاملة الوالدية السوية، كالدفء والحنان، والتفهم والتقبل والاهتهام، والتقدير والمساندة والتشجيع في نمو شخصية الطفل الموهوب والمتفوق.
- ٣- توعية الأسرة بضرورة تهيئة بيئة أسرية غنية بالمواد والمصادر والخبرات الثقافية والاجتهاعية اللازمة لتمكين الطفل الموهوب والمتفوق من تنمية طاقاته واستثمار إمكاناته من خلال الإطلاع والتجريب والبحث وممارسة الموايات والأنشطة التي يميل إليها داخل المنزل.
- ٤- تعديل اتجاهات أفراد الأسرة نحو الطفل الموهوب والمتفوق بها يعزز شعوره بالكفاءة والثقة والأمن والطمأنينة.

- العمل على توثيق اتصال الأسرة بالمدرسة لمتابعة إنجازات الطفل وتقدمه داخل الصف الدراسي، وما قد يعترضه من مشكلات، والتعاون في حلها.
- ٦- توعية الأسرة بمضار الاهتهام الزائد والتمركز حول الطفل الموهوب من دون بقية أشقائه، والتوقعات المرتفعة التى يعقدونها عليه، وضغوطهم المستمرة لتحقيق مستويات فائقة من الإنجاز، ودفعه دومًا إلى التنافس.
- ٧- توعية الوالدين بأهمية التواصل الحميم مع الطفل من خلال المناقشة والحوار، والتشجيع، والأنشطة المشتركة، وتقبل استجاباته وأفكاره غير المألوفة وتقديرها.
  - □ الأهداف الإرشادية في مجال البيئة المدرسية:
- ١- الكشف عن الموهوبين والمتفوقين من التلاميذ، ومعاونة المعلمين في تطوير الوسائل التي يعتمدون عليها في هذا الصدد في مجالات تخصصهم.
- ٢- تخطيط البرامج والأنشطة المدرسية الفنية والرياضية والاجتهاعية والثقافية والترويحية، بحيث تقابل الاستعدادات المتنوعة والميول المختلفة لدى التلاميذ، والمشاركة في تقويمها والعمل على زيادة فعاليتها لتحقيق أفضل عائد ممكن منها.
  - ٣- تقديم المشورة فيها يتعلق بتوزيع التلاميذ المتفوقين على فصول المدرسة.
- ٤- تزويد المعلمين بالمعلومات اللازمة لتطوير مفاهيمهم عن الطفل الموهوب
   والمتفوق، وأساليب تعاملهم معه، وتدريسهم له.
- ٥- تنظيم لقاءات إرشادية للمعلمين لتبادل الآراء، وبحث المشكلات الناجمة
   عن سوء تكيف التلاميذ عمومًا والمتفوقين خاصة مع الأوضاع
   المدرسية.
- ٦- اقتراح ما يلزم لتحسين الجو المدرسي عمومًا والمنهج الدراسي خصوصًا بها
   يشبع الاحتياجات الخاصة للأطفال المتفوقين والموهوبين.

ومن بين التوصيات العامة التي ربها تسهم في تدعيم الخدمات الإرشادية النفسية للموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- ۱- إنشاء مراكز للتوجيه والإرشاد النفسى على مستوى القطاعات أو الإدارات التعليمية تعنى بإعداد برامج الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمراحل التعليمية المختلفة، وتنفيذها ومتابعتها،كما تعنى بصفة خاصة بالكشف المبكر عن الموهوبين والمتفوقين، ومساعدتهم على تنمية استعداداتهم ومقدراتهم، ومواجهة مشكلاتهم النفسية والدراسية، وبها يحقق توافقهم الشخصي والدراسي والاجتهاعي.
- المراحل الدراسية، لتقييم استعدادات التلاميذ واحتياجاتهم، ودراسة المراحل الدراسية، لتقييم استعدادات التلاميذ واحتياجاتهم، ودراسة مشكلاتهم السلوكية والانفعالية والتربوية والاجتهاعية عمومًا، والتلاميذ الموهوبين والمتفوقين خصوصًا، وتهيئة الخدمات الإرشادية النفسية المختلفة التي تساعد على جعل المناخ المدرسي أكثر ملاءمة وتعزيزًا ودعمًا لنمو مظاهر الموهبة والتفوق من ناحية، كها تساعد على استبصار الموهوبين والمتفوقين بجوانب امتيازهم، وعلى تكوين مفهوم واقعى عن ذواتهم، وعلى الشعور بالرضا والنجاح، واكتساب المهارات اللازمة للتواصل مع الآخرين والتوافق الاجتهاعي من ناحية أخرى.
- ٣- تزويد طلاب كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين أثناء دراستهم بالمعلومات والمهارات التي تمكنهم من القيام بدور المدرس المرشد Teacher- Counselor، وأداء بعض المهام الإرشادية النفسية الإنهائية والوقائية البسيطة للمتفوقين عقليًا.
- ٤- تدريب طلاب كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين أثناء دراستهم على أساليب الكشف عن استعدادات المتفوقين عقليًا، وطرائق تعليمهم وتوجيههم، واستحداث بعض المقررات الدراسية والتطبيقات العملية اللازمة لتحقيق هذه الأغراض.

- ٥- وضع خطة لإنشاء وتقنين "بطارية" اختبارات لقياس الاستعدادات المتنوعة للموهبة والتفوق يتعاون فى إنجازها أقسام الدراسات النفسية بالجامعات والجهات المعنية بالتربية والتعليم، وأهل الاختصاص فى مجالات التفوق العقلى المختلفة.
- 7- ضرورة اهتهام الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بتخصيص الأبواب والبرامج التي من شأنها توعية الأسر بمؤشرات الكشف المبدئي المبكر عن الموهوبين والمتفوقين، وبخصائصهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم، وأساليب معاملتهم ورعايتهم، علاوة على توعية الرأى العام بأهمية الموهوبين والمتفوقين، وضرورة تهيئة الخدمات الشاملة الواجبة لهم، والاستثار الأمثل لإمكاناتهم وطاقاتهم، حتى يتسنى لهم تحقيق النفع لأنفسهم، وتقديم إسهاماتهم الخلاقة لمجتمعهم. (عبد المطلب القريطي،٢٠٠٢: ١٩٨- ٢٠٣)

### الخدمات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

تتضمن الخدمات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين الخدمات التالية:

أ- خدمات إرشادية إنائية Developmental:

تهدف إلى توفير الخدمات والبرامج والأنشطة المناسبة لتنمية استعداداتهم ومقدراتهم إلى أقصى ما يمكنها بلوغه.

ب- خدمات إرشادية وقائية Preventive:

تستهدف حمايتهم من الوقوع في المشكلات السلوكية، والدراسية، والاضطرابات الانفعالية، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق توافقهم الشخصي والمدرسي والاجتماعي، والتمتع بمظاهر الصحة النفسية السليمة.

جـ- خدمات إرشادية علاجية Remedial:

وتهدف إلى تشخيص أسباب الاضطرابات الانفعالية والمشكلات السلوكية التي

يعانون منها، والقضاء على هذه الأسباب وعلاج الأعراض الناجمة عنها، والتقليل ما أمكن من آثارها السلبية على نمو استعداداتهم وشخصياتهم.

كما تهدف الخدمات الإرشادية العلاجية إلى إصلاح وتعديل أنهاط السلوك المضطرب لدى الموهوبين والمتفوقين، وتعليمهم أنهاط سلوكية توافقية جديدة على أسس واقعية، وتعزيز النمو والتطور الإيجابي لشخصياتهم، وتحسين مقدراتهم على مواجهة المشكلات والصعوبات البيئية التي تعترضهم والضغوط المختلفة التي يتعرضون لها، وزيادة الاستبصار بالذات.

## كما تنقسم هذه الخدمات إلى الخدمات النوعية التالية:

#### أ- خدمة المعلو مات Information:

يُبنى التخطيط للرعاية النفسية والتربوية والخدمات الأخرى بالنسبة للموهوبين والمتفوقين على قاعدة من البيانات والمعلومات الوافية والدقيقة فيها يتعلق بمختلف الجوانب الشخصية والنفسية والتربوية والاجتهاعية المتعلقة بهم، والتى لاغنى عنها في تهيئة الفرص والخبرات الكفيلة بإشباع احتياجاتهم الخاصة، والاستبصار باستعداداتهم ومواهبهم وسهاتهم وميولهم واتجاهاتهم، وبالفرص والاختيارات التربوية والتأهيلية المتاحة حاليًا والمحتملة مستقبلًا المناسبة لهم ومتطلباتها.

وينبغى أن يراعى تعدد مصادر الحصول على هذه المعلومات سواء من الطفل ذاته أو من والديه أو أقرانه أو معلميه، وكذلك المصادر الحكومية والجهات التشغيلية، وباستخدام طرق متعددة؛ كالاستبيانات ودراسة الحالة والمقابلات الشخصية، إضافة إلى ضرورة تصنيف هذه المعلومات وحفظها أو تخزينها بطريقة تيسر الرجوع إليها عند اللزوم، والإفادة منها في عملية اتخاذ القرارات المناسبة، والتخطيط للخدمات اللازمة لتحقيق النمو الشخصي والتربوي والاجتماعي والمهنى للموهوبين والمتفوقين.

# ب- خدمات التشخيص والتقييم Assesment:

إن الكشف عن استعدادات الأطفال الموهوبين والمتفوقين العامة واللغوية

والاجتهاعية والإبداعية، والحركية والفنية وغيرها، وتحديد المدخلات السلوكية لهم باستخدام الأدوات العلمية المقننة كالمقاييس والاختبارات، يعد الأساس المبدئي لتحديد متطلباتهم التعليمية، ومن ثم وضع البرامج التربوية الملائمة لخصائصهم والمحققة لهذه المتطلبات. كها أن له أهميته الفائقة في تصنيفهم سواء لأغراض الدراسة والتسكين في البرامج الخاصة، أو بحث مشكلاتهم، وفي مساعدة الموهوبين على فهم أنفسهم والوعى بالذات، وبحدود مقدراتهم من حيث جوانب القوة والضعف، وجعلهم أكثر مقدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم على أسس واقعية وسلبمة.

ويستلزم إنجاز هذا النوع من الخدمات بالصورة المرجوة ضرورة توفير "بطارية" متكاملة من الاختبارات والمقاييس اللازمة لتشخيص مظاهر الموهبة والتفوق لدى الأطفال واستخدام تقييم متعدد المحكات، والاستمرار في تقويم ومتابعة استعداداتهم طوال مراحل دراستهم للوقوف بين وقت وآخر على مدى فعالية البرامج والخبرات التعليمية التي يتعرضون لها ومدى كفايتها بالنسبة لنموهم.

### جـ- الخدمات الإرشادية Counseling:

تنادى الاتجاهات الحديثة في البرامج التربوية والمناهج الدراسية عمومًا بضرورة تضمينها خططا وبرامج إرشادية لا تتجزأ عنها؛ لمساعدة التلاميذ على فهم أنفسهم والتغلب على مشكلاتهم الدراسية والانفعالية، واكتشاف إمكاناتهم واستثهارها، والوصول إلى تحقيق أهدافهم وتوافقهم النفسى عمومًا داخل المدرسة وخارجها.

وينبغى أن تبنى الاستراتيجية العامة للخدمات التوجيهية والإرشادية فى مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين خاصة، على أساس استقصاء الظروف والمتغيرات ذات الصلة بنموهم فى بيئتهم الأسرية والمدرسية والمجتمعية، بالإضافة إلى الحالة الراهنة للطفل ذاته، لتحديد احتياجاتهم من برامج التوجيه والإرشاد، ودراسة المشكلات الناجمة عن عدم إشباعها، ومساعدتهم على توظيف الإمكانات المتاحة واستثارها

فى إشباعها، واستخدام الأساليب التدخلية الفنية الإرشادية المناسبة لإكسابهم مهارات حل المشكلات، وزيادة كفاءاتهم الشخصية فى التعامل مع الضغوط، والاعتهاد على أنفسهم فى مواجهة ما يلاقونه من صعوبات على المستوى الشخصى والأسرى والمدرسي والمجتمعي. (عبد المطلب القريطي، ١٩٨٩: ٥٣-٥٣)

# د- خدمة التسكين والمتابعة Placement and Follow-up:

ويقصد بها توزيع الأطفال الموهوبين والمتفوقين بناء على المعلومات المتجمعة على البرامج التربوية الخاصة الملائمة لما يتمتع به كلًا منهم من استعدادات ومقدرات وميول، واختيار الشعب والمقررات الدراسية والأنشطة المناسبة لهم والكفيلة باستثارة نموهم إلى الحدود القصوى وإظهار تفوقهم وتميزهم.

كما تشمل هذه الخدمة متابعة مدى تقدم الطفل الموهوب ونموه واستجابته لأنشطة البرنامج، والوقوف على مدى ملاءمة البرنامج لإشباع احتياجاته، وفعالية الخدمات الإرشادية المصاحبة بالنسبة له، والكشف عن نقاط القوة والضعف فى كل منها باستخدام أدوات التقييم المناسبة مما يحقق أهداف عملية المتابعة والتحسين المستمرين.

## طرق الإرشاد النفسى والفنيات الإرشادية للموهوبين والمتفوقين:

تعتمد برامج الإرشاد النفسي للموهوبين والمتفوقين على استخدام طرق عديدة لعل من أهمها طريقتا الإرشاد الفردي والإرشاد الجماعي.

## أ- الإرشاد الفردى:

ويتم بين المرشد ومسترشد واحد من الطلاب الموهوبين أو المتفوقين، ويكون ذلك ضروريًا في الحالات والمشكلات التي تتسم بالخصوصية، وتلك التي تستلزم إرشادًا علاجيًا – كالاضطرابات الانفعالية والسلوكية.. وغيرها – مما يصعب تناوله عن طريق الإرشاد الجماعي. ويتيح الإرشاد الفردي للمرشد مساعدة المسترشد الموهوب على التعبير بحرية عن عواطفه ومشاعره وأفكاره في جو آمن خال من

الخوف والتهديد، واستكشاف مشكلاته وإدراك جميع أبعادها وجوانبها. إضافة إلى مساعدته على تعميق استبصاره الذاتي، وفهمه لمواطن قوته وضعفه وتقبلها، وتعزيز ثقته بنفسه، وتنمية مفهوم أكثر إيجابية عن ذاته، واستثارة دافعيته لتحليل مشكلاته بموضوعية، وتزويده بخبرات ومهارات جديدة لتحسين قواه الذاتية في مواجهتها، وتحديد الأولويات والاختيار بين البدائل المتاحة على أسس واقعية. كها يتيح الإرشاد الفردي للمرشد مراقبة التطور أو النمو السوى الذي يطرأ على سلوك المسترشد ومدى نجاحه في التعامل مع الضغوط وحل الصراعات والمشكلات، واتخاذ القرارات.

# ب- الإرشاد الجاعي:

وينصب على إرشاد عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين ممن تتشابه احتياجاتهم وطبيعة مشكلاتهم في جماعات صغيرة، ولاسيها من حيث مفهوم الذات والمهارات الاجتهاعية والنمو الانفعالي والاجتهاعي.

ويتيح الإرشاد الجاعى لأعضاء الجاعة الإرشادية الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات الشخصية حول القضية أو المشكلة المطروحة، وتداول الآراء والأفكار بشأنها، ويقلل من شعور الموهوب والمتفوق بالانزعاج والإحباط واليأس نتيجة معايشته تجارب وخبرات أقرانه الآخرين ممن يعانون ذات المتاعب والمشاعر والأحاسيس، فيدرك أنه ليس وحيدًا.

كما يكفل الإرشاد الجماعى تنمية العلاقات والمهارات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجماعة الإرشادية، واستكشاف مشاعر الآخرين واتجاهاتهم، وتنمية الإحساس الإيجابي بالآخر بدلًا من التمركز حول الذات، ومن ثم يسهم في تحقيق المزيد من النمو الإنفعالي والاجتماعي للموهوبين والمتفوقين.

ويستلزم الإرشاد الجماعى من المرشد تهيئة مناخ آمن يسوده الاحترام المتبادل والفهم لتمكين الموهوب من التعبير عن نفسه وطرح أفكاره بحرية وصراحة، والعمل على تحويل أعضاء المجموعة من كونهم متفرجين أو مستمعين إلى مشاركين

فعليين، وتشجيعهم على كشف الذات Self-Disclosure دون خوف من سخرية أقرانهم، وعلى التلخيص واستخلاص المعانى، والتعلم من خبرات الآخرين.

ويسوق كولانجيلو بعضًا من التساؤلات التى يمكن للمرشد إثارتها لتوليد موضوعات وقضايا خاصة بطبيعة الموهوبين ونموهم، وحث جميع أفراد المجموعة الإرشادية على المشاركة في المناقشة من بينها:

- ماذا يعنى لك أن تكون موهوبًا؟ وما معنى ذلك بالنسبة لوالديك ومعلميك وأقرانك في المدرسة ؟
  - ما ميزة الموهبة، وما مساوئها بالنسبة لك ؟
  - هل تعمدت إخفاء موهبتك ذات يوم ؟ كيف؟ ولماذا ؟
- كيف تختلف مشاركتك اليوم مع أقرانك الموهوبين عنها مع أقرانك العاديين داخل الفصل الدراسي ؟
  - هل تود أن تظل موهوبًا ؟ ولماذا ؟
- هل هناك وقت في المدرسة لتمكين الطالب الموهوب من أن يعبر عن موهبته؟ وما هي الصعوبات في ذلك ؟ ولماذا ؟ (Colangelo, 2003: 378)

#### الفنيات الإرشادية:

استخدم الباحثون فى إرشاد الموهوبين والمتفوقين العديد من الفنيات الإرشادية، حيث أشار إدواردز وكلاين (Edwards & Kleine,1986) إلى أهمية استخدام فنيات العلاج المعرفى السلوكى التى تهدف إلى تصحيح الأفكار والاعتقادات اللاعقلانية القائمة على الينبغيات وتعديلها، واستبدالها بأفكار واعتقادات أخرى أكثر عقلانية تساعد الموهوب فى التغلب على ما يواجهه من مشكلات، وعلى أن يكون أكثر مرونة وواقعية واستقلالية. وتعتمد هذه الفنيات على الإقناع التعليمى فى تعديل البناء المعرفى، وعلاج التشوهات المعرفية فى الأفكار والاعتقادات. وأكدا أن ما يتمتع به الموهوب والمتفوق من مقدرات استدلالية غير عادية - تجعله أكثر وعيًا واستبصارًا بالأمور - يمكن استغلالها فى مساعدته على تفنيد تلك الاعتقادات

الصارمة وتبنى أفكار جديدة. وأوضح براون (Brown,1993) فاعلية فنيات العلاج العقلانى الانفعالى لأليس والعلاج المعرفى لبيك فى مساعدة الموهوبين والمتفوقين على التخلص من المشاعر السلبية تجاه الذات وتجاه الآخرين، ومواجهة الإحباطات والشعور باليأس والاكتئاب.

ويعد التدريب على مهارات التعامل مع الضغوط النفسية، والشعور المتزايد بالإنهاك الجسدى والانفعالى والعقلى بطرق بناءة وإيجابية من أهم ما تسعى برامج الإرشاد إلى تحقيقه بالنسبة للموهوبين والمتفوقين، نظرًا لأنهم فى غياب هذا التدريب قد يستخدمون استراتيجيات غير ملائمة لتجنب الضغوط أو التقليل منها. ومن بين الفنيات الإرشادية المناسبة فى ذلك التحصين التدريجي ضد الضغوط، والتدريب على الاسترخاء العضلى لما لها من أهمية فى خفض مستوى التوتر والقلق، والتحكم فى السلوك فى المواقف الضاغطة، وتنمية مهارات التوافق.

ويقترح كابلان وجيوفروى (Caplan & Geoffroy,1993) عددًا من الاستراتيجيات الإرشادية للتعامل مع الضغوط التي يعاني منها التلاميذ الموهوبين والمتفوقين وأسرهم ومعلميهم من بينها:

- 1- أفصح عن مصدر القلق والضغوط لديك: فالمرشد بإمكانه مساعدة الموهوب والمتفوق على التحدث بصراحة وبلا حرج عن مصادر الضغوط في حياته، وتحديد مصادرها بوضوح، والمتطلبات التي عليه أن يلتزم بها في المدرسة، وواجباته إزاء الآخرين، ومواقفه من توقعاتهم منه.
- ٢- غير مصدر الضغوط: على المرشد تشجيع الموهوب والمتفوق على الانشغال بأنشطة أخرى لبعض الوقت ولاسيها عندما يشعر بأن عمله أصبح غير ذات معنى، وعليه أن ينصح طلابه بالراحة المنتظمة بين فترات الاستذكار، وبمهارسة الرياضة أو بمشاهدة التلفزيون لفترة قصيرة يعاودون بعدها العمل والتركيز في المهمة الأساسية المكلفون بها.
- ٣- واجه مصادر الضغوط: من الضرورى تشجيع الطلاب الموهوبين

والمتفوقين على مواجهة أفكارهم اللاعقلانية أو توقعات الآخرين منهم والخاصة بالتحصيل أو غيرها مما يعد مصدرًا أساسيًا لشعورهم بعدم كفاءة الذات أو انخفاض تقديرهم لها، فالرغبة فى أن تكون الأول أو الأفضل دائيًا، وأن تتقن كل جديد بسرعة وكفاءة باستمرار أو فى كل الأحوال، كلها أفكار لاعقلانية وغير منطقية على المرشد أن يساعد طلابه على مواجهتها واستبدالها بأفكار أخرى أكثر واقعية وملاءمة، كها أن عليه تعليمهم كيف يقولون "لا" برضى حينها يُطلب إليهم أداء مهمة لايرغبون فيها، أو عندما لايكون لديهم وقتًا كافيًا لإنجازها على النحو المنشود.

- ٤- استقطع جزءًا من وقتك للأنشطة الترويحية: من المفيد تشجيع المرشد طلابه على أن يعرفوا قيمة الترويح عن النفس والترفيه، وتكوين الصداقات، وعلى أن يعيشوا لحظات بعيدًا عن ضغوط الدراسة والعمل والإنجاز.
- ٥- تبنى موقفا إيجابيا نحو الإرشاد: من المفيد تشجيع الطلاب الموهوبين والمتفوقين على تبنى اتجاه إيجابى نحو الإرشاد النفسى وجدواه وأهميته فى حل مشكلاتهم، وفى التخفف من شعورهم بالملل والإحباط والقلق واليأس، ومن الضرورى حثهم على طلب المساعدة الإرشادية عندما يكون ذلك ضروريًا، والانضام إلى الجاعات الإرشادية.
- 7- حدّد الأولويات، وشجع العمل والاستمرار فيه: من الضرورى أن يدرك الطلاب الموهوبين والمتفوقين وآبائهم ومعلميهم أن كل موقف لايستلزم بذل كمية كبيرة من الوقت والجهد، وأن يتعلموا كيفية تحديد الأولويات، والتمييز بين المهام التي تستحق أقصى الجهد وتلك التي تتطلب جهدًا أقل ويكفى للمرء أن يكون أداؤه فيها جيدًا وليس بالضرورة ممتازا، وعلى الآباء والمعلمين أن يدركوا أيضًا أهمية التشجيع والتعزيز بالنسبة لأبنائهم الموهوبين والمتفوقين، ومكافأتهم على مجرد المحاولة وبذل الجهد المناسب.

كما ركزت بعض البحوث والدراسات على استخدام فنية الذكريات الأولى (Henry,1987, في الموهوبين والمتفوقين (Henry,1987, في إرشاد الموهوبين والمتفوقين (Henry,1987, في الموهوبين (Henry,1987, في الموهوبين (Henry,1987, في الموهوبين (Henry,1987, by الموهوبين (Henry,1987, b

Scholten,1995 والتى تتضمن قص ذكرياتهم الأولى عن الحياة والمدرسة أو الآخرين، ومناقشتها وتأملها واستكشاف معانيها الضمنية والخفية، وتدوينها فى مذكرات يومية أو أسبوعية وتحليلها، ولعب أدوار الشخصيات التى ترد فيها، والنظر بموضوعية لوقائعها السلوكية وبدائلها المناسبة. وتسهم هذه الفنية فى جعل الموهوب والمتفوق أكثر وعيًا بذاته ومشاعره وخبراته، كها تجعله أكثر اهتهامًا باكتشاف الآخرين وفهم دوافعهم وأعهاق شخصياتهم، وتساعده على تقييم ذاته، والوعى بمشاعره واتجاهاته السلبية، وتحمّل مسئولية تعديل سلوكه. وقد أوضحت نتائج الدراسات فاعلية هذا الأسلوب فى تحسين مستوى الرضا عن الحياة لدى الموهوبين والمتفوقين، وتوافقهم الاجتهاعي، وتعزيز اهتهاماتهم الاجتهاعية.

كيا أجمع عدد من الباحثين -Baska,1991, Schlichter & Burke,1994, Spear,1996, Hebert,2000 والمتفوقين للإستبصار بدواتهم ومشكلاتهم وسبل مواجهتها، والتخفف من حدة ما والمتفوقين للاستبصار بدواتهم ومشكلاتهم وسبل مواجهتها، والتخفف من حدة ما يعانونه في حياتهم من ملل وقلق وإحباط واكتئاب، وشعور مرير بالاختلاف عن الآخرين، وذلك من خلال تعريضهم لمواد قرائية؛ كالسير الذاتية والتراجم لنهاذج من المشاهير والعظهاء مع التأكيد على ما صادفوه في حياتهم من مشكلات وصعوبات، وكيف واجهوها بشجاعة وعزيمة، وتمكنوا من التغلب عليها، وحققوا إنجازات مرموقة لأنفسهم ومجتمعاتهم من أمثال ليوناردو دافنشي، وهيلين كيلر، وطه حسين، وعباس العقاد، وأحمد زويل.. وغيرهم من المبدعين والعباقرة.

كما يكفل الإرشاد بالقراءة من خلال تفاعل الموهوب والمتفوق واندماجه مع المادة المقروءة (السيرة الذاتية) ومناقشتها، وتدبر وقائعها وشخصياتها، والوعى بها تنطوى عليه من معانى ومشاعر وتحديات ومشكلات مقاربة لما يخبره فى حياته، مساعدته على مقارنة مشكلاته بمشكلات الآخرين، وأساليب مواجهة هذه المشكلات، وزيادة رصيده المعرفي والخبرى، واستخلاص بعض الدروس المستفادة لتطبيقها فى حياته.

وقد ذهبت ليندا سيلفرمان (٢٠٠٤) إلى أن قراءة الكتب واحدة من أهم وسائل إرشاد الموهوبين لمساعدتهم على فهم مشكلاتهم الشخصية وحلها، خاصة أنهم يملكون مهارات قراءة متقدمة، وشغوفين بالقراءة، وقادرين على استخلاص التضمينات، ومن ثم يزيد الإرشاد بالقراءة من معرفة الموهوب بنفسه وبالآخرين.

وتستخدم الكتابة التعبيرية كفنية إرشادية وعلاجية مع الموهوبين والمتفوقين، ومن أشكالها الكتابة المقيدة حول موضوعات بعينها من مثل: من أكون؟ وماهى أحلامى المستقبلية؟ وماهى مشكلاتى فى الأسرة أو المدرسة أو مع الأقران؟، وكتابة اليوميات والخواطر والمقالات، والكتابة الإبداعية؛ كالقصص والأشعار وغيرها مما يسمح بالتعبير عن الذات والاهتهامات والمشكلات بحرية وبدون تقييد أو خوف، وكذلك التعبير عن الصور الذهنية والخبرات الشعورية واللاشعورية، ويتيح الفرصة للتنفيس الانفعالي والإفصاح عن الخبرات المؤلمة والمقلقة، والتخلص من التوتر والقلق بصورة بنائية ومقبولة اجتهاعيًا. كها تشكل المادة المكتوبة وما تنطوى عليه من صور ورموز، وأحداث وأشخاص وأماكن مصدرًا هامًا للمعلومات بالنسبة للمرشد يساعده في التعرف على اتجاهات الموهوب المسترشد وميوله ومشكلاته.

وأوضحت ليندا سيلفرمان ("Silverman,1993"B) أنه يمكن استثهار ما يتمتع به الموهوب والمتفوق من حس الدعابة والمرح كوسيلة إرشادية أو استراتيجية للتوافق ومواجهة الضغوط، والتخلص من التوتر والقلق، وتيسير الاستبصار بالمشكلات، وفي التعبير عن المشاعر وكشف (إيضاح) الـذات Self Disclosure كها ذهب كابلان وجيوفروى (Kaplan & Geoffroy,1993) إلى أن استخدام حس المرح والدعابة في الإرشاد النفسي للموهوبين والمتفوقين كوسيلة للتخلص من الضغوط والقلق يخضع لعدة ضوابط منها ضرورة أن تكون العلاقة بين المرشد والمسترشد وثيقة وطيدة، وأن يكون ملائهًا ومرتبطًا بالموضوع أو القضية المطروحة، وأوضح أن المرشد الماهر هو الذي يمكنه تحديد الوقت المناسب لاستخدام هذه الفنية.

ويعد التمثيل أو الدراما النفسية (السيكودراما) من أنجح الفنيات الإرشادية

التى تتيح للموهوب والمتفوق التعبير بحرية عن صراعاته ومشكلاته، وتجسيد مشاعره وأفكاره وتطلعاته، والتخفف من توتره وقلقه عن طريق المواقف التمثيلية التى يشارك فيها أعضاء الجهاعة الإرشادية. كها تساعد عمليات مناقشة أحداث التمثيلية وتحليلها وتفسيرها، وتقييم مواقف الممثلين وأفكارهم وخبراتهم فى زيادة العوائد الإرشادية من الدراما النفسية ومن بينها تفهم مواقف الآخرين وتقديرها، وفهم الذات، وتعلم طرق بديلة جديدة لمواجهة المشكلات، وتحسن مهارات الاتصال اللفظى وغير اللفظى، والمناقشة والحوار، وتوكيد الذات.

وأشار فتحى جروان (١٩٩٩) إلى أهمية المشروعات والأعمال التطوعية لخدمة المجتمع في تنمية الجوانب الاجتهاعية من شخصيات الطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتطوير إحساسهم بالمسئولية والمشاركة والخدمة العامة، وفي تنمية مفهوم الذات، وتنمية مهاراتهم الاجتهاعية والاتصال مع الآخرين، كما تمكنهم هذه المشروعات من اختبار مالديهم من مهارات وقيم واتجاهات في مواجهة محددات الواقع، وتمنحهم الفرصة لوضع حساسيتهم المفرطة ونزعتهم العصابية إلى الكمالية وتوقعاتهم المثالية غير العملية على محكات الواقع بكل إيجابياته وسلبياته، كما تساعدهم المشاركة في هذه المشروعات على إعادة النظر في الكثير من معتقداتهم ومفاهيمهم واتجاهاتهم (ص: ٣٢١).

وأوضحت جويس فان تاسيل باسكا (Van-Tassel Baska,1991) أهمية العمل في مجموعات صغيرة في المشروعات البحثية والخدمات التطوعية في دعم النمو الاجتهاعي وتعزيز النمو الشخصي للموهوبين والمتفوقين لما يكفله لهم ذلك من فرص التفاعل الاجتهاعي، وتشرب روح الفريق وإدراك قيم العمل الجهاعي، وتنمية الدافعية الذاتية، وتعميق الوعي بالذات والآخرين، والمقدرة على تقييم الذات (P.43).

# نموذج برنامج إرشادى للموهوبين والمتفوقين:

نعرض فيها يلى لنموذج برنامج إرشادى لعينة من الفتيات المراهقات المتفوقات عقليًا تم إعداده واختبار فعاليته في تحسين مستوى توافقهن الشخصي والدراسي

والاجتماعي وهو من إعداد هبة محمد مصطفى (٢٠٠٤) ضمن بحثها للحصول على درجة الماجستير في التربية تحت إشراف المؤلف \*.

وقد عنيت الباحثة بمحاولة تحسين مستوى التوافق لدى عينة من المتفوقات عقليًا من طالبات المدارس الثانوية العامة وذلك من خلال تقديم برنامج إرشادى جماعى يقوم على أساس انتقائى، وتكونت عينة البحث الأساسية من ٥٠ طالبة من طالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة زهراء حلوان الثانوية للبنات وذلك في العام الدراسي ٢٠٠٢/٣٠، م، وقد قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية قوامها ٢٥ طالبة، وأخرى ضابطة قوامها ٢٥ طالبة أيضًا، وتم انتقاء العينة الأساسية باستخدام مقياس التوافق الشخصى والاجتماعى والدراسى للمرحلة الثانوية (إعداد الباحثة) حيث حسبت درجة الوسيط للعينة ككل (٢٦٤ طالبة) على جوانب التوافق الثلاثة الشخصى والاجتماعى والدراسى، وبلغ الوسيط لجانب التوافق الثلاثة الشخصى والاجتماعى والدراسى، وبلغ الوسيط لجانب التوافق الشخصى (الدرجة الكلية:٥٠٩)، ولجانب التوافق الاجتماعى (الدرجة الكلية:٥٠٩)، واعتبرت درجة الوسيط هى درجة القطع حيث كان شرط اختيار الطالبة فى المجموعة التجريبية أو الضابطة أن تحصل على درجة أقل من الوسيط في جانبين على الأقل من جوانب التوافق الثلاثة.

وقد تضمن مقياس التوافق ثلاثة جوانب رئيسة يندرج ضمن كل منها مجموعة من الأبعاد الفرعية، والجانب الأول هو التوافق الشخصى ويتضمن خمسة أبعاد فرعية هي ضعف الثقة بالذات ونقص مهارات التواصل الاجتهاعي،الشعور بالكفاءة أو القيمة الذاتية، المعاناة من الأعراض العصابية، التحرر من الميل إلى العزلة والانطواء، الاستقلالية والإيجابية،ولجانب الثاني هو التوافق الاجتهاعي ويتضمن أربعة أبعاد فرعية هي العلاقات الأسرية،العلاقات الاجتهاعية مع البيئة

<sup>\*</sup> هبة محمد مصطفى جاب الله "فاعلية برنامج إرشادى فى تحسين مستوى التوافق لدى عينة من المتفوقين عقليًا من طلاب المرحلة الثانوية" بحث ماجستير،قسم علم النفس بكلية التربية جامعة حلوان، القاهرة، ٢٠٠٤م.

المحلية والمجتمع عامة،العلاقات مع الأصدقاء، الذات الاجتماعية والشعور بالمسئولية الاجتماعية،أ ما الجانب الثالث فهو التوافق الدراسي ويشمل خمسة أبعاد فرعية وهي التوافق الدراسي العام، الرضا عن المجتمع الدراسي والانتماء إليه والمشاركة في تحمل مسئولياته، والعلاقة مع المعلمين والاتجاه نحو مواد الدراسة، العلاقات مع الزملاء، الإسهام في الأنشطة المدرسية.

ولأن البحث قد هدف أيضًا إلى الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث المتفوقين عقليًا من طلاب المدارس الثانوية العامة في مستوى التوافق الشخصى والاجتهاعي والدراسي، فقد اختيرت عينة استطلاعية قوامها ٥١٨ طالبًا وطالبة من المتفوقين دراسيًا من طلاب الصف الأول الثانوي العام وقد اشتملت على ٢٥٤ ذكور، ٢٦٤ إناث تراوحت أعهارهم بين (١٣٠٥ – ١٥) سنة وتمثلت شروط اختيار العينة في كل من:

أ- ألا تقل نسبة ذكاء الطالب أو الطالبة عن (١٢٠) وذلك باستخدام اختبار القدرات العقلية الأولية إعداد أحمد زكى صالح.

ب- أن يكون الطالب أو الطالبة من الحاصلين على ٩٠٪ فأكثر من مجموع الدرجات في الشهادة الإعدادية.

جـ- ألا يقل مستوى تعليم الأب والأم عن المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها).

وقد طبّق على أفراد العينة مقياس التوافق الشخصى والاجتهاعى والدراسى وتم التحقق من صحة الفروض الخاصة بالفروق بين الذكور والإناث، واستنادًا إلى نتائجها اختارت الباحثة الإناث دون الذكور لاختبار فاعلية البرنامج الإرشادى المستخدم بهدف تحسين مستوى توافقهن.

# الهدف العام للبرنامج:

هدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى التوافق الشخصى والاجتهاعى والدراسى لدى الطالبات المتفوقات بالمدارس الثانوية العامة، والعمل على إزالة المشكلات

التوافقية التي قد تعانين منها، ومساعدتهن على الفهم الأفضل لذواتهن والاستبصار باحتياجاتهن.

# الأهداف الفرعية للبرنامج:

# تحددت الأهداف الفرعية للبرنامج فيها يلى:

- ١- أن تنمى الطالبات المتفوقات وتعمقن معارفهن في مجال التفوق.
- ٢- أن تتفهم الطالبات المتفوقات حقيقة ذواتهن وتكن أكثر وعيًا بجوانب
   تفوقهن وامتيازهن وأهميتها بالنسبة لهن ولمجتمعاتهن.
- ٣- أن تتقبل ن ذواتهن كطالبات مختلفات وتعترفن بعناصر القوة والضعف في شخصياتهن.
- ٤- أن تتعرفن على أهمية المشاركة الإيجابية من قبلهن لاكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التوازن بين نزعتهن للاختلاف من ناحية وتوافقهن الاجتماعي من ناحية أخرى.
- ٥- أن تنتبهن لاحتياجاتهن النفسية والمعرفية والاجتهاعية، وتكن أكثر وعيا
   بالسبل والمصادر المتاحة لإشباع هذه الاحتياجات في البيئة المحيطة.
  - ٦- أن تكتسبن القدرة على تقبل المساعدة والعون وتقديمهم اللآخرين.
    - ٧- أن تشبعن حاجتهن لاحترام أسئلتهن وأفكارهن.
- ٨- أن تواجهن مشكلاتهن المختلفة بموضوعية وإيجابية، وتمنحن الفرصة
   لناقشتها ومعرفة أسبابها واختبار الحلول الملائمة لها في جو آمن.
- ٩- أن تتعلمن تنظيم أوقات الاستذكار والفراغ، وتتدربن على إدارة أوقاتهن
   بالكيفية التي تحقق نمو استعداداتهن ومقدراتهن.
- ١ أن تتعلمن مهارات الاستذكار وطرقه وعاداته التي من شأنها مساعدتهن على المزيد من التفوق واستغلال القدرات.
  - ١١- أن تكتسبن مهارات الاتصال والتفاعل مع الآخرين.

- ١٢ أن تمنحن الفرصة للتنفيس على انفعالاتهن ومشاعرهن والتخلص من
   حساسيتهن الزائدة.
- ١٣ أن تتعلمن مهارات حل الصراعات وأساليب خفض التوتر والقلق وتتدربن على طرق التعامل مع الضغوط.
- ١٤- أن تتخلصن من الأفكار اللاعقلانية التي قد تعيق توافقهن وتهدد أمنهن النفسي.

# وقد اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج الإرشادي على الطرق التالية:

- ١- الإرشاد الجماعي.
- ٢- الاتجاه المعرفي السلوكي.
  - ٣- الإرشاد الانتقائي.

# الأساليب والفنيات الإرشادية المستخدمة في البرنامج:

- ١- العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي وفنية ABC.
- ٢- التعديل المعرفي السلوكي لميكينبوم (التدريب التحصيني ضد الضغوط).
  - ٣- التدريب على الاسترخاء.
    - ٤- العلاج بالقراءة.
  - ٥- العلاج باستخدام أشرطة الفيديو.
    - ٦- العلاج بالكتابة.
      - ٧- السيكو دراما.
  - ٨- المحاضرات والمناقشات الجماعية.
    - ٩- الحوار السقراطي.
    - ١٠ الواجبات المنزلية.

هذا بجانب اعتماد الباحثة على العمل الفريقى في مجموعات صغيرة، حيث قسمت المجموعة التجريبية إلى مجموعات عمل صغيرة مكونة من أربع إلى خمس

طالبات خلال بعض جلسات البرنامج الإرشادى تتعاون كل منها فيها بينها وتعمل بروح الفريق، وفى بعض الأحيان كانت كل مجموعة تختار قائدة لها تتحدث باسمها وتعبر عها خلصت إليه المناقشة بين عضواتها من أفكار، وذلك تمهيدًا لطرحها للمناقشة مع المجموعات الأخرى، وقد حرصت الباحثة على تشجيع الطالبات على تغيير قائدة المجموعة فى كل مرة بحيث يتسنى لكل طالبة أن تكتسب مهارات القيادة وتتعلم أهمية وقيمة دورها كتابعة فى الوقت ذاته.

كما استخدمت الباحثة استبيانات التقييم الذاتى خلال جلسات البرنامج الإرشادى وذلك بهدف مساعد المسترشدات على الاستبصار بطبيعتهن واحتياجاتهن المختلفة ومشكلاتهن بأنفسهن وإكسابهن القدرة على تقييم جوانب القوة والضعف في شخصياتهن.

# التخطيط الزمني للبرنامج:

تكون البرنامج من أربع عشرة جلسة، واستغرق تطبيقه ثلاثة عشر أسبوعا، بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا، حيث تراوح زمن كل جلسة من ست إلى ثمان ساعات مقسمة على ثلاثة أو أربعة أيام، وذلك فيها عدا الجلسة الأولى والأخيرة حيث طبقت كل واحدة منها في يوم واحد.

# تقييم البرنامج:

استخدم لتقييم البرنامج الإرشادى مقياس التوافق الشخصى والاجتماعى والدراسى (إعداد الباحثة)، فضلًا عن استهارة تقييم أخرى للبرنامج من وجهة نظر المشاركات وهي من إعداد خالد عثمان، ١٩٩٨، بعد أن أدخلت الباحثة عليها بعض التعديلات.

# محتوى جلسات البرنامج:

يوضح الجدول التالي ملخصًا مكثفًا لمحتوى جلسات البرنامج الإرشادي \*.

<sup>\*</sup> لمن يرغب في المزيد من التفصيل عن جلسات البرنامج الرجوع إلى تقرير البحث المشار إليه سابقًا.

( - )

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                        | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                    | موضوع<br>الجلسة                             | الجلسة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| - الترحيب بالطالبات والتعارف بين الباحثة والطالبات توضيح هدف البرنامج واهتهامه بمشكلات المتفوقات وطبيعتهن وخصائصهن واندراجه ضمن ما يسمى بالخدمات الإرشادية توضيح القواعد الهامة التي تعتبر أساس للعمل خلال الجلسات الواجب المنزلي في نهاية الجلسة. | الواجبـــات<br>المنزلية           | 1 - تحقيق قدر مناسب من التعارف بين الباحثة والطالبات المشاركات ك البرنامج . وأهدافه وأهميته بالبرنامج لطالبات . ٣ - الاتفاق على القواعد السلوكية المطلوب الباعها خلال الجلسات ومكان ومواعيد عقدها.                                              | التعارف<br>والتقديم                         | الأولى  |
| - بداية الجلسة بتمرينات التنفس الكامل أثناء الوقوف أو بصيحة ها وكذلك الأمر في باقى جلسات البرنامج . مناقشة معنى التفوق والموهبة وتعدد مظاهرهما وذلك من خلال النموذج القريطي في تناوله للأداء الإنساني الفائق .                                     |                                   | 1 - أن تتعرف الطالبات المتفوقات على مفهوم التفوق ومجالاته وتتبين الخيصائص النفسسة والمعرفية المميزة لهن . ٢ - أن تنتبه الطالبات للعواميل الشخيصية والبيئية الكامنية وراء التفوق . ٣ - أن تتقبلن ذواتهن كطالبات مختلفات عن الآخرين وتنتبهن لقيمة | مفهوم التفوق<br>وخصائص<br>وسات<br>المتفوقين | الثانية |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                            | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                | موضوع<br>الجلسة                    | الجلسة         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| - مناقسشة العوامسل الوسيطة الكامنة وراء التفوق وذلك من خلال الستبيان يسوزع على الطالبات تعرضن فيه العوامل التي ترينها مؤثرة في التفوق ثم مناقشة إجابتهن عليه.  - توضيح الخصائص المعرفية والانفعالية ومدى تمتع المحموعة بهذه للمتفوقة ومدى تمتع الخصائص من خلال طالبات المجموعة بهذه الطالبات وتناقش الطالبات وتناقش المنزلي. | ٤- الواجبات<br>المنزلية                                                      | تفوقهن مما يعزز ثقـتهن<br>بأنفسهن .                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                |
| - بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنزلي السابق وكذلك الحال في باقى الجلسات حصر وتحديد المشكلات التي تعانى منها طالبات المجموعة على المستوى الشخصي والاجتهاعي والدراسي وذلك خلال التعبير الحر.                                                                                                                                  | ۱ – المناقشة .<br>۲ – العمــــل<br>التعاوني.<br>۳ – الواجبــات<br>المنزلية . | <ul> <li>ان تعبر الطالبات عن مشكلاتهن بصدق وحرية في جو أمن .</li> <li>أن تتعرف الطالبات على المشكلات التي لاتستطعن التعبير عنها أو لا تملن للإفساح عنها.</li> <li>أن تكتسب الطالبات الاستبصار ٣- أن تكتسب الطالبات الاستبصار باحتياجاتهن النفسية</li> </ul> | مشكلات<br>المتفوقات<br>واحتياجاتهن | <b>غ</b> فالثا |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                             | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                                                                                      | موضوع<br>الجلسة                                     | الجلسة  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| التعرف على المشكلات التى تعانين منها من خالال لفت نظرهن المثكرت المتفوقين ومناقصتها وتوضيح ومناقصتها وتوضيح الاحتياجات الذي يهدف النفسية والعقليسة والاجتهاءية وغيرها لدى الطالبات المتفوقات المتاحة لإشباعها في البيئة ومناقشة السبل والمصادر المحيطة. |                                   | والمعرفية والاجتهاعية ومصادر وسبل إشباعها . 3- أن تتعرف الطالبات على معنى التوافق وجالاته وسبل تحقيقه .                                           |                                                     |         |
| - تعرض الباحثة لقصة "أحمد زويل" متناوله أهم أسباب تميزه كصلابة شخصيته ومواجهت للمشكلات في الغربة وقدرته على التوافق مع متطلبات الحياة في مجتمع                                                                                                          | · ·                               | 1 - أن تنتبه الطالبات<br>إلى أن مسشكلاتهن<br>والصعوبات التسى<br>تلاقينها قد مر بها<br>آخرون قبلهن مما<br>يدفعهن للمضى قدما<br>لتحقيق أقصى طاقاتهن | استخدام<br>الإرشاد<br>بالقراءة<br>كوسيلة<br>للتوافق | الرابعة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                               | موضوع<br>الجلسة                                                | الجلسة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ختلف وغيرها .  - تناقش القصة من خلال مجموعة تساؤلات تطرحها الباحثة على الطالبات وتناقشهن في إجاباتهن عليها .  - توزع الباحثة على الطالبات قصص بعض الطالبات قصص بعض الشخصيات البارزة الشخصيات البارزة طالبتين إعداد ملخص وميولهن ويطلب من كل عن حياة بطل القصة وأهم الدروس المستفادة وخصائصه كمتفوق من قصته وأهم ساته وتعرض القصص تباعاً وتتبع وتم بمناقشة . | -0-1                              | <ul> <li>الفرصة لاختبار الحلول البديلة لمشكلاتهن في جو أمن .</li> <li>الشعور بقيمة الطالبات الشعور بقيمة التفوق وأهميته من خلال قراءة قصص الناذج البارزة في المجالات المختلفة .</li> </ul> |                                                                |         |
| - عرض الفيلم على الطالبات استطلاع رأى الطالبات في الفيلم وأحداثه وارتباطها وتشابهها مع حياتهم من خلال استبيان.                                                                                                                                                                                                                                              | فيلم أجنبي                        | ۱-أن تكتــــــب الطالبات مزيداً من الاستبـصار بـــذواتهن وخصائــــــصهن كمتفوقات من خــلال مشاهدة نموذج شبيه ۲- أن تتــأثر الطالبات وجدانيا بها شاهدته من خلال الفـيلم ممــا يعــزز        | عرض فيلم<br>أجنبى The"<br>Little Man<br>قصة Tate"<br>طفل متفوق | الخامسة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                 | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | موضوع<br>الجلسة                                      | الجلسة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| الطالبات على الاستبيان مع التركيز على جوانب هامة فى الفيلم كالمعلم ودوره فى حياة المتفوق، والوالدين ومدى اهتامها أو إهمالها للتفوق، والصداقة وأهميتها.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | شعورهن بقيمة ذواتهن وقيمة مواهبهن .  ٣- أن تقدر الطالبات حاجتهن للأصدقاء ولتكوين علاقات مثمرة مع الآخرين .  ٤- أن تقدر الطالبات أهمية التوازن بين إشباع احتياجاتهن النفسية والعقلية المعرفية .                                                                                                                   |                                                      |         |
| - نشاط بعنوان "الجوانب الإيجابية والسسلبية والسسلبية والعمل للتفوق" ويتم من خلال العمل في مجموعات مع مناقشة إجابات الطالبات مع المجموعة الإرشادية ككل - نشاط بعنوان "رحلة منا النشاط على أسلوب داخل الذات" ويعتمد من أساليب الكتابة من أساليب الكتابة وهو تكملة الجمل بهدف استعراض الجمل بهدف استعراض والخبرات المتعلقة بقضايا واخبرات المتعلقة بقضايا تخص الطالبات المتفوقات | <ul> <li>١ - الكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> | ۱- استغلال مهارات الطالبات في مجال الكتابة في التعبير عن مشاعرهن واهتهاماتهن وعلاقاتهن بالآخرين . ٢- إشباع حاجة على التعاطف والتقبل الطالبات للفهم المبنى عير المشروط من غير المشروط من الآخرين . ٣- مساعد الطالبات على بلورة مفهوم إيجابي عن ذواتهن وتنمية في شخصياتهن . والتأكيد على مواطن القوة في شخصياتهن . | استخدام<br>الكتابة<br>التعبيرية<br>كوسيلة<br>للتوافق | السادسة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                | موضوع<br>الجلسة                 | الجلسة  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| منها:  أ- السعور بالاختلاف وأشر التفوق في حياة صاحبه.  (الأسرة - الأصدقاء - المعلم).  (الأسرة - الأصدقاء - ج - مدى الرضاعين المتفوقة.  المدرس ودوره في حياة الحياة المستقبلية.  د - اختيار المهنة وشكل الحياة المستقبلية.  ويلى ذلك مناقشة الحيات الطالبات على ويلى ذلك مناقشة الرحلة.  إجابات الطالبات على في حياتي " ويتم مين المحلول مجموعات العمل في حياتي " ويتم مين الصغيرة ويهدف لتنمية خلال مجموعات العمل المعور الطالبات بمواطن القوة في شخصياتهم كها شعور الطالبات بمواطن التي حققنها في حياتهن. |                                   |                                                                             |                                 |         |
| - تطرح الباحثة عدة<br>موضـــوعات عــــلى<br>الطالبات، وتطلب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱ – الكتابــــة<br>التعبيرية      | ۱ - تـوفير وسـيلة آمنـة<br>خاليــة مــن التهديــد<br>للطالبــات المتفوقــات | استخدام<br>الكتابة<br>التعبيرية | السابعة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                        | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                 | موضوع<br>الجلسة   | الجلسة |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|
| كل طالبة اختيار موضوع<br>أو قـــضية مـــا مـــن    | ٧- الحـــوار<br>السقراطي .        | للتعبير عـن اهتهامـاتهن<br>ومـــــشكلاتهن    | كوسيلة<br>للتوافق |        |
| الموضــوعات المتعلقــة                             | ٣- الواجبات                       | ومشاعرهن بحرية .                             |                   |        |
| بالمتفوقات والقضايا التى                           | المنزلية .                        | ٢- مــنح الطالبــات                          |                   |        |
| تهمهن والمشكلات التي                               |                                   | الخجـــولات مـــن                            |                   |        |
| تــؤرقهن، وتكتــب كــل                             |                                   | عـضوات المجموعـة                             |                   |        |
| طالبة في أحد هذه                                   |                                   | اللاتىي لا تىستطعن                           |                   |        |
| الموضوعات مقالاً لا يقل                            | •                                 | التعبير اللفظى بصراحة                        |                   |        |
| عـن عـشرين سـطرأ                                   |                                   | عن أنفسهن- منحهن                             |                   |        |
| وتشجع الباحثة الطالبات                             | <del>_</del>                      | فرصة أفضل للتعبير عما                        |                   |        |
| عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |                                   | يجــول بخــاطرهن                             |                   |        |
| مشاعرهن ومواقف معينة                               |                                   | والتنفييس عين                                |                   |        |
| ذات صلة بالقضية أو                                 |                                   | انفعالاتهن .                                 |                   |        |
| الموضوع اللائي تكتبن فيه                           |                                   | ٣-إتاحــة الفرصــة                           |                   |        |
| - تختار الباحثة بعيض                               |                                   | لدراسة المشكلات                              |                   |        |
| الطالبات لقراءة ما كتبنه                           |                                   | التوافقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                   |        |
| الطالبات لقراءه ما تبسه                            |                                   | أسبابها والعمل على                           |                   |        |
| مع مراحاه السوع عمد الاختيار لتغطى الجلسة          |                                   | إزالتها.                                     |                   |        |
| الاحتيار لتعظي المجدسة<br>عدة قضايا ومشكلات .      |                                   | ٤- تنمية إحساس كـل                           |                   |        |
| - مناقشة الطالبة أثنياء<br>- مناقشة الطالبة أثنياء |                                   | طالبـــة بمـــشاركة                          |                   |        |
| - منافسه الطالب التاء<br>عرض المقال الخاص بها      |                                   | الأخريات لها وتشابههن                        |                   |        |
| وتوجيه الأسئلة بدف                                 |                                   | معها في مشاعرها                              |                   |        |
| سبر أغوارها ومساعدتها                              |                                   | ومشكلاتها.                                   |                   |        |
| على توضيح مشكلاتها                                 |                                   |                                              |                   |        |
| وجوانبها کے تراها،                                 |                                   |                                              |                   |        |
| وكذلك تحويل الطالبــات                             |                                   |                                              |                   |        |
| رين .<br>الأخريات لميشاركات                        |                                   |                                              |                   |        |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                                    | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                       | موضوع<br>الجلسة                                                  | الجلسة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| فاعلات بدلاً من متفرجات .  - مناقشة جماعية بعد عرض الطالبة لمقالها تهدف لتقديم التغذية والتأكيد من خلالها على والتأكيد من خلالها على المجموعة، ومحاولة المحموعة، ومحاولة لشكلاتهن والعمل على ازالة أسبابها قدر السطاعتهن . |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |         |
| - مناقشة معنى الضغوط ومصادرها الخارجية والداخلية من خلال استبيان تجيب عنه الطالبات ثم تمدهن الباحثة بها ينقصهن من معلومات حول الموضوع - مناقشة علاقة الضغوط يعرض تلك العلاقة . يعرض تلك العلاقة . الضغوط الدى الطالبات     | ۱ - التدريب التحصيني للصغوط ليكنبوم - الطور الأول (تعلصم وتكوين المفاهيم). المنزلية. | 1 - تنبيه الطالبة المتفوقة لصادر الضغوط التى تتعرض لها (الداخلية والخارجية). ٢ - تحديد مظاهر النفسية والمعرفية النفسية والمعرفية. ٣ - تحديد أثر الضغوط على الأداء وأن تتبين كل طالبة أن في إمكانها التصدى للضغوط وتؤمن بضرورة تعلم | التعامل مع<br>الضغوط<br>(مرحلة<br>التعليم<br>وتكوين<br>المفاهيم) | الثامنة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                                          | أهداف الجلسة                                 | موضوع<br>الجلسة                                                            | الجلسة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| من خلال قائمة مظاهر الضغوط التى توزع على الطالبات ويطلب منهن تحديد أهم تلك المظاهر وتسشمل الآثسار الفسيولوجية للضغوط والأفكار المصاحبة لها التى يسلكها المرء عند تعرضه للضغوط.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | المهارات اللازمة لذلك                        |                                                                            |         |
| - عــرض معنــي وأثره على التخلص من وأثره على التخلص من الضغوط تدريب الطالبات على تمرينات الاســترخاء وردت بكتاب عبد الستار العسلي المتــدرج كي إبراهيم "العلاج النفسي الحـديث" ويسبق ذلك تمرينات التنفس الكامل. الحـديث التخيلات التقلية السارة التخيلات العقلية السارة المريب على التخيلات العقلية السارة المريد من الاســترخاء التدريب على التخيلات العقلية السارة والتخلص من التوتر. | ۱-التدريب التحصيني للسضغوط لليكينبوم - الطور الثاني والثالث اللهارة). المباشرة). المنزلية. | 1- أن تكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | التعامل مع<br>الضغوط<br>(مرحلة<br>اكتساب<br>المهارات<br>والتدريب<br>عليها) | التاسعة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                                           | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موضوع<br>الجلسة                                                            | الجلسة  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| - الواجب المنزلي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |         |
| - توضح الباحث الأربع للموقف الأربع للموقف الضاغط. الضاغط. حتوض الباحثة لموقف من بعض الطالبات مشاركتها في لعب أدوار هذا الموقف، وتشجع الطالبات على ذكر ومشاعرهن وأفكارهن ذواتهن أثناء الموقف الباحث خلاله. ومصاحباتها الفسيولوجية السلبية في توليد الضغوط النفسية. ومصاحباتها الفسيولوجية حيرض الباحث الموقف المراحل عبارات مواجهة حيرات مواجهة المرقف المراحل وتطلب من كل طالبة أن المساولة وتطلب من كل طالبة أن | ۱-التدريب التحصيني المينبوم - الطور الثاني والثالث المهارات المعرفية). ۲-الواجبات المنزلية. | 1 - أن تكتـــــــسب الطالبات المهارات النبغوط. ٢ - أن تتعرف الطالبات على أثر الحوار الداخلى على المواقف الضاغطة. ٣ - أن تتدرب الطالبات الذاتية الإيجابية أثناء على استخدام التعليمات المسرور بالمواقف الضاغطة. ٤ - أن تتعرف الطالبات على أهمية تعزيز الذات وإثابتها في التخلص من التوتر والقلق | التعامل مع<br>الضغوط<br>(مرحلة<br>اكتساب<br>المهارات<br>والتدريب<br>عليها) | العاشرة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                                      | أهداف الجلسة                             | موضوع<br>الجلسة                                       | الجلسة          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| للتحسن والتخلص من الضغوط.  - يعاد تمثيل الموقف الضاغط السابق بمشاركة نفس الطالبات بعد المواجهة الإيجابية بدلاً من الأحاديث السلبية.  - تمثيل مواقف ضاغطة أخرى تعرضها الطالبات بهدف تدريبهن على السلبية.                                                                    |                                                                                        |                                          |                                                       |                 |
| - تلقى الباحثة محاضرة مبسطة عن السيكودراما ومعناه وسبب استخدامها في الجلسة ومقوماتها والأساليب أو الفنيات الخاصة بها ومراحلها .  - يلى ذلك استخدام بعض تدريبات الإهاء كمرحلة أولى في استخدام السيكودراما .  - شم تشجع الطالبات على اختيار مواقف معينة من حياتهن (حاضرها أو | بتكنيكياتها<br>المختلفة:<br>أ- أسلوب<br>تقديم الذات<br>ب- أسلوب<br>الأنكا<br>المزدوجة. | أكثر وعياً بمشكلاتهن<br>وجوانب الخليل في | الدراما النفسية<br>(السيكودراما)<br>كوسيلة<br>للتوافق | الحادية<br>عشرة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                            | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موضوع<br>الجلسة                              | الجلسة          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ماضيها أو مستقبلها) أو<br>تمدهن الباحثة ببعض<br>موضوعات مقترحة إذا لم<br>تتطوع إحداهن لاختيار<br>موقف معين من حياتها،<br>ثم يبدأ التمثيل باستخدام<br>فنيات السيكودراما<br>المختلفة ويلى كل موقف<br>تثيلى مناقشة .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قلب الأدوار .                                                | <ul> <li>٥- تنفيس المتفوقة عن</li> <li>مشاعر القلق والتوتر</li> <li>التى تعيشها (التطهير</li> <li>٢- تسليط الضوء على</li> <li>الدوافع اللاشعورية</li> <li>الكامنة وراء السلوك.</li> </ul>                                                                                                         |                                              |                 |
| - تـــشرح الباحثـــة العلاج العقلاني الانفعالي العلاج العقلاني الانفعالي وفنية ABC وكيفية عملها وذلك من خلال مثال توضيحي، وتناقشهن فيها ذكرته للتأكد من فهمهن . ويوزع على الطالبات المتيانا بعنوان "أفكارنا اللاعقلانية" بهدف تحديد اللاعقلانية" بهدف تحديد اللاعقلانية المؤكرن أمثلة الأفكار اللاعقلانية تدلل على من حياتهن تدلل على الأفكار . مدى إيانهــن بتلــك مدى إيانهــن بتلــك الأفكار . حدــف أفكــارهن حدريب الطالبات على اللاعقلانية من خلال دحــف أفكــارهن حدــف أفكــارهن حدــللاعلانية من خلال | ۱ - المحاضرة والمناقسشة وإعادة البناء المعرفي . ٢ - فنية ABC | 1- أن تتفهم الطالبات الفرق بين العقلانية و الشكير واللاعقلانية في التفكير 7- أن تتبين الطالبات التفكير والانفعال والسلوك . "-أن تتدرب الطالبات على فنية ABC على فنية الخاصة بالإرشاد على الخاصة بالإرشاد دحض أفكارهن اللاعقلانية . دحض أفكار اللاعقلانية . الأفكار اللاعقلانية . التسي تكمان وراء | الأفكار<br>اللاعقلانية<br>وأرها في<br>السلوك | الثانية<br>عشرة |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                              | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة                                                                                                                      | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                                                | موضوع<br>الجلسة                                            | الجلسة          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| فنيات العلاج العقلاني<br>الانفعالي .<br>- الواجب المنزلي .                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | ســـــلوكهن وتجعلــــه<br>مضطرباً .                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                 |
| - توضيح مفهوم الاستذكار وتحديد أهم دوافعه من خيلال المناقشة، ومن خيلال المناقشة، ومن خيلال الاستذكار تطرحه الباحثة على الطالبات وتناقشهن في إجاباتهن عليه . مشكلاتهن الخاصة مستكلاتهن الخاصة ومناقشتها من خيلال الصغيرة وحصرها مرتبة حسب أهميتها لديهن . | <ul> <li>١ - المحاضرة</li> <li>٢ - المناقشة</li> <li>٣ - العمل داخل داخل المجموعات</li> <li>الصغيرة</li> <li>١ - الواجبات</li> <li>المنزلية</li> </ul> | ۱- أن تحدد الطالبات أهم مشكلاتهن المتعلقة بالاستذكار والعوامل المعوقة له . ٢- أن تتعرف الطالبات على بعض عادات الاستذكار وطرقه التي تساعد على المزيد من التفوق واستغلال القدرات . ٣-أن تكتسب الطالبات مهارة إدارة الوقت وحسن تنظيم والفراغ . | تنظيم أوقات<br>الاستذكار<br>والفراغ<br>وحسن إدارة<br>الوقت | الثالثة<br>عشرة |
| - توضيح أهم طرق ووسائل التغلب على تلك المشكلات من خلال مناقشة الطالبات ومعرفة آرائهن واقتراحاتهن وإمدادهن بها ينقصهن من معلومات وتتمشل تلك الوسائل في:                                                                                                   |                                                                                                                                                        | <ul> <li>3- أن تميز الطالبة أهم دوافعها للاستذكار وتقدر قيمة هذه الدوافع في حثها على بذل المزيد من الجهد.</li> <li>٥- أن تكتسب الطالبات مهارات الاستعداد للامتحانات وأدائها على وأدائها بكفاءة</li> </ul>                                   | G                                                          |                 |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                                                                                                                                                | موضوع<br>الجلسة | الجلسة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| للتهيئة للاستذكار ثم الاستمرار فيها.  ب- أف ضل طرق وعادات الاستذكار.  ج-إدارة الوق وتظ مهن وتط رح الباحثة على الطالبات الستبيانا بعنوان "تنظيم الوقت" بهدف تحديد الموضوع ثم تناقشهن مشكلاتهن فيها يخص هذا المعرفة اقتراحاتهن الخاصة المعرفة اقتراحاتهن الخاصة وأساليب استثهاره بأفضل بلعلومات عن كيفية وأسس إعدادها.  وأسس المنتفا للعمل فرسوع ومدى قلقهن منها المنتخلص من وقد وقد هذا القلق. |                                   | وتتخلصن من القلق المرتبط بها .  ٦- أن تنتبه الطالبات لأهمية ودور الترفيه في تجديد النشاط والحيوية الحالم الطالبات من القلق الدراسي الخاص الدراسي الخوف من انخفاض المستوى توقعات الأكاديمي أو عدم المحيطين . |                 |        |
| - تخبر الباحثة الطالبات<br>بأن اليوم هو آخر لقاء<br>بينهن وأنها سعدت كثيراً<br>بتلك اللقاءات معهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | <ul> <li>١ - تقييم فاعلية</li> <li>البرنامج الإرشادى</li> <li>وذلك من خلال تطبيق</li> <li>مقياس التوافق</li> </ul>                                                                                          |                 |        |

| مضمون الجلسة<br>(إجراءاتها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفنيات<br>المستخدمة في<br>الجلسة | أهداف الجلسة                                                                                                                                                           | موضوع<br>الجلسة | الجلسة          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| وتعبر لهن عن امتنانها .  - تطلب من كل طالبة أن المخص في جملت بن ما وماذا كانت ترغب في مناقشته ولم يناقش خلال والبرنامج، وماهي أكثر المتمتعت بها .  - تطبيق استفادت أو البرنامج من وجهة نظر - تطبيق استهارة تقييم الشاركات .  البرنامج من وجهة نظر - تطبيق بعدى لمقياس المشاركات .  والاجتهاعي والدراسي والاجتهاعي والدراسي المجموعة التجريبية .  - حفل شاى وشكر المطالبات على تعاونهن ومنحهن جوائز رمزية .  (هبة محمد مصطفى، ومعمد مصطفى، (۲۰۲ ـ ۲۷۲ – ۲۸۲) |                                   | الشخصى الاجتهاعي الدراسي لطلاب الدراسي لطلاع إعداد الباحثة. ٢- التعرف على مدى البرنامج الإرشادى وذلك من خلال مناقشة جماعية حول واستخدام استهارة والستطلاع آرائهن حوله. | جلسة الإنهاء    | الرابعة<br>عشرة |

## الفصل السابع

# استراتيجيات وبرامج الرعاية التربوية الخاصة للموهوبين والمتفوقين

#### مدخــل

أولًا: الإثراء التعليمي

- داخل الفصول العادية.

- المعلم الجوّال أو المستشار. \_ نموذج الإثرائي الثلاثي.

ثانيًا: التسريع التعليمي

- البدائل التسريعية.

- مميزات التسريع التعليمي وعيوبه.

ثالثًا: تجميع الموهوبين والمتفوقين

التجميع المتجانس.

- المدارس الخاصة. \_\_ الفصول الخاصة. \_ التجميع العنقودي.

\_ داخل غرفة المصادر.

- التجميع بطريقة السحب المؤقت من الفصول العادية.

- التجميع في فصول صيفية ملحقة بالجامعات. \_ المسارات المتعددة.

التجميع غير المتجانس.

مبررات التجميع. عيوب التجميع.

رابعًا: التمدرس (التعليم) المنزلي



# استراتيجيات وبرامج الرعاية التربوية

### الخاصة للموهوبين والمتفوقين

#### مدخسل:

أنشأت وزارة التربية والتعليم بمصر إدارة عامة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم تهدف إلى:

- الاكتشاف المبكر للموهوبين، وتقديم برامج تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.
  - إثارة الرغبة في التعلم لدى الطلاب الموهوبين.
- تلبية الاحتياجات النفسية والاجتهاعية لدى الطلاب الموهوبين ؛ كالحاجة إلى الانتهاء والصداقة، وتحقيق الذات، ومساعدتهم على التخلص من بعض ما يعانونه من مشاكل ؛ كالقلق والاضطراب والانطواء.
  - إعداد أجيال من العلماء والمبدعين، والمفكرين والأدباء والفنانين.
- تقديم المعونة الفنية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتذليل الصعوبات التي تواجه الموهوبين.
- تنمية قدرة الموهوب على التعامل مع المجتمع مما يحقق له حسن التكيف الشخصي والاجتماعي ومع المتغيرات العصرية المتلاحقة والسريعة.
  - تنمبة الحس الجمالي لدى الطلاب.

- استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب الموهوبين مما يؤدى إلى إثرائهم ثقافيًا، وينشط قدراتهم العملية والعلمية.
  - وتعمل الإدارة على تحقيق الأهداف السابقة وفقًا للأسس التالية:
- ١- اكتشاف المواهب لدى التلاميذ يكون اكتشافًا لنوع الموهبة وطبيعتها وليس
   اكتشافًا لفئة معينة من التلاميذ حيث توجد الموهبة داخل كل فرد ولا يوجد فرد غير موهوب.
- ٢- تقديم الرعاية لكل الطلاب للبحث عن الموهبة بداخل كل منهم واكتشافها
   ثم تقديم الرعاية المناسبة لمجال الموهبة الذي تم اكتشافه.
- ٣- تشمل الموهبة مجالات النشاط الإنساني المختلفة كالموهبة الأكاديمية
   (التفوق الدراسي) والموهبة الرياضية، والموهبة الموسيقية، والموهبة اللاجتهاعية، والموهبة الحركية، والموهبة اللغوية، والموهبة الفنية.
- ٤-عدم إغفال الكشف عن المواهب لدى التلاميذ ذوى الاحتياجية الخاصة،
   وتفعيل رعايتهم لإكسابهم الثقة بالنفس وتأكيد مفهوم الذات.
- ٥- تظهر الموهبة لدى التلاميذ في صورة أداء متميز، وقد تظل كامنة في صورة استعداد لهذا التميز وخاصة في البيئات الفقيرة بالموارد بها لا يسمح للتلاميذ بالتعبير عن مواهبهم.
- 7- ترتبط مجالات الموهبة بمجالات الذكاءات المتعددة، والمهارات الحياتية مثل: القدرة على حل المشكلات، التكيف في ظل ظروف التغير السريع، تقبل الآخرين، التعاون، النقد البناء، التواصل بأشكاله المختلفة، العمل في جماعة، ويمكن أن تظهر مجالات أخرى جديدة نتيجة التقدم والتطور في الفكر الإنساني.
- V عملية اكتشاف ورعاية الموهوبين لا تقف عند مرحلة عمرية معينة ولا ترتبط بمرحلة تعليمية دون الأخرى، كما لا تقتصر على نوعية معينة من أنواع التعليم. وإنها كلما تم اكتشاف الموهبة عند الأطفال مبكرًا كلما ازدادت

- فرص تنميتها والاستفادة منها وتحقيق أكبر قدر ممكن من فاعليتها للفرد وللمجتمع.
- ٨- تختلف خصائص الموهوبين باختلاف المجال الذي تظهر فيه هذه الموهبة وهي تسهم بشكل فعال في اكتشاف المواهب لدى التلاميذ، والتعميم الوحيد الذي يمكن قوله حول خصائص الأطفال الموهوبين هو أنهم يظهرون موهبتهم وذكاءاتهم عبر طرق مختلفة، ويظهرون إصرارًا شديدا في مجال موهبتهم.
- 9- يشارك كل الأفراد المحيطين بالتلاميذ في عمليات الاكتشاف والرعاية سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، وعلى المدرسة أن تعمل على توثيق الثقة بينها وبين كل من أسر التلاميذ والمؤسسات الموجودة في المجتمع لتوظيف مواردها في استمرار هذه الرعاية.
- ١- تلعب الأنشطة التربوية دورًا هامًا في اكتشاف ورعاية الموهبة لدى الطلاب سواء كانت أنشطة صفية مرتبطة بالمنهج الدراسي أو أنشطة حرة لا صفية يهارسها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها وتحت رعايتها.
- 11- تتوقف عمليات الاكتشاف والرعاية إلى حد كبير على مدى الحرية التي تمنح للمعلم لابتكار أساليب تدريسية متطورة ومحاولة تجريبها لرعاية المواهب المختلفة.
- ١٢- تحتاج الموهبة إلى التشجيع والإثابة التي قد تتحقق بوسائل متعددة من قبل القائمين على العملية التعليمية على كافة المستويات.
- ۱۳ عملية اكتشاف المواهب عملية مستمرة تبدأ من مراحل الطفولة الأولى وتستمر باستمرار حياة الطالب. (وزارة التربية والتعليم بمصر، ۲۰۱۱ ۲۰۱۲)

وقد عنيت المجتمعات المتقدمة منذ مطلع القرن العشرين باتخاذ التدابير الخاصة، وتطوير العديد من البرامج التربوية، والطرق والأساليب التدريسية التى تنسجم مع الخصائص المتفردة للطلاب الموهوبين والمتفوقين وأساليبهم في التعلم والتفكير،

وتلبى احتياجاتهم الخاصة، وتنمى استعداداتهم العالية إلى أقصى ما يمكنها بلوغه. ويمكن تصنيف هذه البرامج التربوية فى إطار استراتيجيتين رئيستين هما: الإثراء التعليمى والتسريع التعليمى، وتستخدم بعض النظم التعليمية إحدى هاتين الاستراتيجيتين، بينها تستخدمها معًا نظم أخرى.

ويتم تنفيذ الإثراء والتسريع التعليمى بأساليب متعددة، كما يعتمد اتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد الأسلوب أو الترتيب الملائم من بينها للرعاية التربوية للطفل الموهوب والمتفوق على الدراسة المتكاملة لجوانب شخصيته الجسمية والعقلية والإنفعالية والاجتماعية التى يتعاون فيها كل من أعضاء الطاقم المدرسي (المعلم والإخصائي النفسي والإخصائي الاجتماعي) والوالدين والطفل نفسه، وفي ضوء إجراءات تقييم مناسبة ومتعددة تشمل:

- نمط نمو الطفل ومستوى ذكائه وتحصيله ومهاراته.
  - مجال موهبته أو تفوقه، ومستواها.
    - نوعية احتياجاته الخاصة.
- الإمكانات المادية والتسهيلات التربوية الخاصة المتاحة في النظام المدرسي والمجتمع المحلي.
  - توقعات الوالدين من النظام المدرسي ورغبتهما في الرعاية الخاصة للطفل.
- الظروف الأسرية والاجتماعية للطفل من حيث الوضع الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي.
- مدى توافر العنصر البشرى من المعلمين المدربين على العمل مع الموهوبين والمتفوقين، ومدى كفاءة هذا التدريب ونوعيته.

وقد طرح كيرك وجالاجر (Kirk & Gallagher,1979) عددًا من الاعتبارات المرجّحة لاختيار الأسلوب أو الترتيب الملائم للخدمة التعليمية للموهوبين والمتفوقين تمثلت فيها يلى:

- ١-إذا تجاوز مستوى نمو الطفل في المجالات الجسمية والاجتماعية والعقلية والتعليمية مستوى عمره الزمني، فإن إستراتيجية الإسراع التعليمي تكون أكثر ملاءمة وفائدة بالنسبة له.
- ٢- إذا كان مستوى نمو الطفل فى المجالات الجسمية والاجتهاعية والانفعالية متمشيًا مع، أو مطابقًا لعمره الزمنى، بينها مستوى تحصيله الدراسى يفوق هذا العمر، فإن إلحاقه بفصل خاص أو بغرفه مصادر إضافية يكون أكثر ملاءمة له.
- ٣- عندما لايتوافر في المدارس صغيرة العدد العدد الكافي من الموهوبين والمتفوقين لإنشاء فصل خاص بهم، فإن تعليمهم داخل نطاق الفصول العادية مع الاستعانة بالإثراء أو أساليب التعليم الفردي، أو بمعلمين متخصصين يعملون معهم لبعض الوقت يكون أمرًا ضروريًا.
- ٤-إذا كانت أغلبية تلاميذ الفصل الملتحق به الطفل من ذوى الذكاء فوق المتوسط، ولم يكن الفصل خاصًا بالموهوبين والمتفوقين، فإنه يفضل استخدام الإثراء التعليمي داخل الفصل بدلًا من الفصول الخاصة أو الإسراع التعليمي لعدم الحاجة إليها.
- ٥-إذا كان التلميذ من الموهوبين ضعاف التحصيل، فإنه يجب توجيه عناية خاصة بدراسة مشكلاته الاجتهاعية والانفعالية وجوانب ضعفه الأخرى متى وجدت، ويُعدُّ الإرشاد النفسى وتوعية الوالدين، والاستعانة بالتعليم العلاجي أكثر أهمية بالنسبة للطفل من نوعية الفصل الذي يُلحق به.
- 7- إذا كان التباعد أو التباين بين جوانب نمو الطفل الموهوب واضحًا مثلها هو الحال بالنسبة للأطفال الذين يحصلون على درجات ذكاء مرتفعة، فإن أساليب التعليم الفردى تكون ضرورية، ولاسيها إذا ما كان الطفل غير قادر على التكيف مع الأوضاع التربوية القائمة.
- ٧-إذا استقر رأى القائمين على أمر النظام المدرسي على أن استخدام الإثراء

داخل الفصول العادية هو الوضع المناسب أو الأمثل، فإنه يفضل الاستعانة بمعلم متخصص في تعليم الموهوبين والمتفوقين وذلك لأن عددًا كبيرًا من المعلمين بحاجة إلى مساعدة أحد المتخصصين لتنفيذ الإثراء التعليمي داخل الفصول الدراسية العادية.

٨- إضافة إلى ماسبق، أوضحت نادية السرور(١٩٩٨: ٦٣) أنه بالنسبة للطلاب الموهوبين والمتفوقين ممن ينتمون إلى مجتمعات تعانى من صعوبات ثقافية أو اجتهاعية أو اقتصادية أو انفعالية، تصبح المدارس الخاصة بالموهوبين والمتفوقين هي البديل المفضل، حيث تكون ملاذًا ومنقذًا لقدراتهم العقلية وحاميًا لها من الهدر والتراجع.

وقد ذهب فؤاد أبو حطب (۲۰۰۱) إلى أن استراتيجيات الرعاية التربوية للطلاب الموهوبين والمتفوقين ليست منفصلة أو مستقلة عن بعضها البعض، فالتعامل مع الإثراء على أنه استراتيجية منفصلة عن غيرها من الاستراتيجيات فيه قدر كبير من الاصطناع، كها أن أى استراتيجية إذا لم تتضمن قدرًا من الإثراء تصبح عديمة الجدوى، فقفز الصفوف وإنهاء الدراسة في عدد أقل من السنوات (التسريع) لا يحمل معنى أكبر من ذلك ما لم يتضمن المنهج العادى تنمية المقدرات العقلية العليا.. ولهذا "لابد أن تتلازم برامج الإثراء لاستثار الوقت المقتصد في أنشطة تنمى القدرات العقلية والمهارات الشخصية والاجتماعية من مستوى رفيع". (ص: ۸۱).

# استراتيجيات الرعاية التربوية للموهوبين والمتفوقين

أولًا: الإثراء التعليمي Enrichment:

يشير مفهوم الإثراء التعليمى إلى تلك الترتيبات التى يتم بمقتضاها تحوير المنهج المعتاد للطلاب العاديين بطريقة مخططة وهادفة وذلك بإدخال خبرات تعليمية وأنشطة إضافية لجعله أكثر اتساعًا وتنوعًا، وعمقًا وتعقيدًا، بحيث يصبح أكثر تحديًا واستثارة لاستعدادات الموهوبين والمتفوقين، وإشباعًا لاحتياجاتهم العقلية والتعليمية.

وتتميز استراتيجية الإثراء بأنها تسمح ببقاء الطالب الموهوب والمتفوق وسط أقرانه من العاديين في العمر الزمني نفسه، يهارس حياته الطبيعية بالفصل المدرسي العادي طوال اليوم الدراسي أو معظمه، مع ضهان حصوله على الخبرة التعليمية الموافقة لاستعداداته والمشبعة لاحتياجاته في الوقت ذاته، ومن ثم فهي لاتتطلب كلفة عالية إضافية من الناحية الاقتصادية، كها تعد من الأساليب الفعالة في تهيئة الخبرات التعليمية المتنوعة والغنية المناسبة لمستوى الطلاب الموهوبين والمتفوقين وبها يتفق مع مجالات تفوقهم واهتهاماتهم الخاصة وميولهم.

وتشير يسرية محمود(١٩٩٧) إلى أن الإثراء التعليمي يعد وسيلة فعالة لتفريد التعليم، حيث يمكن لكل طالب الحصول على الخبرة التعليمية التي تتفق وميوله الخاصة، وأنه من النظم التي يمكن تقديمها في مواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها، وفي مدارس أو فصول خاصة أو في إطار الفصول العادية من خلال غرف المصادر. كما يمكن تهيئة فرص الإثراء التعليمي خارج المدرسة عن طريق التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث ومراكز مصادر تعليم الموهوبين، مما يتيح فرصة التعاون بين المدرسة والمؤسسات الأخرى في المجتمع لتوفير الخدمات التعليمية المناسبة للطلاب الموهوبين. (ص:١٦٤)

وتطبق استراتيجية الإثراء التعليمي بصورة فردية أو في مجموعات صغيرة متجانسة من الطلاب، داخل الفصل الدراسي العادي أو في الفصول والمدارس الخاصة، كما تطبق من خلال أنشطة إضافية تقدم أحيانًا داخل غرفة المصادر أو المكتبة المدرسية أو المعامل، تحت إشراف المعلم العادي أو معلم غرفة المصادر أو المعلم الزائر.

ويتخذ إثراء المنهج الدراسى المعتاد وإغنائه بخبرات وأنشطة تعليمية إضافية العديد من الصور أو البدائل التى تتخطى مجرد مضاعفة الواجبات الروتينية من بينها توسيع المنهج الدراسى أو تعميق محتواه ويشمل ذلك:

- أ- الإثراء الأفقى أو المستعرض :Horizontal ويعنى إضافة وحدات أو تقديم موضوعات مناسبة جديدة لموضوعات المنهج الأصلى التي يدرسها الطلاب فعلًا في مقرر أو عدة مقررات، والتي من شانها تحقيق الاتساع Breadth والتمديد والاستمرارية لما يتم تدريسه، وإشباع الاحتياجات المعرفية للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وإغناء خبراتهم في مجالات اهتهاماتهم وميولهم.
- ب- الإثراء الرأسى أو العمودى :Vertical ويعنى تعميق محتوى مجال ما من مجالات المنهج المقرر أو وحدات دراسية معينة موجودة في المنهج الأصلى، وإعطاء بعض التطبيقات أو المشكلات الواقعية التي تسمح للطلاب بمزيد من التفكير التأملي والإبداعي وتنمية مقدراتهم على حل المشكلات، واستخدام مهاراتهم في التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم في موضوع ما من موضوعات المنهج بدلًا من مجرد الإلمام بالحقائق والمعلومات. ويتيح هذا النوع من الإثراء الفرصة أمام الموهوبين والمتفوقين لمتابعة موضوع ما يهتمون به والتعمق فيه إلى حد الإشباع، أو تطوير مهارة معينة والوصول فيها إلى حد الإشباع، أو تطوير مهارة معينة والوصول فيها إلى حد الإشباع، أو تطوير مهارة معينة والوصول فيها إلى حد الإتقان والتمكن، كما ييسر لهم حب الاستطلاع والبحث إلى أقصى حد محكن.

ولتحقيق الأغراض المنشودة من الإثراء، فإنه يستعان بأساليب كثيرة من بينها مايلى:

- تكليف الطلاب الموهوبين والمتفوقين ببعض الواجبات والأنشطة والقراءات الإضافية التي من شأنها تنمية مقدراتهم على التعلم الذاتي والتعلم بالاستكشاف.
- تكليف الطلاب المتفوقين والموهوبين بإجراء بعض المشروعات البحثية، والدراسات المستقلة المبنية على مهارات التفكير العليا؛ كالفهم والتحليل

- والتركيب، والتفكير الناقد وحل المشكلات والتقويم أكثر من مهارات الحفظ والتذكر، وذلك في المجالات موضع اهتهام هؤلاء الطلاب.
- إضافة مقررات جديدة أو متقدمة وأكثر صعوبة وتعقيدا فى مجالات معينة، كالإلكترونيات، والهندسة الوراثية، والفلك، والمستقبليات، وغيرها مما يتحدى الاستعدادات العقلية العالية للموهوبين والمتفوقين، ويستثير دافعيتهم لعمليتي التعلم والإنجاز.
- تكليف الطلاب الموهوبين والمتفوقين ببعض الواجبات والأنشطة الإضافية، كالبحوث وكتابة التقارير والزيارات الميدانية للمعامل والمتاحف ومراكز البحوث، والمصانع ومؤسسات المجتمع المحلي.
- إشراك الطلاب الموهوبين والمتفوقين في نوادي للعلوم أو الفنون، أو جماعات معينة للنشاط، أو محيات صيفية Summer Camps، أو مراكز متخصصة، سواء داخل المدرسة أم خارجها بعد انتقائهم جيدًا، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة اللازمة لتنمية اهتهاماتهم المشتركة وخبراتهم وفق برامج مخططة ومنظمة، وتحت إشراف متخصصين متمرسين.
- عقد الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها مع الطلاب الموهوبين والمتفوقين خبراء ومتخصصين في مجالات تفوقهم؛ كالفنانين التشكيليين، والقادة الاجتهاعيين، والعلماء وأساتذة الجامعات، لطرح موضوعات ومناقشة قضايا وعرض مهارات مرتبطة بذه المجالات. ويلاحظ أنه فضلا عها يسهم به هذا البديل في تعميق المعرفة ببعض الموضوعات، فإنه يتيح الفرصة لتفاعل الموهوبين والمتفوقين مع الخبراء ونهاذج القدوة، والإفادة من خبراتهم العلمية والميدانية، كها يسهم أيضًا في تنمية التوجهات والخطط المستقبلية لدى الموهوبين والمتفوقين.



شکل (۷-۱) مشروع فنی جماعی

يعد انخراط الطلاب الموهوبين والمتفوقين في نوادى العلوم والرياضيات والفنون، وجماعات الأنشطة المختلفة داخل المدرسة تحت إشراف معلمين متخصصين، أحد الأساليب الفعالة التي تتيح لهم مزيدًا من التعلم، وإشباع احتياجاتهم واهتهاماتهم المشتركة، والتزود بخبرات إضافية إثرائية.



شكل (٧-٢) تنفيذ المشروعات العلمية والفنية من خلال مجموعات صغيرة يكفل للموهوبين تبادل الأفكار والآراء والتفاعل الاجتهاعي، والتخطيط وتوزيع الأدوار، وتنفيذ الأعهال التي يصعب إنجازها في الوقت المحدود لحصة الدراسة العادية داخل الفصل

ويذكر فتحى جروان (١٩٩٩) أنه لكى يكون الإثراء فعالًا، لابد أن تراعى في تخطيطه وتنفيذه مجموعة من العوامل التي من أهمها:

- ميول الطلبة واهتماماتهم الدراسية.
- أساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة.
- محتوى المناهج الدراسية الاعتيادية أو المقررة لعامة الطلاب.
- طريقة تجميع الطلبة المستهدفين بالإثراء والوقت المخصص لتجميعهم.
  - تأهيل المعلم أو المعلمين الذين سيقومون بالعمل وتدريبهم.
    - الإمكانات المادية للمدرسة ومصادر المجتمع المتاحة.
- آفاق البرنامج الإثرائي، وتتابع مكوناته وترابطها (ص: ٢٦٩ ٢٧٠).

#### الإثراء داخل الفصول العادية:In-class Enrichment

يمكن تقديم أنشطة الإثراء التعليمي في الفصول العادية لبعض الوقت من خلال تقديم مقررات وموضوعات إضافية للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتشجيعهم على القراءة الموسعة والحرة واستخدام المراجع والدوريات، ودوائر المعارف والموسوعات في مجالات اهتهامهم، وتكليفهم بعمل المشروعات وإجراء البحوث والدراسات المستقلة، والقيام بزيارة المتاحف والمراكز العلمية البحثية والمؤسسات الإنتاجية لتعميق معرفتهم بميادين اهتهامهم، وجمع المزيد من المعلومات حول بعض الموضوعات المرتبطة بمجالات تفوقهم وميولهم.

ويحبذ بعض التربويين هذا البديل لكونه أكثر ديمقراطية من الإثراء في مدارس أو فصول خاصة، ولما يكفله من تواجد الموهوبين والمتفوقين جنبا إلى جنب مع زملائهم العاديين، بينها يرى البعض الآخر أن برنامج الإثراء داخل الفصول العادية يمثل حلا غير ناجح ولاسيها بالنسبة لمشكلات الموهوبين والمتفوقين بدرجة فائقة أو عالية Profoundly Gifted الذين لايتعرضون للإثراء سوى لساعات محدودة أسبوعيًا بينها يتلقون التعليم العادى بقية الوقت، إضافة إلى عوائق أخرى تحد من تحقيق الفائدة المرجوة من الإثراء بالفصول العادية من بينها: ارتفاع الكثافة العددية

للطلاب داخل الفصل العادى، وافتقار المدارس العادية إلى التجهيزات المناسبة لتنفيذ البرامج الإثرائية؛ كالمعامل والمختبرات والمكتبات وغرف المصادر، وعدم وفرة المعلمين الأكفاء للعمل مع الطلاب الموهوبين والمتفوقين والقادرين على تعديل المناهج وتحويرها بها يلائم استعداداتهم ومقدراتهم ويتفق مع ميولهم واهتهاماتهم.

# الإثراء عن طريق المعلم الجوّال أو المستشار Consulting:

ويشير هذا النمط من الرعاية إلى تقديم الخدمات الإثرائية التعليمية للموهوبين والمتفوقين داخل فصولهم الدراسية العادية عن طريق معلمين جوّالين أو زائرين متخصصين وذوى خبرة وكفاءة في إثراء البرامج الخاصة بكل مجال من مجالات الموهبة والتفوق يقومون بزيارة المدارس لبعض الوقت أسبوعيًا. وتتلخص مهامهم فيايلي:

- أ- تقديم الاستشارات اللازمة للمعلمين حول تحديد الموضوعات اللازمة لإثراء البرنامج الدراسي وتنفيذها.
- ب- عمل لقاءات مع التلاميذ الموهوبين والمتفوقين، وإشراكهم في تخطيط وتنفيذ الموضوعات الإضافية التي سيدرسونها.
- جـ- الاشتراك مـع كل من المدرسين والتلاميذ الموهوبين والمتفوقين في عمل التجارب وتنفيذ المشاريع العلمية لتنمية المقدرات الإبداعية، وإشباع الميول العلمية أو الأدبية أو الفنية وحب الاستطلاع عندهم (كمال مرسى: ١٩٩٢: ١٨٨-١٨٨).

ويعد هذا النمط من الإثراء ملائمًا لرعاية الموهوبين والمتفوقين في المناطق ذات الكثافة السكانية الخفيفة والمناطق الريفية.

الإثراء لبعض الوقت داخل غرفة المصادر Resource Room في المدرسة العادية أو بمراكز مصادر التعلم:

يتلقى الموهوبون والمتفوقون داخل هذه الغرف لبعض الوقت دروسًا إضافية موسعة لإثراء برامج المدرسة العادية تساعد على التعمق في أحد المجالات أو

الموضوعات الأكاديمية، كما يمارسون بعض الأنشطة البحثية والإبداعية بغية استثمار مالديهم من استعدادات عالية من حيث التحليل والتطبيق والتفكير الناقد وحل المشكلات، يعودون بعدها إلى فصولهم العادية.

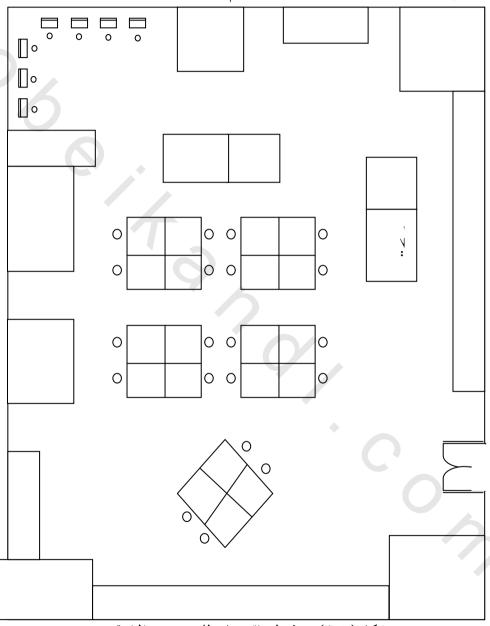

شكل (٧-٣) نموذج لغرفة مصادر للموهوبين والمتفوقين



شكل (٧-٤) مركز مصادر التعلم للموهوبين والمتفوقين بولاية فيرجينيا والعروض السمعية والبصرية والمحاضرات وحلقات المناقشة وغيرها مما يجعلها بيئة مواتية لتحفيز الطلاب الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم (أنظر شكل ٧-٣ و٧-٤).

ويشتغل بغرف المصادر معلمون متخصصون فى إدارة وتوظيف هذه المصادر فى العمل مع الموهوبين والمتفوقين تتركز مهامهم فى كل من: تقييم وتشخيص المهارات الأكاديمية والسلوكية للطلاب وتحديد احتياجاتهم المختلفة، وتقديم الأنشطة اللازمة حول محتوى الموضوع والتدريس لهم وتقييم نتائج غرفة المصادر، وتقديم الاستشارات اللازمة لمعلمي الفصول العادية وللوالدين.

ويتم تجهيز غرف المصادر بمواد ونهاذج ومصادر تعليمية عديدة مطبوعة ومستنسخة وغير مطبوعة كالمجلات والمطبوعات والأفلام والأشرطة السمعية والبصرية، وأجهزة تعليمية كالفيديو والتلفزيون، ومراجع ودوريات، وحواسب آلية تتيح الاتصال بشبكات المعلومات الإليكترونية المحلية والدولية (الإنترنت)، ومواد وخامات وأدوات للفنون والموسيقى والتجارب المعملية، ومقصورات للاستهاع، وأماكن للاطلاع

ويمكن للطلاب أن يعملوا داخل هذه الغرف فرادى أو فى جماعات حيث يتم تقسيمهم حسب مجالات الموهبة والتفوق، والاهتهامات والميول إلى مجموعات متجانسة فى الرياضيات أو الفنون أو العلوم أو اللغات أو الدراسات الاجتهاعية مثلًا. ويعد برنامج غرف المصادر من أكثر البرامج فعالية وشيوعًا فى رعاية الموهوبين والمتفوقين فى أغلب مدارس العالم، نظرًا لأنه قليل الكلفة من الناحية الاقتصادية، كها يحسن من بيئة التعلم بالمدارس العادية، وله مردوده الإيجابي بالنسبة للطلاب العادين الذين يستفيدون مما تعلمه زملاؤهم الموهوبون والمتفوقون عند عودتهم إلى فصولهم العادية.

وقد طوّرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين الميلادى عدة نهاذج إثرائية تعليمية للموهوبين والمتفوقين من بينها نموذج الإثراء الثلاثى لرينزولى،ونموذج بورديو PURDUE لفيلدهوزن وكولوف.

□ نموذج الإثرائي الثلاثي لرينزولي:The Enrichment Triad Model : يعد نموذج الإثراء الثلاثي من النهاذج الأكثر شيوعًا التي تم اختبارها ميدانيًا

وتطبيقها في مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وقد صمم لتنمية المواهب وتشجيع الإنتاجية الإبداعية لدى الأطفال والشباب عن طريق تعريضهم للخبرات التعليمية، وتهيئة البيئة التربوية والأنشطة البحثية المواتية لتحقيق الأداء المتميز وفقًا لاهتهاماتهم وميولهم، والتى نادرًا ما تتوافر في الفصول الدراسية العادية. وقد طوّر هذا النموذج جوزيف رينزولي Renzulli في اطار التعريف الذى وضعه للموهبة ورأى فيه أنها تعكس السلوك الناتج عن تفاعل ثلاث مجموعات أساسية من السهات الإنسانية التي تشمل معدلًا فوق المتوسط من المقدرات العامة و/أو الخاصة، والالتزام بالعمل أو المهمة، ومستوى عالٍ من الإبداعية. وأنه متى استطاع الطفل تنمية هذا التفاعل بين تلك المجموعات من السهات، وأظهر هذه السلوكيات فإنه يمكن تقديم الخدمات التربوية والفرص من التعليمية الخاصة المناسبة لمقدراته والتي لا توفرها البرامج التعليمية العادية أو التقليدية.

ويفيد من المستويين الأوليين من نموذج الإثراء الثلاثي (الأنشطة الاستكشافية وأنشطة التدريب الفردية والجاعية) كافة الطلاب أو مابين ١٥ و ٢٠٪على الأقل من مجموع طلبة المدرسة الذين يتم اختيارهم بناء على درجاتهم في اختبارات الذكاء والتفكير الإبداعي والتحصيل أو الإنجاز، إضافة إلى ميولهم وترشيحات أولياء أمورهم، أما المستوى الثالث (أنشطة البحث والتقصي) فيخص مابين ٥ و ١٠٪ فقط من مجموع الطلاب وهم ذوى الموهبة والتفوق، ويتم تقديم أنشطة هذا المستوى تحت إشراف معلم متخصص.

### ويهدف النموذج إلى:

- أ تهيئة الفرصة أمام الطلاب لدراسة موضوعات من اختيارهم بالعمق والاتساع الذي ينشدونه بحرية كاملة، وبالطريقة التي تتفق مع أسلوبهم المفضل في التعلم.
- ب مساعدة الطلاب على تحديد مشكلات واقعية تتفق واهتماماتهم، وإكسابهم المهارات البحثية اللازمة لحل هذه المشكلات.

ويبنى الإثراء الثلاثى على مسلّمة مؤداها أن الموهبة تنمو وتزدهر إذا ما توفرت لها البيئة الإثرائية التى تنشطها وتوجهها، وأن المدرسة هى المكان الطبيعى الذى يوفر هذه البيئة (رينزولى وريس، ٢٠٠٦).

ويشمل نموذج الإثراء الثلاثى ثلاثة أنهاط أو مستويات مترابطة من أنشطة الإثراء التعليمي هي:

ويتعرض خلاله جميع الطلاب بها فيهم الموهوبون والمتفوقون لمجموعة عريضة من الأنشطة والموضوعات العامة المثيرة والأفكار الجديدة، وفروع المعرفة والأحداث المتنوعة والأماكن والأشخاص والهوايات التي لا يتناولها عادة المنهج الدراسي النظامي، وذلك بهدف استثارة اهتهاماتهم، وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وميولهم الحقيقية بدقة، واختيار ما يناسبهم من أنشطة للتعمق فيها فيها بعد، ومن الضروري أن يدرك الطلاب أن إجراءات هذه المرحلة مصممة لاكتشاف ميولهم، وعلى كل منهم أن يبذل قصاري جهده لاختيار المجال أو النشاط المناسب لموهبته بشكل سليم حيث تنبني إجراءات المراحل التالية من النموذج على هذا الاختيار، علاوة على أن يتحين المعلم الفرصة ليستكشف إمكانات طلابه ويتعرف على اهتهاماتهم وميولهم من خلال الملاحظة ليساعدهم في اختيار الأنشطة المناسبة لكل منهم بشكل دقيق.

ومن بين الأساليب المستخدمة فى تقديم الموضوعات والأنشطة للطلاب فى هذا المستوى الرحلات الميدانية للمتاحف والمعارض والأماكن، وزيارات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية والإنتاجية والفنية، وعروض الأفلام والشرائح والتسجيلات والصحف والمجلات، والمحاضرات والنداوت، والحلقات النقاشية حول موضوعات معينة يشارك فيها خبراء ومتخصصون؛ كالعلماء والفنانين.

ويؤكد رينزولى على أهمية تشجيع الطلاب الموهوبين والمتفوقين في هذه المرحلة أو

المستوى على استكشاف مجالات جديدة ربها تكون مختلفة عن تلك المجالات التى خبروها من قبل، أو يهتمون بها أساسًا، وعلى أهمية تنوع البدائل والأنشطة المطروحة كالموسيقى والفنون التشكيلية، والعلوم والرياضيات، والهندسة واللغات وغيرها من المجالات. كما يؤكد على ضرورة إعطاء الوقت الكافى للطلاب لتمحيص هذه الأنشطة المختلفة ثم اختيار المجال المناسب لموهبة كل منهم واهتهامه.

ويلاحظ أن بعض الطلاب يتعرف على النشاط المناسب لموهبته فى وقت قصير، بينها يستغرق البعض وقتا أطول، وبالنسبة للطلاب الذين يصعب عليهم تقرير الأنشطة المناسبة لهم فإنه يجب إعادة تقييمهم أو تركهم فى البرنامج الدراسى المعتاد لافتقارهم إلى الدافعية للإنجاز.

ب- المستوى الثانى الأنشطة التدريبية الفردية أو الجماعية Group Training Activities:

وتشمل المواد والخبرات التعليمية والأنشطة التدريبية التي من شأنها تحسين نمو التفكير وعمليات الشعور، ومساعدة الطلاب على الوصول إلى استنتاجات وتعميات أكثر من مجرد التركيز على محتوى عمليات التعلم، وتشجيعهم على الإفادة من أثر التعلم في مواقف جديدة. وبعض أنشطة هذا المستوى عامة ومخططة مسبقًا؛ كالتدريب على مهارات اكتشاف المشكلات وحلها، ومهارات الاتصال المرئية والشفهية والكتابية، ومهارات البحث العلمي (جمع البيانات وتسجيل الملاحظات وتصنيفها وتحليلها واستخدام المراجع وقواعد المعلومات...إلخ) ومهارات التفكير العليا؛ كالتفكير الناقد والتفكير الإبداعي، وفهم الذات والآخرين ومهارات التواصل المكتوب والمرئي والمسموع. كما أن بعض خبراته الأخرى نوعية لا يمكن التخطيط المسبق لها وتشمل تعليًا متقدمًا في مجال الاهتهام الذي يختاره التلميذ.

ويعد هذا المستوى بمثابة تدريب على المهارات العلمية التى سيتم استخدامها فى البحث العلمى لمشكلات حقيقية فى المستوى الثالث من النموذج وهو مستوى البحث العلمى.

جـ- المستوى الثالث: البحث الفردى وعن طريق المجموعات الصغيرة لمنكلات حقيقية أو واقعية Individual and Small Group:

(Investigation of Real Problems)

تعد أنشطة هذا المستوى بمثابة جوهر نموذج الإثراء الثلاثي، وهي أعلى مستوياته من حيث الصعوبة لأنها تتطلب مقدرة عقلية مرتفعة ومستويات عالية من الدافعية للإنجاز، والاهتهام أو الالتزام الخاص الانفعالي والعقلي بمتابعة موضوع معين والتعمق في دراسة مشكلة ما، كها تحتاج إلى وقت مضاعف مقارنة بأنشطة المستويين الأول والثاني. لذا تتراوح نسبة المستهدفين في هذا المستوى ما بين ٥ او ٢٠٪ فقط من مجموع الطلاب بكل مدرسة بعد أن كانت تتراوح ما بين ١٥ و ٢٠٪ في المستويين الأول والثاني من النموذج.

ويتضمن هذا المستوى نشاطات بحثية يلعب فيها الطلاب الموهوبين والمتفوقين دور الباحث العلمى الحقيقى لمشكلات حقيقية واقعية، كما يتاح لهم استخدام أو تطبيق ماسبق أن تعلموه من مهارات وطرق بحث واستقصاء، وتطبيق معارفهم وأفكارهم الإبداعية في دراسة مشكلات حقيقية واقعية يختارونها بأنفسهم، وتطوير مستوى متقدم من الفهم والتطبيق للمعلومات وطرق البحث التي يستخدمها الباحثون في مجال أو أكثر من مجالات البحث. ويقوم الطلاب – فرادى أو مجموعات صغيرة – ممن يرغبون في إجراء بحث أو تطوير منتج ما بالتنسيق مع معلم غرفة المصادر أو المعلم الذي يشرف عليهم بتحديد مشكلة البحث وصياغتها، والتفكير في الحلول المحتملة لها (صياغة الفروض العلمية المناسبة) واختيار الطريقة الملائمة لدراستها، ويجمعون البيانات اللازمة للتحقق من صحة الفروض، حتى يتوصلون إلى النتائج ويقومون بكتابة التقرير النهائي للبحث.

كما تتضمن أهداف هذا المستوى أو النمط الإثرائي ما يلي:

- إتاحة الفرص لتطبيق المعرفة، والأفكار الإبداعية، والالتزام بالعمل في مجال بحثى معين أو دراسة مشكلة معينة يختارها التلميذ.

- اكتساب فهم متقدم للمعرفة (محتوى معين) والمنهج (عمليات) الذى يستخدم فى تخصصات معينة ؟ كالتعبير الفنى، أو فى مجالات بينية (تجمع بين أكثر من تخصص).
- إنجاز منتجات أصيلة وغير مسبوقة موجهة لإحداث تأثير معين لدى فئة مستهدفة من المتلقن.
- تنمية مهارات التعلم الذاتى في مجالات التخطيط والتنظيم، واستخدام الموارد، وإدارة الوقت، واتخاذ القرار، وتقييم الذات.
- تنمية الالتزام بالمهمة (العمل) والثقة بالنفس، والإحساس بالإنجاز الإبداعي. (رينزولي وريس، ٢٠٠٦).

جدير بالذكر أن الطالب- أو مجموعة الطلاب- يتخير المشكلة المرتبطة بمجال اهتهامه وموهبته وليس مجرد موضوعات محددة سلفا يقررها المعلم، كها يستخدم خطوات البحث العلمى الدقيقة والمناسبة للوصول إلى نتائج أصيلة وحقيقية يوثق بها (Renzulli,1977:13-19, Renzulli & Reis, 1997)

ولكي يتسنى للمعلمين تنفيذ هذا النموذج، يوصى رينزولي بما يلي:

- ١ ضرورة الشعور بالحرية في بيئة تعليمية مفتوحة، مع إمكانية متابعة كل تلميذ لميوله واهتماماته.
- ٢- لابد أن يهتم البرنامج بالتنمية المتكاملة لكل الإمكانات المعرفية والوجدانية والسلوكية للتلاميذ.
- ٣- يجب على المعلم مساعدة التلاميذ الصغار على التعبير عن ميولهم والتمسك
   جها حتى يتحقق النمو السوى لكل منهم.
- ٤- لابد من تشجيع التلاميذ على البحث والاستقصاء وجمع المعلومات بأنفسهم.
- ٥- على المعلم مساعدة التلاميذ على التعرف على المشكلات التي تتسق مع اهتماماتهم وميولهم وتحديدها.

٦- أن يكون المناخ العام للتعلم مناخًا علميًا أقرب ما يكون إلى جو المختبرات العلمية. (على سليمان، ١٩٩٩: ١٩٣)

□ نموذج بورديو PURDUE الإثرائي ذي المراحل الثلاث PURDUE الإثرائي ذي المراحل الثلاث Three- Stages Enrichment Model

وهو قريب الشبه من نموذج رينزولى، ويركز بشكل أساسى على تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات، ومهارات البحث والتعلم المستقل، ومفهوم الذات الموجب عبر ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: ويتم التركيز فيها على تطوير مقدرات التفكير التباعدى (التغييرى) والتقاربي (التقريرى) ومهارات التفكير الأساسية في المجالات اللفظية وغير اللفظية من خلال استخدام أنشطة وتدريبات قصيرة الأمد.
- المرحلة الثانية: وتتطلب مقدرات عقلية أعلى، ويتم التركيز فيها على تطوير مهارات الحلول الإبداعية لمشكلات أكثر تعقيدًا من خلال استخدام أساليب تدريسية إبداعية وتطبيقية؛ كالعصف الذهنى والتوليف، وحل مشكلات مستقبلية.
- المرحلة الثالثة: وتشمل أنشطة تهدف إلى تطوير مهارات الدراسة المستقلة والمهارات البحثية من خلال المشروعات المستقلة، وتمكين الموهوبين من تحديد المشكلة بأنفسهم، وجمع المعلومات من الكتب والمصادر الأخرى للبيانات، وتفسير النتائج، وتطوير طرق إبداعية في توصيل النتائج (Feldhusen & Kolloff, 1986, Davis & Rimm, 2004).

وأعدت مى عبد المنعم نور (٢٠٠١) برنامجًا إثرائيًا لرعاية الموهوبين "والمتميزين" فى الفنون البصرية من طلاب المرحلة الثانوية بهدف توسيع وتعميق معلوماتهم عن الفن وشحذ مهاراتهم الفنية مستندة إلى نموذج كلينباور Kleinbauer الذى وصف من خلاله المحتوى الإثرائي لأربعة ميادين للمعرفة الفنية هى:

- الإنتاج الفنى (الإبداع، التقنية، المهارة، الإجراءات أو العمليات).
  - تاريخ الفن (الفنان، مضمون العمل، الفترة التاريخية، الوظيفة).
  - النقد الفنى (الموضوع، محتوى العمل، المعنى، مبررات الحكم).
- التذوق الجمالي (فهم العمل، طبيعة الموضوع، القصد من العمل، القيم).

# وشملت أنشطة البرنامج الإثرائي ما يلى:

- قراءات حول الفن والفنانين وإعداد تقارير عن هذه القراءات.
- حوارات ومناقشات حول الأعمال الفنية (التقنية، الشكل، الموضوع، المضمون، الفنان، الاتجاه والتاريخ).
  - التدريب على قراءة الأعمال الفنية ومحاولة وصفها وتحليلها وتقييمها.
    - التدريب على نقد الأعمال الفنية مع إعطاء المبررات المنطقية لذلك.
      - إجراء مناقشات حول الفن وأثره في الحياة.
- التنسيق مع مؤسسات أخرى غير المدرسة (المتاحف ومراكز الفنون والمعارض والمكتبات) لعقد ورش عمل للطلاب.
  - تشجيع الطلاب على المشاركة في جماعات الأنشطة المدرسية.
    - عقد ورش عمل داخل المدرسة.
- عقد لقاءات مباشرة مع كبار الفنانين في المعارض الخاصة بهم،أو زيارة مراسمهم.
- قيام الطلاب بأنشطة لاصفية خارج إطار اليوم المدرسي من قبيل زيارة المعارض والمتاحف ومراكز الفنون والحرف.
- تهيئة الأنشطة ذات النهايات المفتوحة لإتاحة الفرصة للطالب الموهوب للتجريب واكتشاف طرق جديدة في الوصول إلى هذه النهايات.
- مناقشة أعمال الفنانين لتطوير الحساسية البصرية والجمالية، وتنمية المقدرة على إصدار الأحكام الفنية لدى الطلاب الموهوبين.

- كفالة مجموعة من الأنشطة وإتاحة الفرصة لأن يختار الطالب ما يناسبه منها بحسب ميوله.
- تنظيم البيئة التعليمية على شكل ورشة تعليمية تشمل المراجع والوسائل التعليمية والمواد والخامات والأدوات التي تيسر عملية الإبداع الفني.
- إجراء الأبحاث وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالأفكار التي يصعب تنفيذها في مدة زمنية قصيرة خلال اليوم الدراسي العادي (مي عبد المنعم نور، ٢٠٠١:

# ثانيًا: التسريع التعليمي: Acceleration

ونعنى بالتسريع التعليمى ذلك النظام الذى يسمح للطالب الموهوب والمتفوق بالتقدم فى دراسته بمعدل أسرع، واجتياز المرحلة أو المراحل الدراسية فى فترة زمنية أقصر مما يستغرقه الطالب العادى.

وتنبنى هذه الاستراتيجية على أساس أن الطفل الموهوب والمتفوق لديه من المجدارة والنضج العقلى المبكر فى بعض المجالات، ومن سرعة الاستيعاب والفهم والتعلم مايمكنه من تعلم منهج أكثر تقدمًا، أو تعلم قدر أكبر من المعارف والمهارات والخبرات التى يتعلمها الطالب العادى بالمنهج العادى خلال فترة زمنية أطول، مما يساعده على إنهاء البرنامج الدراسى فى زمن أقل أو وقت أقصر، وفى سن مبكرة عما هو معتاد بالنسبة لأقرانه العاديين.

ومما تتميز به هذه الاستراتيجية توافق كثافة المادة التعليمية ودرجة تعقيدها، ومعدل سرعة تنفيذ البرامج التعليمية مع كل من القدرات العقلية للطلاب ومعدلات سرعة تعلمهم، كها تعمل على الحد من شعور الموهوبين والمتفوقين بالملل والسئم والإحباط من المدرسة، وزيادة متعتهم بالتعلم، وتطوير شعورهم بالقيمة الذاتية والإنجاز، وتخفيض الكلفة المادية للتعليم باختصار سنوات الدراسة، وتحقيق الاستفادة المبكرة للمجتمع من الإسهامات والإنجازات المهنية للمتفوقين والمبدعين.

ومن بين الأمثلة التي وردت في بعض المراجع لفائقين ومبدعين أنهوا دراساتهم في مراحل وجيزة وقدموا إبداعاتهم في مراحل مبكرة من عمرهم، طفل أفغاني يدعى سيد جلال التحق بجامعة البترول والمعادن بالظهران بالملكة العربية السعودية وعمره عشرة أعوام، وكارل وايت K.Witte الذي حصل على الدكتوراه في الفلسفة وعمره أربعة عشر عامًا، وعلى درجة الدكتوراه في القانون وعمره ستة عشر عامًا، وعلى درجة الدكتوراه في القانون وعمره ستة التحكم) Cybernetics نوربيرت وينر N.Wiener (147٤ - 149٤) الذي أنهى دراسته الثانوية وعمره أحد عشر عامًا، وحصل على درجة البكالوريوس وعمره أربعة عشر عامًا، وحصل على درجة البكالوريوس وعمره أربعة عشر عامًا، وحصل على درجة البكالوريوس وعمره البعة عشر عامًا، كها حصل جيمس واطسون J.Wattson على درجة الدكتوراه عندما كان عمره ثلاثة وعشرون عامًا ثم على جائزة نوبل عندما بلغ خسًا وعشرين عامًا. أما جون باردين فقد أنهى دراسته الثانوية وعمره خمسة عشر عامًا، وحصل بعد ذلك على جائزة نوبل في الفيزياء (فتحى عبد الرحيم وحليم وحصل بعد ذلك على جائزة نوبل في الفيزياء (فتحى عبد الرحيم وحليم بشاى، ۱۹۹۰، قتحى جروان، ۱۹۹۹)

# ومن أهم الخيارات أو البدائل التنفيذية للتسريع التعليمي ما يلى:

1-الالتحاق المبكر برياض الأطفال والمراحل التعليمية التالية المحدود المحدود العمر الزمنى المعتاد: متى أظهر الطفل استعدادات عقلية مرتفعة (معامل ذكاء ١٣٠ فأكثر)، وكان لديه من الخصائص الجسمية (كالتآزر البصرى الحركى) والاجتماعية والدافعية والاستعداد المناسب للقراءة، ما يؤهله إلى ذلك بغض النظر عن عمره الزمني.

وقد حدد كلا من ديفز وريم (Davis & Rimm, 1980) الشروط التالية للالتحاق المبكر برياض الأطفال:

- قدرة عقلية فوق المتوسط.
- تآزر بصری حرکی جید.

- استعداد عال ملكر للقراءة.
- نضج اجتهاعي وانفعالي مقارنة بأقرانه.
  - صحة جسمية جيدة.

والاعتبار الأساسى للإلحاق المبكر برياض الأطفال أو الصف الأول بالمدرسة وفى برامج التسريع عمومًا هو التأكد من أن الطفل قد نضج عقليًا واجتهاعيًا بمعدلات أسرع من الطفل العادى، وذلك بها يجعله قادرًا على استيفاء متطلبات التعلم المدرسي حتى لو كان في عمر زمني أقل من السن القانونية للالتحاق بالمدرسة. وغالبًا ما يكون عمره العقلى متقدمًا بها يعادل من ستة إلى ثهانية أشهر عن السن القانونية المقررة لذلك. (Angelino, 1979: 116)

7- تخطى بعض الصفوف الدراسية،أو القفز إلى صفوف دراسية أعلى Grade من دون الالتحاق بالصف الذى يسبقه، وهو بديل سهل لايحتاج أية ترتيبات أو تجهيزات إضافية أو معلم خاص أو غرفة مصادر أو برامج خاصة.

ويحذر البعض من هذا البديل لاسيها في حالة عدم التأكد من إتقان الطالب للمهارات الأساسية للصف المنقول إليه، مما يعجزه عن مواكبة زملائه الجدد نتيجة صغر عمره الزمني، أو ضآلة جسمه، أو عدم نضوجه الاجتهاعي والانفعالي مما يعرضه لضغوط نفسية.

ومما يقترحه ديفز وريم (Davis & Rimm, 1980) للحد من هذه التخوفات ما يلى:

- التأكد من تمتع الطالب بمقدرة عقلية أعلى من المتوسط.
- عدم الساح بتخطى الطالب أكثر من صف دراسى واحد فى المرحلة الدراسية.
- يجب تشخيص الفجوات التعليمية (المعرفية) لدى الطالب باستمرار، ومساعدته على اكتساب المهارات المفقودة سواء عن طريق الأهل أو معلم غرفة المصادر.

- التعاون بين المعلمين والمرشدين والزملاء والأهل في حل مشكلات التوافق التي ربها تواجه الطالب في صفه الجديد.
- التعاون والتواصل المستمر بين المدرسة والمنزل لمواجهة المشكلات والصعوبات التى تعترض الطالب، مع ضهان مشاركة الوالدين في اتخاذ القرارات.
- "- تركيز المقررات الدراسية أو ضغط المنهج الطالب، والتحقق عن ويتطلب ذلك تحديد مجالات القوة والتفوق لدى الطالب، والتحقق عن طريق الاختبارات مما يعرفه أو يتقنه بالفعل من أجزاء المنهج العادى الذى لم يبدأ فيه بعد فى هذه المجالات، واختصار تلك الأجزاء وإعفائه من دراستها، واستغلال الوقت المتوفر نتيجة ذلك فى أعمال وأنشطة بديلة تخطط على أساس فردى من شأنها تعميق معرفته وخبراته، وصقل مهاراته المتقدمة فى هذا المجال؛ كالأنشطة الإثرائية والمشروعات الفردية، أو تتيح له التعلم بمعدل أسرع والانتهاء من دراسة بعض المقررات فى فترة زمنية أقل من المعتاد؛ كدراسة مقررات من الصفوف التالية أو الأعلى.
- 3-التسريع الجزئى فى تعلم مادة دراسية معينة Acceleration حيث يسمح لطالب الصف الأول الثانوى مثلا بدراسة مقرر الكيمياء الخاص بالصف الثالث، ليتمكن من التقدم فى دراسته لهذا المجال بالمعدل الذى يتناسب ومقدرته العالية على التعلم فيه، أى أن الطالب المتفوق فى مجال ما يقفز بعض المقررات الدراسية الخاصة بمجال تفوقه لإنهائها فى مدة وجيزة مع البقاء فى صفه الدراسي العادى لإتقان بقية المهارات فى المجالات الأخرى.
- ٥- دراسة بعض البرامج أو المقررات الصيفية Summer Programs التي تقدم بالجامعات على ألا يدرس الطالب المقرر الذي يجتازه بنجاح ثانية بعد عودته إلى المدرسة، ومن نهاذج هذا البرنامج ما تتيحه جامعة جونز هوبكنز

- الأمريكية للطلاب الموهوبين والمتفوقين أكاديميًا من دراسة صيفية لمقررات الرياضيات والعلوم واللغات والفنون.
- 7- الدراسة بفصول التسريع التعليمي التي تقل مدة الدراسة بها عامًا أو أثنين في كل مرحلة تعليمية عما هو متبع بالمدارس العادية، وتعرف هذه الفصول في الولايات المتحدة الأمريكية بالفصول التلسكوبية Telescoped، كما تعرف في ألمانيا بفصول القطار السريع.
- V-التقدم الفردى المستمر Continuous Individual Progress ويسمح طبقًا لهذا البديل للطفل الذى أمكنه إتمام دراسة مقررات صفه الدراسى في أقل من عام دراسى والنجاح فيها بالانتقال إلى دراسة مقررات الصف التالى مباشرة في العام نفسه، أي أن الطالب المتفوق يدرس وفقًا لهذا البديل جميع مقررات الصفوف المختلفة وعلى التوالى دون فجوات على العكس من أسلوب تخطى الصفوف، لذا يفضله كثير من التربويين على أسلوب تخطى الصفوف لما قد يترتب عليه من فجوات معرفية ومهارية لدى الطالب.
- ۸- الفصول المجمعة Combined Classes التي يلتقى فيها الطلاب الموهوبين والمتفوقين من صفوف دراسية مختلفة لدراسة مقرر أو مادة معينة ثم يعودون إلى فصولهم بعد ذلك، مما يمكن الطالب من التقدم في دراسة المادة وفقًا لقدرته على التعلم فيها بصرف النظر عن صفه الدراسي، ويتيح هذا البديل للطالب التقدم التعليمي بمعدل سريع من دون التقيد بصف دراسي معين.
- 9-الالتحاق المزدوج أو المتزامن بكل من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية حيث يسمح للطالب المتفوق بدراسة بعض المقررات الجامعية في مجال تفوقه أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، وكذلك الالتحاق المزدوج بصفين دراسيين ليدرس في كل صف مجموعة معينة من المقررات في آن واحد.
- 1- الالتحاق المبكر Early Entrance بالجامعة نتيجة الالتحاق المبكر بمراحل تعليمية سابقة، والإفادة من بعض البدائل السابق ذكرها.

# مميزات التسريع التعليمي:

- أ- يتيح التسريع للطلاب الموهوبين والمتفوقين اكتساب أقصى قدر من المعرفة والخبرة المرتبطة بمجالات تفوقهم فى وقت مبكر، مما يمكنهم من الخروج إلى الحياة العملية والعمل والإنتاج وتقديم مساهماتهم الإبداعية لمجتمعاتهم فى سنوات شبابهم ورشدهم التى تتسم بالحيوية والنشاط.
- ب- يتميز التسريع التعليمي بأنه لايتطلب نفقات إضافية للبرنامج التعليمي،
   ويقلل من عدد سنوات الدراسة لفترة تتراوح بين عام واحد وخسة أعوام
   تقريبًا، ومن ثم يوفر الكثير من الأموال سواء على الآباء أم الدولة.
- جـ- يلبى التسريع التعليمى كثيرًا من الاحتياجات العقلية للطلاب الموهوبين والمتفوقين، ويزيد من دافعيتهم للتعلم والإنجاز ومن ثقتهم بأنفسهم واعتبارهم لذواتهم، كما يهيئ لهم خبرات تعليمية تتحدى استعداداتهم وتستثير حماسهم للتعلم والتحصيل.
  - د- يتميز التسريع التعليمي بكونه أسلوب سهل من الناحية الإدارية.
- هـ- يؤدى التسريع إلى التقليل من مشاعر الموهوبين والمتفوقين بالملل والسأم من جو المدرسة، والنزوع إلى الكسل والخمول العقلى وغيرها مما ينجم غالبًا عن تقييدهم بالبقاء بالصفوف والمراحل التعليمية المعتادة، كما يؤدى إلى تكوين اتجاهات أكثر إيجابية نحو المدرسة.
- و- يحد التسريع التعليمى من شعور الموهوبين والمتفوقين بالتعالى والغرور والغطرسة، كما يقلل من تمركزهم حول ذواتهم Egotism وذلك نظرًا لانخراطهم فى مجموعات تتسم بالندية والتكافؤ من ناحية، ومقارنة مستويات أدائهم وفقًا لمعايير أكثر تشددًا وصرامة بدلًا من مقارنتها بمستويات أداء أقرانهم العاديين من ناحية أخرى.

ومع ذلك يثير البعض عددًا من التخوّفات بشأن تطبيق استراتيجية التسريع التعليمي من بينها:

أ- أن الدفع بالأطفال الموهوبين والمتفوقين إلى مستويات دراسية أعلى، ووضعهم بين طلاب يكبرونهم سنًا، ومشاركتهم الدراسة المتقدمة في عمر مبكر، وقبل اكتهال نضوجهم الانفعالي والاجتهاعي، قد تصاحبه آثار نفسية سلبية؛ كالعزلة والانطواء وسوء التوافق وذلك نتيجة لصعوبة اندماجهم وتكوين علاقات اجتهاعية وبناء صداقات مع الزملاء الأكبر منهم سنا.

وتشير سيلفياريم(٢٠٠٣) إلى أن نتائج البحوث والدراسات التى تم إجراؤها في هذا الشأن قد كشفت بصورة واضحة عن أن تخطى الموهوب لصف دراسى واحد أو أكثر ليس له أثر سلبى على توافقه الاجتهاعى، بل إن بعض نتائج هذه البحوث أوضح أن التسريع يساعد على تحسين مستوى التوافق النفسى من خلال تحسين مفهوم الذات، وأنه عندما يتم اختيار الطلاب الموهوبين والمتفوقين بدقة وعناية لإلحاقهم ببرامج التسريع والإثارة والتحدى العقلى، فإنه سيكون باستطاعة غالبيتهم تحقيق التوافق الناجح. كها أشارت ريم إلى أهمية مساندة الوالدين لأبنائهم المراهقين ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب بشأن الالتحاق المبكر بالجامعة، وبحيث لايشعر الأبناء أن والديهم يفرضون عليهم ضغوطًا معينة لدفعهم إلى هذا الالتحاق قبل بلوغ المستوى الكافى من النضج الأكاديمي والاجتهاعي – الانفعالي (ص:١٤٨،١٠٦).

وأوضحت نادية السرور (١٩٩٨) أن سوء التوافق الاجتهاعي عادة ما ينتج عن عملية الإلحاق الخاطئ للطالب في البرامج التسريعية، وأن "تسريع الطفل المتميز ليس أكثر تأثيرًا سلبيًا من الاحتفاظ به في الصف العادي مع أقرانه بنفس العمر الزمني من دون تلقى خدمات تعليمية تناسب قدراته واحتياجاته واهتهاماته" (ص:٥٧) كها كشفت نتائج دراسات ستانلي Stanley بجامعة جونز هوبكنز عن أن الطلاب الذين تخطوا عدة صفوف دراسية وتخرجوا من كلياتهم الجامعية فيها بين سبعة عشر عامًا وتسعة عشر عامًا لم يواجهوا أية مشكلات أكاديمية أو توافقية انفعالية أم اجتهاعية. (Winner, 1996: 267)

ب- أن الزج بالأطفال الموهوبين والمتفوقين في فصول متقدمة مع طلاب أكبر منهم من حيث العمر الزمني يجرمهم من فرص ممارسة اللعب والحياة الاجتهاعية الطبيعية، كما يحرمهم من فرص التمرس على الأدوار القيادية التي كانت احتهالات تواجدها وسط أقرانهم العاديين ممن يهاثلونهم في العمر الزمني أكبر بكثير من احتهالات تواجدها مع زملائهم الأكبر سناً.

جـ-أن التسريع التعليمى من شأنه مضاعفة المتطلبات والأعباء الأكاديمية وتكثيفها على الطفل مما يجعله عرضه للضغوط، وقد يقوده إلى الاحتراق النفسى المبكر، كما قد يؤدى إلى انخفاض مستوى تحصيله بسبب شدة المنافسة الأكاديمية.(Davis & Rimm,2004:122)

د- أن التسريع التعليمى بها يتيحه من عدم الانتظام فى التسلسل النظامى للسنوات الدراسية العادية قد يفقد الطلاب الموهوبين والمتفوقين بعض المبادئ والمهارات الأساسية والمعارف الضرورية، ويؤدى إلى وجود فجوة أو فجوات - معرفية ومهارية نتيجة عدم دراستهم بعض الأجزاء من المقررات والمناهج الدراسية.

ويمكن الحد من هذه التخوفات أو إزالتها إذا ما تم تطبيق التسريع التعليمي ليس على أساس تفوق الطالب- ولاسيا في المراحل التعليمية الأولى- من حيث الاستعدادات العقلية فحسب، وإنها ضرورة الأخذ في الاعتبار- إضافة إلى ذلك- التحقق من تميزه أيضًا من حيث الاستعدادات الجسمية، وسهات الدافعية (الإنجاز والطموح) والمهارات الاجتهاعية، والميل إلى التعامل مع زملاء أكبر سنا. كما تجدر الإشارة إلى ضرورة توفير الخدمات الإرشادية النفسية كجزء لايتجزأ من استراتيجية التسريع التعليمي، وذلك لتهيئة الطفل للبرنامج التعليمي، ومساعدته على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الواجبات الجديدة، والزملاء الأكبر سنًا، وعلاج ما قد ينشأ من مشكلات نفسية أو دراسية حال ظهورها، وتعويض الطفل عن فرص اللعب والتفاعل مع أقرانه في مواقف الدراسة والحياة الطبيعية.

كما يُنصح بضرورة تشخيص الفجوات المعرفية والمهارية لدى الطلاب الموهوبين والمتفوقين وبصورة مستمرة ومساعدتهم على تعلم أية أجزاء أساسية أو مهارات ضرورية لم يتمكنوا من تعلمها نتيجة تخطى بعض الصفوف أو بعض المقررات.

# ثالثًا: تجميع الموهوبين والمتفوقين Grouping:

تقدم أشكال الخدمات والبرامج التربوية الخاصة الاثرائية والتسريعية للموهوبين والمتفوقين عن طريق بدائل وأساليب من بينها تجميعهم في مدارس خاصة بهم داخلية أو خارجية، أو في فصول خاصة بهم طوال الوقت أو لبعض الوقت من اليوم الدراسي داخل المدارس العادية، أو في غرف ومراكز مصادر التعلم. وقد يتم تجميع الموهوبين والمتفوقين لتلقى الخدمات التربوية الخاصة أثناء اليوم الدراسي أو قبل بدئه أو بعد انتهائه، وربها في عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الإجازة الصيفية. (أنظر الشكل ٧-٥)

ويسمح التجميع بتعليم الموهوبين والمتفوقين ذوى الاستعدادات المتكافئة والاهتهامات الخاصة المتشابهة أو المشتركة في مجموعات متجانسة، لتحقيق أكبر قدر محكن من التقدم الأكاديمي في دراستهم، والنمو لمواهبهم.

وتنبنى فلسفة التجميع على أساس أن وجود الطالب الموهوب والمتفوق في بيئة تعليمية مع نظرائه أو أنداده الذين يهاثلونه في الاستعدادات العقلية العالية، ويشاركونه الاهتهامات والميول، يولد لديه مزيدًا من الاستثارة والدافعية والتنافس. ومثلها يشير كيرك وزملائه (Kirk et al., 1997:156) فإن الهدف من تجميع الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم معًا هو تهيئة الفرص لكى يتفاعلوا ويستثاروا عن طريق نظرائهم عقليا، والتقليل من مدى التباين في المقدرات والمستويات الأدائية من خلال مجموعات متكافئة من حيث المستوى التحصيلي مثلاً بحيث يسهل تزويدهم بالمواد والخبرات التعليمية المناسبة عن طريق معلمين لديهم الخبرة والمهارة اللازمتين للعمل مع هؤلاء الطلاب، وفي مجال المحتوى الذي يتم تقديمه فم.

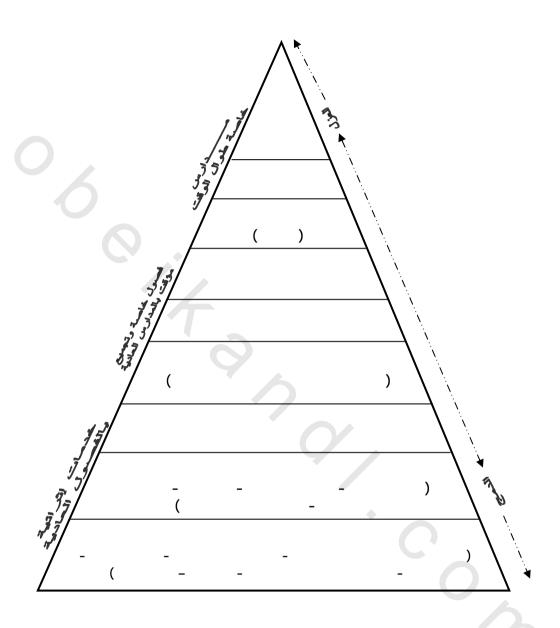

شكل (٧-٥) البدائل البرنامجية لرعاية الموهوبين والمتفوقين بين الدمج مع العاديين في مدارس عامة، والعزل في مجموعات خاصة

أشكال التجميع:

هناك نمطان عامان للتجميع هما:

□ التجميع المتجانس Homogeneous أو تبعا للمقدرات المتاثلة Ability ... Grouping:

ويشير هذا النمط إلى تجميع ذوى الاستعدادات ومستويات التحصيل المتجانسة، والميول والاهتهامات والاحتياجات الخاصة المتقاربة أو المتشابهة فى مجموعة واحدة لتلقى الخدمات التربوية الخاصة معاً. ومن أهم مزاياه تضييق مدى الفروق الفردية داخل المجموعة الواحدة إلى أبعد حد ممكن، وجعل مهام التدريس أيسر بالنسبة للمعلمين.

ومن أشكال التجميع المتجانس:

أ- التجميع في مدارس خاصة داخلية أو خارجية خاصة بالموهوبين والمتفوقين Special Schools:

ويتم في هذه المدارس توفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لإثراء البرامج، والمعلمين الأكفاء والفنين المدربين، وأساليب التدريس ونظم التقويم المتطورة التي تجعلها بيئة محفزة ومواتية لتعليم الموهوبين والمتفوقين. وتشمل بعض هذه المدارس جميع المجالات، كما يقتصر بعضها على مجال واحد أو مجالين من مجالات الموهبة والتفوق؛كالرياضيات والعلوم أو الموسيقي، ولاسيما في المرحلة الثانوية التي تصبح فيها مقدرات الطلاب أكثر تمايزًا وتخصصًا. ومنها مدرسة المتفوقين التجريبية النموذجية بعين شمس، ومعهدى الكونسر فتوار والبالية بأكاديمية الفنون بمصر، ومدارس: اليوبيل الثانوية بالأردن، وكالاسنكيتوس بولاية بافلو، وكارولينا الشمالية للموهوبين في الرياضيات والعلوم، وأكاديميات: إلينوى للرياضيات والعلوم، وأكاديميات: إلينوى ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدارس كريستوفر بألمانيا، والموهوبين فنيا (موسيقيا) ببولندا والتي يلحق بها الأطفال منذ سن السابعة حتى إنهاء المرحلة

الثانوية.ويرى بعض الباحثين أن هذا النوع من المدراس يصلح بدرجة أكبر فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية التى يتوافر بها عدد كبير من الطلاب الموهوبين والمتفوقين يكفى لفتح مدارس خاصة بهم.

ومن هذه المدارس أيضًا ما يطلق عليه بالمدارس الجاذبة Magnet Schools في المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم التأكيد في برامجها على التدريب الخاص- بناء على الأهداف والاهتمامات التربوية والمهنية الواقعية للطلاب- في مجالات من مثل الفنون والرياضيات والعلوم، والمهارات المهنية والحرفية والتجارة والأعمال.

# ب- التجميع فى فصول خاصة بالفائقين داخل المدارس العادية Special or بالتجميع فى فصول خاصة بالفائقين داخل المدارس

ويتاح للموهوبين والمتفوقين وفقا لهذا الشكل من البرامج مشاركة أقرانهم العاديين الأنشطة المدرسية المعتادة، ومن ثم التفاعل معهم واكتساب الخبرات والمهارات الاجتماعية التي تعينهم على التوافق الاجتماعي، وفي ذات الوقت تلقى البرامج والخدمات التربوية الخاصة (مناهج إثرائية، وأنشطة بحثية وتدريبات إضافية، وواجبات فردية...) لإشباع احتياجاتهم المعرفية وتنمية استعدادتهم، وإكسابهم مدى واسع من المهارات والخبرات تحت إشراف معلمين متخصصين.

وعادة ما تكون مناهج هذه الفصول أكثر عمقًا واتساعًا من حيث المحتوى مما يتم تدريسه للعاديين ويطلق عليها الفصول المتقدمةadvanced، وقد تكون مختلفة تماما عنها ويطلق عليها صفوف الشرف.Honors Classes

ويذكر جيرهارت (Gearheart,1980) أن المدارس العامة في إليزابيثنيوجيرسي قد قامت بإدخال أول شكل من التجميع المتجانس Homogeneous
وفقا للمستوى التحصيلي لطلابها عام١٨٨٦ بغرض تشجيعهم على التقدم بشكل
أسرع في المنهاج الدراسي، كها بدأت مدارس سانت باربارا في ولاية كاليفورنيا
عام١٨٩٨ بتجميع الطلاب الموهوبين والمتفوقين معا وتهيئة خبرات تعليمية موسعة

لهم تتهاشى مع استعداداتهم المتميزة، وكان التركيز في هذه التجربة على استبدال نمط تجميع الموهوبين ذوى المقدرات المتشابهة في مجموعات متجانسة من أجل التسريع التعليمي بشكل آخر من البرامج وهو ما يطلق عليه المسارات Tracking. وفي عام ١٩٠٠ خصصت المدارس العامة بمدينة نيويورك أول فصول خاصة للموهوبين والمتفوقين بغرض إتاحة الفرصة أمامهم للتسريع التعليمي، كها طوّرت تشكيلة من البرامج التسريعية والإثرائية والترتيبات الخاصة بكل من كاليفورنيا ونيويورك وأوهايو فيها بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٤٠، وأصبح تخطى الصفوف نمطًا شائعا للتسريع التعليمي خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. , Gearheart ) شائعا للتسريع التعليمي خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. , 1980:349 والمتفوقين العادية بمصر عام ١٩٥٤ بمدرسة المعادي الثانوية.

# جـ- التجميع العنقودي Cluster Grouping داخل الفصل العادى:

عندما لا يكون عدد طلاب المدرسة كبيرا بحيث لا يوجد عدد كافٍ من الطلاب الموهوبين والمتفوقين لتكوين فصل مستقل خاص بهم، فإن أحد البدائل المتاحة المناسبة لتعليمهم هو ضم هؤلاء الطلاب (أعلى ٥ / على مستوى كل صف دراسي) معا فيها يطلق عليه بالمجموعة "العنقودية" لأداء مهام مشتركة داخل أحد الفصول العادية التي تشمل خليطًا غير متجانس من الطلاب ذوى المقدرات المتباينة، ويتراوح عدد أفراد المجموعة العنقودية بين أربعة عشرة طلاب، يتاح لهم بشكل منتظم خلال حصص دراسية يومية فرصًا وخبرات تعليمية تتناسب واستعداداتهم العالية مع معلم متمرس ومدرب على تكييف المنهج واختصاره وإثرائه وتسريعه والتدريس بطريقة تفى باحتياجاتهم وتلائم أسلوبهم فى التعليم & Davis .

ويقترح بعض الباحثين عددًا من الإرشادات التي من شأنها تحسين عمل المعلم وتدريسه للموهوبين والمتفوقين في الفصول العادية من بينها:

- استخدم الاختبارات القبلية أو اختبارات التمكن والإتقان لتحديد ما يعرفونه بالفعل، وامنحهم تقديرًا على المهام التي يتمكنون منها، واختصر المنهج بها يناسبهم.
- خصص وقتًا يوميًا لكى يعمل طلابك فى مشروعات سواء بشكل فردى أو فى جماعات صغيرة.
- ساعد طلابك كى يفهموا مواطن قوتهم واهتهاماتهم، ويتعرفوا على الاستراتيجيات والمزيد من البدائل والخيارات.
- تحرّى واستكشف مع طلابك وجهات النظر المتعددة حول الأحداث الجارية والموضوعات والقضايا المختلفة، وهيئ لهم الفرصة لتمحيص الأفكار والآراء المتعارضة وتحليل الدلائل.
- إعط فرصة للتفكير الحدسى، ونمِّ لدى المتعلم الحساسية للمشكلات، والاستعداد لقبول التمديدات والغزوات الفكرية دون خوف، وعوِّده أن يسأل.
- عود الطفل على اكتشاف العلاقات، وإعطاء إجابات متعددة ومتنوعة وأن يطرح أفكارًا تباعدية وغير عادية تظهر وتنمى مرونته العقلية.
- شجع الطفل على استخدام خياله وعلى تكوين صور ذهنية للمواقف والأشياء.
- إعط الطفل فرصًا لتصنيف مجموعات من الأشياء في ضوء خصائص مشتركة، وعوده على ترتيب هذه الأشياء في سلاسل طبقًا لمعيار معين.
- اسمح للطفل أن يقوم بتخمينات للإجابة عن أسئلة غير مألوفة، ولاتغضب إذا ما أخطأ، وعوده على المناقشة حتى يكتشف الخطأ بنفسه.
- شجع طلابك على تعلم أشياء جديدة أكثر من تشجيعهم على استظهار وترديد معلومات قديمة.
- ساعد طلابك على تعلم معنى عمليات التفكير العليا؛ كالتحليل والتركيب والتقويم، وخطط لمشروعات مستقلة حول هذه العمليات.

- شجعهم على تحديد أهدافهم الشخصية والأكاديمية، وعلى تقييم أعالهم بأنفسهم.
- استضف بعض الخبراء والعلماء والفنانين والمهنيين ليتحدثوا معهم عن ميادين تخصصهم وتجاربهم.
- لاتدعهم يكررون عمل الصف الدراسي لمجرد أنه ضمن المنهج ولاسيها إذا كانوا على دراية ومعرفة به.
- وفر لهم أنشطة بديلة ومثيرة لاهتهاماتهم بدلًا من التدريب على الموضوعات التى تمكنوا منها، أو مجرد تأدية ما يقوم به الآخرون فى الفصل، وهيئ لهم فرصًا للتعامل مع الأفكار المعقدة والمجردة.
- حاول اكتشاف اهتهاماتهم، واخْتَر لهم مشروعات تدور حول تلك الاهتهامات.
  - اترك لهم حرية اختيار طريقة استغلال الوقت المتاح لديهم.
    - دعهم يتعلمون بمعدل أسرع من أقرانهم.
- أكثر من استخدام التعلم بالاكتشاف، وتجنّب اللجوء إلى المحاضرات والطرق التعليمية التى يتحمل فيها المعلم معظم المسئولية، وثق أنهم سيتعلمون بشكل أفضل من خلال الطرق غير التقليدية.
- ساعدهم فى العثور على من يهاثلونهم من التلاميذ الآخرين، وتجنب الحكم على مهاراتهم الاجتهاعية من مجرد طريقة تفاعلهم مع أقرانهم (Treffinger,1982)
- د- التجميع بطريقة السحب Pull-Out Program المؤقت من الفصول العادية:

حيث يتم سحب الطلاب الموهوبين والمتفوقين من فصولهم العادية التى يدرسون فيها المنهج العادى مع زملائهم العاديين وتجميعهم فى مجموعات نوعية معا لفترة مؤقتة يوميًا أو أسبوعيًا سواء قبل بدء اليوم الدراسى أو أثنائه أو فى نهايته، وذلك لتلقى دروسا إضافية أو تدريبات على المهارات العقلية العليا؛ كالتحليل

والتطبيق وحل المشكلات والإبداع، أو ممارسة أنشطة خاصة فى مجالات معنية ؟ كالعلوم أو الفنون داخل غرفة مصادر التعليم أو المعامل والمختبرات أو المكتبة أو المراسم تحت إشراف معلمين أو رواد للأنشطة ثم يعودون بعد ذلك إلى فصولهم العادية.

# هـ- التجميع فى فصول ملحقة بالجامعات خلال فتره الإجازة الصيفية أو العطلات الأسبوعية:

ومنها الفصول الداخلية الصيفية التى تنظمها جامعة كارولينا الشهالية لتلاميذ الصفوف من السادس إلى الثانى عشر، والفصول الصيفية الداخلية لمركز الشباب الموهوبين CTY التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ألتى تتيح التسريع التعليمي للتلاميذ الموهوبين أكاديميا من الصف الخامس وحتى الثامن وذلك في بعض المقررات الدراسية؛كالرياضيات والعلوم والكتابة الإبداعية، واللغات والعلوم الإنسانية والفنون في مدة ثلاثة أسابيع، وبحيث لا يعيد التلاميذ دراستها عند عودتهم إلى مدارسهم في حالة نجاحهم في اجتيازها، ومنها أيضا فصول الموهوبين بجامعة هامبورج بألمانيا من سن السادسة عشر في الرياضيات والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية والفنون ومدتها ستة أسابيع.

### و - المسارات المتعددة Multiple Tracking:

يعرض أنجيلينو ( 1979, Angelion) لأسلوب آخر مشتق من التجميع المتجانس يطلق عليه المسارات المتعددة ويوزع فيه التلاميذ داخل الصف الواحد إلي عدد من المسارات – عادة ما تكون ثلاثة –على أساس المقدرات، وتلقى كل مجموعة تدريسًا مختلفًا، حيث يوضع التلاميذ ذوى المقدرات العالية ممن يتميزون بسرعة التعلم، وذوى المستوى المتوسط، وذوى المقدرات المنخفضة ممن يتعلمون ببطء على التوالى في مجموعات منفصلة في إطار فصول وبرامج تتوافر فيها توقعات

<sup>\*</sup> أسسه جوليان ستانلي J. Stanly عام ١٩٧٩.

ومطالب مختلفة من تلاميذ كل مسار من المسارات الثلاثة. كما يشير أنجيلينو إلى أن هذا الأسلوب يستلزم ما يلي:

- أن تسمح أساليب التدريس المستخدمة بإحداث الحد الأقصى الممكن لتعلم كل تلميذ بصر ف النظر عن مستوى المسار الموجود فيه.
- ألا تظل المهام أو الواجبات المعطاة للتلاميذ في مسار معين ثابتة بمجرد عملية التقسيم، حيث يتطلب الأمر تقييًا مستمرًا ومتواصلًا لمدى تقدم كل تلميذ.
- أن تؤخذ مشاعر الطالب وانفعالاته النابعة من كونه قد تم تصنيفه في مسار Angelino , 1979:118).

وقد بدأ هذا الأسلوب من التجميع في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية عام١٩١٩، ومما يؤخذ عليه أنه يضر بتقدير الذات لدى التلاميذ الذين يتم تسكينهم في مسار مجموعة منخفضي المقدرات، فغالبا ما تكون التوقعات المسبقة بالإنجاز الذاتي لهؤلاء التلاميذ منخفضة مما يؤثر سلبيا عليهم من الناحيتين التعليمية والنفسية.

Mixed أو بحسب المقدرات المختلطة Hetrogeneous التجميع غير المتجانس Ability Grouping:

ويشير إلى الرعاية التربوية للطلاب جميعًا من ذوى المقدرات المختلفة ومستويات التحصيل المتباينة داخل الفصل العادى نفسه فى مجموعات صغيرة، ومن أشكال هذه الرعاية:

### - التعلم التعاوني Cooperative Learning:

وهو أسلوب تدريسى يكفل عمل مجموعات صغيرة غير متجانسة تضم كلًا منها طلابًا ذوى مقدرات متباينة عالية ومتوسطة ومنخفضة بغرض التعلم معًا والإفادة من بعضهم البعض، وعادة ما تتكون المجموعة من أربعة طلاب. ويقوم العمل داخل هذه المجموعات على أساس من التعاون والاعتهاد المتبادل الإيجابي Positive Interdependence فيها بين أعضاء كل مجموعة، ووفقًا

لمسئوليات محددة لكل منهم بحسب إمكاناته ومقدراته، يلعب فيها الطالب الموهوب أو المتفوق دور الخبير أو مورد التعلم. ويقوم المعلم بتحديد التعيينات والمهام، وتعليم أعضاء المجموعات المهارات الاجتهاعية اللازمة للتعلم التعاوني، ومراقبة سلوك الطلاب وتقديم التغذية الراجعة اللازمة، وتنشيط التفاعل وتوجيه التعليم وتقويم الأداء.

وللتعلم التعاوني مداخل عديدة من بينها مدخل جونسون وجونسون Tohnson وللتعلم الذي يؤكدان فيه على خدمة الطلاب لبعضهم البعض كمصادر للتعلم، ومدخل سلافين Slavin الذي يهتم فيه بالتنافس بين عدة فرق أو مجموعات (أحمد النجدي وآخرون، ٢٠٠٣: ٢٨٤ – ٢٨٩).

وعلى الرغم من أن التعلم التعاونى يتيح مزيدا من التفاعل الاجتهاعى وينمى روح التكافل والمسئولية وتبادل الخبرات بين طلاب بينهم تفاوت واسع من حيث المقدرات، كها يؤدى إلى تحسين مهارات العمل الفريقى والتواصل، والفهم والتفكير وحل الصراعات، فإنه يؤخذ عليه عدم إشباع احتياجات الموهوبين والمتفوقين للتعلم الحقيقى من خلال العمل فى المهام الصعبة والمعقدة المتحدية لاستعداداتهم وذلك لإنشغالهم معظم الوقت فى التدريس لأقرانهم الأقل مقدرة وتعليمهم، كما أنهم يفتقرون فى إطاره إلى حقوقهم الطبيعية فى الإثراء والتسريع التعليمى المناسبان لمقدراتهم، وفرص المنافسة مع من يهاثلونهم ( Rimm, المنسبة لهم المناسبان لمقدراتهم، وفرص المنافسة مع من يهاثلونهم ( كثر فائدة بالنسبة لهم لأنه يوفر لهم قدرًا أكبر من الندّية والإثارة والتحدى. كها قد يكون المزج فى تعليمهم بين التعلم التعاونى – فى مهام وتعيينات محددة – والتعليم الفردى – فى مهام أخرى – في مهام أخرى .

## - التعليم التفريدي أو المفرد Individualized Instruction:

ويتيح فى مختلف أساليبه للطالب الموهوب والمتفوق التقدم فى دراسته وفقًا لمقدراته الفردية وسرعته الذاتية ونمط تعلمه، والاستقلالية فى التفكير والعمل والاعتهاد على النفس والتوجيه الذاتي. ويشمل وحدات الدراسة المستقلة -Self Study Units من خلال متابعة الموهوب والمتفوق لتعلمه بنفسه في مجالات وأنشطة تناسبه وموضوعات يهتم بها، والانتقال من نشاط إلى آخر باستقلالية وحرية، وبالمقدار والسرعة التي تناسبه بدلًا من الخضوع لنظام الحصص اليومية الروتينية. وتمكينه من بحث مشكلات حقيقية والتوصل إلى حلول مناسبة باتباع المنهج العلمي.

كما يشمل أسلوب التعلم الذاتى Self Learning عن طريق التعلم المبرمج والموديولات والحقائب التعليمية، واستخدام شبكات الاتصالات والمعلومات الدولية (الإنترنت). وأسلوب الرعاية الحميمة Mentoring عن طريق روّاد أو رعاة Mentors في مجالات الموهبة والتفوق لديهم من الخبرة والمهارة والرغبة والاهتهام الشخصى بمساعدة الآخرين ما يمكنهم من توجيه وإرشاد الطلاب الموهوبين والمتفوقين واستنفار طاقاتهم وتشجيعهم على العمل.

## مبررات التجميع:

من أهم المبررات التي يستند إليها المنادون بتجميع الطلاب الموهوبين والمتفوقين ما يلي:

- أ- أن التجميع يتيح للطالب الموهوب والمتفوق تكريس كل طاقاته للدراسة والبحث والتحصيل بتركيز أكبر وفقا لبرنامج تعليمي يتوافق مع استعداداته الخاصة وفي مناخ داعم ومعزز لسلوكيات التفوق والإنجاز.
- ب- أن التجميع يكفل للطلاب الموهوبين والمتفوقين برامج تعليمية وخبرات تربوية مصممة من أجلهم ومتحدية لمقدراتهم ومثيرة لاهتهاماتهم تشمل التسريع الدراسي والإثراء المعرفي والمهاري، والدراسات المستقلة، وعن طريق معلمين متخصصين ومقتدرين مهنيًا ومتمرسين على العمل معهم.
- جـ- أن التجميع يولد لدى الطلاب الموهوبين والمتفوقين المزيد من الاستثارة

- والتنافس والنشاط المستمر في مناخ مشجع تسوده الندية والتكافؤ والتجانس، والتفاعل غير المحدود.
- د- أن التجميع يتيح للطالب الموهوب والمتفوق تكوين مفهوم أكثر واقعية عن ذاته من خلال احتكاكه وتفاعله مع أنداد يهاثلونه من حيث مستوى الطموح والدافعية وسرعة التعلم، مما يجعله أكثر استبصارا بجوانب قوته وضعفه.
- هـ- أن المدارس العادية إمكاناتها ضعيفة، فالغالبية العظمى من معلميها إن لم يكن جميعهم غير متخصصين في العمل مع الموهوبين والمتفوقين، كما أن الكثافة العالية لأعداد الطلاب داخل فصولها يستحيل معها تنفيذ برنامجين في وقت واحد أحدهما للعادين والأخر للمتفوقين، فضلا عن أن المدارس العادية تفتقر إلى التجهيزات المناسبة لبرامج الإثراء ؛ كالمعامل والمختبرات وغرف المصادر والورش والملاعب والمراسم وشبكات المعلومات، إضافة إلى المواد والخامات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الإضافية المشبعة لاحتياجات الموهوبين والمتفوقين وميولهم.
- و- أن تجميع الطلاب الموهوبين والمتفوقين من ذوى الاستعدادات والمقدرات المتهائلة والاحتياجات التعليمية الخاصة المتشابهة في مجموعات يقلل من مدى الفروق الفردية فيها بينهم ويحقق التجانس بين أعضاء المجموعات، ومن ثم يساعد على زيادة استفادتهم من عمليات التعليم، ويوفر لهم مزيدا من الفرص للتعمق والقيام بإجراء التجارب والبحوث والدراسات المتقدمة في المجالات المختلفة.

## عيوب التجميع:

يتحفظ البعض على تعليم الموهوبين والمتفوقين ولاسيها في مدارس خاصة بهم، ومن بين أسباب ذلك ما يلى:

أ- أن التجميع في مدارس خاصة يعزل الموهوبين والمتفوقين عن سياق الحياة الطبيعية أو العادية مما يحرمهم من الخبرات الاجتهاعية، والاتصال والتفاعل مع أقرانهم العاديين.

ب- أن تجميع الموهوبين والمتفوقين وفقًا لاستعداداتهم أو مستوى تحصيلهم الدراسي عموما أو في مجال بعينه -كالرياضيات أو العلوم مثلا- لا يضمن بالضرورة تكافؤهم في بقية المجالات ؛ كاللغات أو الفنون.

جـ- أن تجميع الموهوبين والمتفوقين في فصول خاصة بهم قد يشعرهم بالتعالى والغرور أو الغطرسة arrogance، وفي ذات الوقت قد ينمى انطباعا لدى أقرانهم العادين بالدونية وبأنهم أقل ذكاء أو موهبة ولا سيها مع سيادة التوقعات المنخفضة للمعلمين منهم، إضافة إلى شعورهم بعدم تكافؤ الفرص، والتبرم والغيرة بسبب الامتيازات الممنوحة للموهوبين والمتفوقين. د- أن تجميع الموهوبين والمتفوقين في مجموعات خاصة منعزلة يؤدي إلى افتقار زملائهم العاديين للقيادة الأكاديمية من قبل أقرانهم المتفوقين الأعلى تحصيلا وإنجازا، ويحرمهم من التفاعل مع نهاذج القدوة، والتعلم منهم والاقتداء بهم، ذلك أن وجود الموهوبين والمتفوقين بينهم قد يحفزهم على التحسن والتقدم، ويرفع من مستوى طموحهم.

هـ- يرى البعض أن تخصيص مدارس وفصول خاصة بالموهوبين والمتفوقين تفوق إمكاناتها إمكانات المدارس والفصول العادية ينطوى على تكريس التمييز العرقى Racism والطبقى Classism والاهتهام بالنخبة أو الصفوة Elitism، ومن شم فهو يناقض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس. ويرد المؤيدون للتجميع بأن المساواة بين الأفراد إنها تكون فى الحقوق والواجبات، ومن جوهر المساواة وتكافؤ الفرص ضرورة إتاحة السبل أمام الجميع وبحسب استعداداتهم للنمو والتعلم إلى الحد الأقصى لإمكاناتهم العقلية والوجدانية والسلوكية الفردية لكل منهم. وتشير سوزان واينبرنر(١٩٩٩) في هذا الصدد إلى أن النظام التعليمي يجب أن يكون "قادرا على مواجهة الاحتياجات التعليمية لجميع الطلاب، دون التصرف بأسلوب يوحى بأن الوفاء بحاجات مجموعة من الطلاب يعنى تجاهل بأسلوب يوحى بأن الوفاء بحاجات مجموعة من الطلاب يعنى تجاهل حاجات مجموعة أخرى" (ص:٢٠١).

و- أن التجميع في مدارس خاصة أمر غير اقتصادى حيث يحتاج إلى تكلفة عالية لل يتطلبه من تجهيزات خاصة، ومعلمين على درجة عالية من التخصص والاقتدار المهنى.

ز- يؤدى تجميع الموهوبين والمتفوقين في مدارس أو فصول خاصة بهم إلى خلق مجموعات تركز بدرجة عالية على الكالية أو المثالية، والتنافس المحموم والإنجاز الفائق المستمر مما يعرضهم للضغوط المتزايدة والإنهاك العقلى والانفعالي (Winner,1996, Clark & Zimmerman,1994) نادية السرور، ١٩٩٨، فتحى جروان، ١٩٩٩، واينبرنر، ١٩٩٩)

## رابعًا: التمدرس (التعليم) المنزلي: Home Schooling

سبقت الإشارة في موضع سابق من الكتاب الحالى إلى أن الأطفال الموهوبين لديهم من المهارات العقلية والخصائص الانفعالية؛ كاليقظة العقلية والحاسية، والملاحظة الدقيقة والذاكرة القوية، والمدى الواسع من المعلومات والاهتهامات والميول، والمستوى المرتفع من حيث الطاقة والنشاط والدافعية الداخلية، والرغبة التارمة في الاستطلاع والتجريب والفهم... وغيرها ما يمكنهم من التعلم الذاتي والدراسة المستقلة، والتعلم بمعدلات أسرع من أقرانهم العاديين. وقد أكدت هولينجورث أن مشكلات هؤلاء الأطفال تبدأ مبكرًا ومنذ دخولهم رياض الأطفال وأن هذه المشكلات تزداد تفاقهًا كلها ارتفع مستوى ذكائهم، حيث يفاجأون بأنهم لابد وأن يتعلموا أشياء يعرفونها بالفعل فيضيع الكثير من وقتهم، كما يشعرون بالملل والإحباط وعدم الوفاق مع معلميهم.

ويشعر آباء الأطفال الموهوبين بأنهم أكثر عرضة من غيرهم للخطر فى المدارس العادية لنقصان التحدى التعليمى المناسب لاستعداداتهم، ولعدم الانتفاع بكل إمكاناتهم واختبارها بشكل كاف، كما يشعر بعضهم بأن نوعية التعليم الذى يحتاجه الموهوبين إنها يقع خارج حدود المدرسة. وتؤيد بعض الشواهد من سير حياة العديد من المبدعين والعباقرة أنهم تعرضوا للإحباط جراء الملل من البرامج المدرسية المعتادة، وأنهم تلقوا عناية فردية وتعليهًا منزلهًا لفترة مؤقتة – على الأقل – من الوقت.

فقد ترك أينشتاين وتشرشل المدرسة مبكرًا واعتمدا على التعلم الذاتى، وكان توماس إديسون أحد عباقرة القرنين التاسع عشر والعشرين متأخرا في تحصيله المدرسي واتهمه معلمه بالغباء ونصح والده بألا يرسله إلى المدرسة مرة أخرى؛ وتولت أمه تعليمه بنفسها في المنزل، كما لم يذهب نوربيرت وينر صاحب العديد من النظريات التي تطورت على أساسها الحاسبات الآلية إلى المدرسة إلا بعد أن كان والده قد بدأ تعليمه في المنزل.

ويعد التوجه نحو التمدرس (التعليم) المنزلى احد الظواهر المتنامية منذ أواخر القرن العشرين حيث يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن مليون طفل يتلقون تعليمهم بالمنازل بسبب فشل المدارس العامة في توفير التعليم المناسب، وفي تلبية احتياجات الأطفال غير العاديين. ( :Rallagher,2003: 288, Gallagher,2003) وقد أصبح هذا البديل من التعليم ميسرًا بدرجة أكبر في إطار النظم المرنة للدراسة التي تتيحها المدارس والجامعات، ومن خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي فتحت أبوابًا واسعة للمعرفة في شتى المجالات.

ويستلزم التمدرس (التعليم) المنزلى بيئة منزلية مواتية، وآباء على مستوى ثقافى واجتهاعى – اقتصادى مرتفع لديهم الوعى الكافى بمظاهر الموهبة والمقدرة على العمل مع أطفالهم، ومتابعة نموهم بأنفسهم، والرغبة فى تنمية استعداداتهم وصقل مهاراتهم، أو استقدام معلم خاص لتعليمهم بشكل فردى. ويوفر هذا النوع من التعليم قدرًا عاليًا من المرونة والحرية فى توظيف الوقت، والتركيز على مشروعات معينة من دون الالتزام بدراسة المناهج والكتب المقررة، كما يكفل للطفل التقدم والنمو وفقًا لاهتهاماته واحتياجاته وسرعته الخاصة.

ويأخذ بعض الباحثين على التمدرس (التعليم) المنزلى افتقار الطفل إلى التواصل الاجتماعي والتفاعل العقلى والمنافسة مع الأقران، إلا أنه يمكن معالجة ذلك عن طريق دمج الطفل مع الآخرين في الحياة الاجتماعية، ومن خلال النوادي والألعاب الحماعية والأنشطة الترويحية. (Gallagher, 2003: 18)

وقد عرضت إلين وينر (Winner,1996) ضمن كتابها "الأطفال الموهوبين" لنهاذج من التدخل المبكر مع بعض هؤلاء الأطفال من خلال التمدرس المنزلي من بينها حالة الطفل "بيتر" الذي بدأ القراءة وحل مسائل الرياضيات والجبر مبكرًا وفي سن الثالثة، وعندما اصطحبته أمه إلى المدرسة الابتدائية أصرت مديرة المدرسة على إلحاقه بروضة الأطفال فقررت الأم أن تتولى التدريس له وأخته الصغرى بنفسها في المنزل، واستعانت بدليل محتوى مقررات المدارس العامة في أركانساس بنفسها في المنزل، واستعانت بدليل محتوى مقرر الرياضيات للأطفال الموهوبين الذي طوّرته جامعة استانفورد، والكتابة الإبداعية، والأدب، والأحداث الجارية، والجغرافيا، واللغة اللاتينية، والعزف على الكهان، والتاريخ.

وقد استطاع الطفل أن يتقن مقررات رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية فيها بين الثالثة والرابعة من عمره، وأظهر قفزات مفاجئة هائلة في مقدرته على الفهم والاستيعاب، كها أخذ في دراسة التشريح بقراءة الكتب الجامعية لدى والدته في سن الرابعة، وشرع في تعلم رياضيات الصف الرابع، واللغة الإنجليزية للصف التاسع، ومقرر التشريح الخاص بالصف الحادى عشر بدءًا من سن الخامسة.

وأوضحت الأم أن ساعتين من التعليم المنزلى كانتا تكافئان يومًا كاملًا في المدرسة العادية، لذا كانت تكتفى بالتدريس لطفليها ثلاث مرات أسبوعيًا ولمدة أربع ساعات يوميًا. كها ذكرت أن التعليم المنزلى أتاح لها التدريس في الأوقات الأفضل بالنسبة لطفليها، وزيادة عدد الساعات التدريسية عند اللزوم نظرًا لوفرة نشاطهها معظم الأحيان واحتياجهها لقليل من النوم، وأن التعليم المنزلي قد أتاح لها أقصى درجات التعليم المتمركز حول شخصية الطفل واحتياجاته. (-1996:237-399).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

0.4 

#### أولاً: مراجع باللغة العربية:

- احمد أبو زيد "الظاهرة الإبداعية". مجلة عالم الفكر (م. خامس عشر، ع.رابع) الكويت:
   وزارة الإعلام، مارس ١٩٨٥، ص: ٣-٢٤.
- ۲- أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الهادى طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة فى تدريس العلوم. القاهرة: دار الفكر العربى، ۲۰۰۳.
- ٣- أسامة محمد عبد المجيد، وعبد الله محمد الجغيان إعداد وتقنين قائمة للخصائص السلوكية للأطفال الموهوبين السعوديين من سن ٣ ٦ سنوات. مجلة كلية التربية، جامعة بنها مجلد: ١٧، عدد: ٧١، يوليو ٢٠٠٧، ص ١ ٣٣.
- 3- أسامة محمد عبد المجيد أثر البرامج الإثرائية الصيفية للموهوبين على أساليب العزو السببى ومهارات اتخاذ القرار لدى الطلاب الموهوبين السعوديين. مجلة دراسات تربوية واجتهاعية، كلية التربية جامعة حلوان. أكتوبر ٢٠٠٧.
- ٥- الدليل الإرشادى لبرامج موهبة الصيفية. مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. الرياض، ٢٠٠٧.
- آلكسندرو روشكا الإبداع العام والخاص (ترجمة: غسان عبد الحي أبو فخر) سلسلة عالم
   المعرفة (ع.٤٤٠) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر ١٩٨٩.
- ٧- بنيلوبي مرَّى العبقرية تاريخ الفكرة. سلسلة عالم المعرفة (ع.٨٠٨) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٦.
- ۸- بول ویتی أطفالنا الموهوبون. (ترجمة: صادق سمعان، مراجعة وتقدیم: عبد العزیز القوصی). القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، ۱۹۵۸.
- 9- جابر عبد الحميد جابر اتجاهات وتجارب معاصرة فى تقويم أداء التلميذ والمدرس. القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢.
- ١- جوزيف س. رينزولي "تنمية الإنتاجية الابتكارية عن طريق نموذج الإثراء الثلاثي. "في:

- جابر عبد الحميد (مترجم) قراءات في تنمية الابتكار. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٩٧، ص ٢٩–٦١.
- 11- جوزیف ووکر وکولین أورورك وبیجی جین "الطلاب الموهوبون". فی: رونالد کولاروسو وکولین أورورك: تعلیم ذوی الاحتیاجات الخاصة-ج ثان.(ترجمة: أحمد الشامی و آخرون، مراجعة: محمد عنانی) القاهرة: مرکز الأهرام للترجمة والنشر، ۲۰۰۳.
- ۱۲ حسن أحمد عيسى التفكير الابتكارى وعلاقته ببعض السات الشخصية دراسة عاملية. بحث ماجستر، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٦٧.
  - ۱۳ خليل الجر المعجم العربي الحديث "لاروس". باريس: مكتبة لاروس، ١٩٧٣.
    - ١٤ خليل المعايطة ومحمد البواليز الموهبة والتفوق. عمان: دار الفكر، ٢٠٠٤.
- 10- خليل ميخائيل معوض "دراسة تحليلية للمراهقين الموهوبين في مصر". بحث دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، ١٩٧٣.
- 17- دين كيث سايمنتن "العبقرية والإبداع والقيادة". (ترجمة: شاكر عبد الحميد، مراجعة: محمد عصفور) سلسلة عالم المعرفة (ع.١٧٦) الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، أغسطس ١٩٩٣.
- البطة المتفوقين أوائل الثانوية العامة "رعاية المتفوقين دراسيًا". المؤتمر القومى الأول للموهوبين، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، إبريل ٢٠٠٠، ص٢٦٧ ٢٨١.
- 1۸- رشيدة عبد الرؤوف رمضان الذكاءات المتعددة. الكويت. مكتبة الدار الأكاديمية.
- 9۱- رينزولى، ج. ريس، سالى النموذج الإثرائي المدرسي (ترجمة: صفاء الأعسر، وجابر عبد الحميد، وشاكر عبد الحميد، ٢٠٠٦) القاهرة: المجلس القومي للطفولة والأمومة، دار الفكر العربي.
- ٢- زكريا الشربيني ويسرية صادق أطفال عند القمة.. الموهبة والتفوق والإبداع. القاهرة: دار الفكر العربي، ٢٠٠٢.
- ٢١- سوزان واينبرنر تربية الأطفال المتفوقين والموهوبين في المدارس العادية. (ترجمة: عبد العزيز السيد الشخص وزيدان أحمد السرطاوى) الإمارات العربية المتحدة، العين: دار الكتاب الجامعي، ١٩٩٩.

- ٢٢ سيلفيا ريم رعاية الموهوبين إرشادات للآباء والمعلمين. (ترجمة: عادل عبد الله محمد).
   القاهرة: دار الرشاد، ٢٠٠٣.
- عادل عبد الله محمد "الأطفال الموهوبون ذوو الإعاقات.. اكتشافهم وأساليب رعايتهم".
   المجلة المصرية للدراسات النفسية(م.١٣، ع.٣٨) الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
   القاهرة: فبراير ٢٠٠٣، ص.١٥٨ ١٨٩.
  - ٢٤ عادل عبد الله محمد الأطفال الموهوبون ذوو الإعاقات. القاهرة: دار الرشاد، ٢٠٠٤.
    - ٢٥- عادل عبد الله محمد سيكولوجية الموهبة. القاهرة: دار الرشاد، ٢٠٠٥.
- 77 عبد الحليم محمود السيد "السياق النفسى الاجتهاعى للإبداع دراسة تجريبية لظروف التنشئة في الأسرة وعلاقتها بإبداع الأبناء". بحث دكتوراه، كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٧٤.
- عبد الستار إبراهيم "ثلاثة جوانب في دراسة الإبداع". مجلة عالم الفكر (م.خامس عشر، ع.رابع)الكويت: وزارة الإعلام، مارس١٩٨٥. ص:٢٥-٦٠.
  - ٢٨ عبد السلام عبد الغفار التفوق العقلى والابتكار.القاهرة: دار النهضة العربية،١٩٧٧.
- ٢٩ عبد السلام على سعيد الموهوبون في الجماهيرية سماتهم، وظروف نموهم. الجماهيرية العربية الليبية، مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ١٩٨٥.
- -٣٠ عبد العزيز السيد الشخص "دراسة لأنواع من التفوق العقلى من حيث علاقتها ببعض سيات الشخصية". بحث ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٨.
- ٣١- عبد العزيز السيد الشخص الطلبه الموهوبون في التعليم العام بدول الخليج العربي. مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
- ٣٢ عبد الله النافع آل شارع "الطفل الموهوب والتنمية". ندوة الطفل والتنمية، الرياض:وزارة التخطيط،٢٢-٢٤ ربيع الأول١٤٠٧هـ٢٦-٢٦ نوفمبر ١٩٨٦.
- ٣٣ عبد المجيد نشواتى "العلاقة بين التفوق العقلى وبعض جوانب الدافعية، وسيات الشخصية عند طلاب المرحلة الثانوية في سورية". بحث دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٧.
- ٣٤- عبد المطلب أمين القريطى العلاقة بين مستويات الإبداعية فى رسوم تلاميذ المرحلة الثانوية وسهاتهم الشخصية وبعض العوامل الاجتهاعية. بحث دكتوراه، قسم علم النفس وتكنولوجيا التعليم،كلية التربية الفنية،جامعة حلوان، القاهرة، ١٩٨١.

- ٥٣ عبد المطلب أمين القريطى "المتفوقون عقليًا... مشكلاتهم في البيئة الأسرية والمدرسية،ودور الخدمات النفسية في رعايتهم". رسالة الخليج العربي (ع.٢٨، س.تاسعة) مكتب التربية العربي لـدول الخليج، الرياض، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م، ص ٢٩ م.
   ٥٨.
- ٣٦ عبد المطلب أمين القريطى "فى سيكولوجية الفن والتربية الفنية". القاهرة: المطبعة الفنية
   الحديثة، ١٩٩٣.
- ٣٧ عبد المطلب أمين القريطى "سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم". (ط.
   خامسة)، القاهرة: الأنجلو المصرية، ٢٠١٢.
- ٣٨ عبد المطلب أمين القريطى "مدخل إلى سيكولوجية رسوم الأطفال". (ط. ثالثة)،
   الرياض: دار الزهراء، ٢٠١٠.
- ٣٩- على السيد سليهان "عقول المستقبل، استراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية الإبداع". الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية، ١٩٩٩.
- ٤- فاروق الروسان أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. عمّان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٦.
- ا ٤- فتحى السيد عبد الرحيم وحليم السعيد بشاى "سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة". (ج. ثان)، الكويت: دار القلم، ١٣٠٠هـ-١٩٨٠.
- 27 فتحى عبد الرحمن جروان "الموهبة والتفوق والإبداع". الإمارات العربية المتحدة، العين: دار الكتاب الجامعي، ١٩٩٩.
- ٤٣− فتحى مصطفى الزيات المتفوقون عقليًا ذوو صعوبات التعلم. القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠٠٢. •
- ٤٤ فؤاد أبو حطب "القدرات العقلية". (ط. ثانية)، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨.
- 20- فؤاد أبو حطب "تصور لوحدة مختصة للكشف عن الموهوبين والعناية بهم". المجلة المصرية للدراسات النفسية، المصرية للدراسات النفسية، المصرية للدراسات النفسية، القاهرة، إبريل ٢٠٠١، ص ٧١-٨٠.
  - ٤٦- فؤاد أبو حطب القدرات العقلية (ط. سادسة) القاهرة، اإنجلو المصرية، ٢٠١١.
- 2۷- كال إبراهيم مرسى "رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس". (ط.ثانية)، الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ١٩٩٢.

- ٤٨ كمال دسوقى ذخيرة علوم النفس. تعريفات، مصطلحات (ج.أول وثان) القاهرة: وكالة الأهرام للتوزيع، ١٩٨٨ و ١٩٩٠.
- 29 ليندا سيلفرمان إرشاد الموهوبين والمتفوقين (ترجمة: سعيد حسنى العزة، ٢٠٠٤) عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- ٥- بحدى عزيز إبراهيم "منظومة تعليم الموهوبين في عصر التميز والإبداع.. إلى أين" المؤتمر العلمى الخامس: تربية الموهوبين والمتفوقين المدخل إلى عصر التميز والإبداع، كلية التربية، جامعة أسيوط، ١٤ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٢، ص: ٢٥ ٤٣.
- ١٥ محمد التويجرى وعبد المجيد منصور الموهوبون.. آفاق الرعاية والتأهيل. الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
- ٥٢ محمد أحمد سلامة "ديناميات العبقرية". مجلة عالم الفكر (م.خامس عشر، ع.رابع) الكويت: وزارة الإعلام. مارس ١٩٨٥. ص: ٦٣ ٨٢.
- ٥٣ محمد أمين المفتى "إعداد معلم الموهوبين والمتفوقين". المؤتمر القومى للموهوبين (مجلد۲)، القاهرة، ٩ ١٠ إبريل ٢٠٠٠، ص٢٧ ٣٣.
- ٥٤ محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى مختار الصحاح. (ط.تاسعة) القاهرة: وزارة التربية والتعليم، ١٩٦٢.
  - ٥٥- محمد طه عصر "سيكولوجية الموهبة الأدبية والطفولة".القاهرة:عالم الكتب، ٢٠٠٠.
- ٥٦- محمد على حسن "دراسة تحليلية لشخصية الطلبة المتفوقين في جمهورية مصر العربية". بحث دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس، ١٩٧٠.
- حمود عبد الحليم منسى وعادل السعيد البنا "إعداد برامج للكشف عن الموهوبين والمبدعين ورعايتهم من مرحلة التعليم قبل المدرسي إلى مرحلة التعليم الجامعي". المجلة المصرية للدراسات النفسية (مجلد ١٢، عدد ٣٥) الجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة، إبريل ٢٠٠٢، ص٢٥-٦٠.
- ٥٨ مصرى عبد الحميد حنورة **الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الرواية**. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٩.
- ٥٩ مصرى عبد الحميد حنورة علم نفس الفن وتربية الموهبة. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
- ٦٠ منير حسن جمال "دراسة مقارنة لسمات الشخصية لدى الفنانين المبدعين في مجالات الفن التشكيلي". بحث ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٩.

- 7۱- مى عبد المنعم عطا الله نور "برنامج مقترح لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى الفنون البصرية فى مصر" بحث دكتوراه. قسم علوم التربية الفنية، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ٢٠٠١.
- 77- نبيلة بلعيد شرتيل "تقويم واقع مركز الفاتح لرعاية المتفوقين بمدينة بنغازى" بحث ماجستير قسم العلوم الإنسانية، جامعة مصراته. ليبيا. ٢٠٠٣.
- ٦٣ نادية هايل السرور مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين.الأردن، عمان: دار الفكر
   للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨.
- 37- هبه محمد مصطفى جاب الله "فعالية برنامج إرشادى فى تحسين مستوى التوافق لدى عينة من المتفوقين عقليًا من طلاب المرحلة الثانوية". بحث ماجستير، كلية التربية، جامعة حلم ان، ٢٠٠٤.
- ٥٦- وزارة التربية والتعليم التوجيهات الفنية والتعليمات الإدارية لمدارس وفصول التربية الخاصة. الإدارة العامة للتربية الخاصة. القاهرة، ٢٠٠١ ٢٠١٢.
- 7٦- وصال محمد الدورى "التجربة العراقية (مدرسة الموهوبين) في: مؤتمر الطفولة الوطنى الثاني، مركز التأهيل والتطوير التربوي، جامعة تعز، اليمن، ٣٠/ ٥: ١/ ٦/ ٢٠٠٦.
- 77- وليم عبيد "قطف الرياحين في بستان المبدعين" مجلة دراسات تربوية واجتماعية (م.أول، ع. ثان) كلية التربية، جامعة حلوان، يونيو ١٩٩٥. ص١٢٩-١٣٧.
- ٦٨- يسرية على محمود "الاتجاهات العالمية المعاصرة فى تعليم الموهوبين". مجلة العلوم التربوية (م.ثان، ع.رابع) معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، فبراير ١٩٩٧، ص١٤٣-١٨٥.
- 79- يسرية على محمود "تعليم الطلاب الموهوبين فى مصر فى ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة". مجلة التربية والتعليم(م.سادس، ع.رابع عشر)، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، يناير ١٩٩٩، ص٥٥-٢٤.
- ٧- يوسف القريوتي وعبد العزيز السرطاوي وجميل الصهادي المدخل إلى التربية الخاصة. الإمارات العربية المتحدة، دبي: دار القلم للنشر والتوزيع، ١٩٩٥.

#### ثانيًا: مراجع باللغة الإنجليزية:

- 71- American Psychiatric Association, **Diagnostic Criteria from DSM-IV**. Washington, DC., May 1994.
- 72- Angelino, H. R. "Gifted and Talented Children and Youth" In: B.M.

- Swanson & D. J. Willis (Eds.) **Understanding Exceptional Children and Youth- An Introduction to Special Education**. Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1979, PP.99-127.
- 73- Armstrong, T. Multiple Intelligence in the Classrom. Virginia.ASCD, 1994.
- 74- Baum. S. & Owen, S. High Ability / Learning Disabled Student: How are they Different? Gifted Child Quarterly. 32, 321-326.
- 75- Berdine, W. H & Meyer, S. A. **Assessment in Special Education**. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1987.
- 76- Bloom, B. S. Developing Talent in Young People. N. Y.: Ballantine Books. 1985.
- 77- Borynack, Z. A. Contexrual Influences in the Relation-Ship of Perfectionism & Anxiety: A Multidimensional Perspective. Ph.D. Disser. The University of Oklahoma, U.S.A. 2004.
- 78- Clark, Barbara Growing up Giftedness: Developing the Potential of Children at Home and at School (5<sup>th</sup> ed.) N.Y.: Merrill. Pub. Co., 1997.
- 79- Clark, A.C. & Zimmerman, E. "Programming Opportunities for Students Gifted and Talented in the Visual Arts." The National Research Center on the Gifted and Talented. The University of Connecticut. U.S.A., 1994.
- 80- Clasen, D.R., Middleton, J.A. & Connell, T.J. "Assessing Artistic and Problem- Solving Performance in Minority and Nonminority Students Using a Nontraditional Multidimensional Approach." **Gifted Child Quarterly**, 38, 1994, PP.27-32.
- 81- Colangelo, N. "Counseling Gifted Student" In: N. Colangelo & G.A. Davis (Eds.) **Handbook of Gifted Education** (3<sup>rd</sup> ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon, 2003, PP. 373-387.
- 82- Davis, G.A. & Rimm, Sylvia B. Education of the Gifted and Talented. (5<sup>th</sup>ed.) Boston, MA: Allyn and Bacon, 2004.

- 83- Edwards, S.S. & Klein, P.A. "Multimodel Consultation: A Model for Working with Gifted Adolescents." **J. of Counseling and Development**, May 1986, 64, PP.598-601.
- 84- Feger, Barbara & Prado, Tania. "The First Information and Counseling Center For the Gifted in West Germany." In: K.A. Heller and J.F. Feldhusen (Eds.) **Identifying and Nurturing the Gifted, An International Perspective.** Toronto, N.Y.: Hans Huber Publishers, 1986.
- 85- Feldhusen, J.F. "Summary."In: J.Feldhusen(Ed.) **Toward Excellence in Gifted Education.** Denver, Co.: Love Publishing, 1985, PP. 177-182.
- 86- Feldhusen, J.F. "A Conception of Giftedness" In: R. J. Sternberg and J.E.Davidson (Eds.) **Conceptions of Giftedness.** N.Y.: Cambridge University Press, 1986, PP. 112-127.
- 87- Feldhusen, J. F. **Talent Identification and Development in Education.**Sarasota: Center for Creative Learning, 1992.
- 88- Feldhusen, J.F. & Kolloff, P.B. "The Purdue Three-Stage Enrichment Model for Gifted Education at the Elementary Level." J.S. Renzulli (Ed.) Systems and Models for Developing Programs for the Gifted and Talented. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press, 1986, PP. 126-152.
- 89- Freeman, J. "Some Emotional Aspects of Being Gifted." **Journal for the Education of the Gifted**, 1994, 14, 2. PP.180-197.
- 90- Forst, R. O & Dibartolo, P. M. "Perfectionism, Anxiety and Obsessive Compulsive Disorder "In: Gordan, L. Flett & Paul, L. Hewi,T. (Eds.) Perfectionism: Theory, Research and Treatment. Washington: American Psyhological Association, 2002, pp 341-372.
- 91- Gagné,F. "Giftedness and Talent Reexamining a Reexamination of Definitions." **Gifted Child Quarterly**, 1985, 29, PP.103-112.
- 92- Gagné, F. "Toward a Differntiated Model of Giftedness and Talent." In: N. Colangelo & G.A. Davis (Eds.) **Handbook of Gifted Education.** Boston, MA: Allyn and Bacon, 1991, PP.65-80.

- 93- Gagné, F. "Constructs and Models Pretaining to Exceptional Abilities" In: Kurt A. Heller & Franz J. Mönks and A. Harry Passow (Eds.) Reaearch and Development of Giftedness and Talent. N. Y.: Pergman Press, 1993, PP. 69-87.
- 94- Gagné,F. "Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental theory" In: N. Colangelo & G.A. Davis (Eds.) **Handbook of Gifted Education.** (3<sup>rd</sup> ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon, 2003, PP.60-74.
- 95- Gaitskell, C.D. & Hurwitz, A. Childern and their Art (2<sup>nd</sup> ed.) N.Y.: Harcourt Brace & World, Inc., 1970.
- 96- Gallagher, J.J. "Issues and Challenges in the Education of Gifted Students." In: N. Colangelo & G.A.Davis (Eds.) Handbook of Gifted Education (3<sup>rd</sup> ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon, 2003, PP.11-23.
- 97- Galton, F. Hereditary Genius (2<sup>nd</sup> ed) London: Macmillan, 1869.
- 98- Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. N. Y.: Basic Books, 1983.
- 99- Gardner, H. Multiple Intelligence: The Theory in Practice. N. Y.: Basic Books. A Division of Harper Collins Publishers, Inc, 1993.
- 100- Gardner, H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21<sup>st</sup> Century. New York: Basic Books, 1999.
- 101- Gilliam, J., Carpenter, B. & Christensen, J. Gifted amd Talented Evaluation Scales. Waco, TX: Prufrock Press. 1996.
- 102- Johnsen, S. & Corn, A. Screening Assessment for Gifted Elamentary Students. Autstn, Texas: Pro-ed. 1987.
- 103- Gearheart, B. R. Special Education for the 80s. Louis, Missouri: The C.V. Mosby Company, ST, 1980.
- 104- Guilford, J.P. "The Structure of Intellect." **Psycholo. Bulletin,** 1956, Vol.53, PP.267-293.

- 105- Guilford, J. P. **The Nature of Human Intelligence.** New York: McGrow-Hill, 1967.
- 106- Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. Exceptional Children: Introduction to Special Education(5<sup>th</sup> ed.) Boston, MA: Allyn and Bacon, 1991.
- 107- Hebert, T.P. "Nurturing Social and Emotional Development in Gifted Teenagers through Young Adult Literature." **Roeper Review,** Apr. 2000, 22, 3, PP.167-171.
- 108- Henry, J. R. "Utilizing Earliest Recollections as a Counseling Technique for Gifted and Talented Students Who Have Social Adjustment Problems at School." **Roeper Review,** May. 1987, 9, 4, PP. 226-229.
- 109- Hollingworth, Leta, S. Gifted Children: Their Nature and Nurture. New York: Macmillan, 1926.
- 110- Hollingworth, Leta, S. Children Above 180 1Q, Stanford Binet: Origin and Development Meet. New York: World Book Co., 1942.
- 111- Holt, D.G. "Humor as a Coping Mechanism: Dealing With Manifestations of Stress Associated with Children Identified Gifted and Talented." Diss. Abs. Inter. 1994, 54, 7A, 2513.
- 112- Howard, M. & Franks, B. A. "Gifted Adolecents: Psychological Behaviors, Values and Developmental Implications." **Roeper Review,** Feb. 1995, 17,3, PP.186-191.
- 113- Johnson, D.L. Gifted and Talented Screening Form: Instructional Manual. Illions: Stoelting Co., 1980.
- 114- Kaplan, S. & Geoffroy, E. "Copout or Burnout? Counseling Strategies to Reduce Stress in Gifted Students." **The School Counselor,** 1993, 40, PP. 247-252.
- 115- Kerr, Barbara "Leta Hollingworth's Legacy to Counseling and Guidance" **Roeper Review,** Mar. 1990, Vol.12. Issue 3,PP.178-181.
- 116- Kirk, S.A., Gallagher, J.J. & Anastsiow, N.J. Educating Exceptional Childern (8<sup>th</sup> ed.) N. Y.: Houghton Mifflin Comp, 1997.

- 117- Klein, A. G. & Zehms, D. "Self-concept and Gifted Girls: A Cross Sectional Study of Intellectualy Gifted Females in Grades 3,5,8." **Roeper Review**, Sep. 1996, 19,1, PP.30-34.
- 118- Lacase, Marta Ann Personality Types among Gifted Underachieving Adolescents: A Comparison with Gifted Achivers and Nongifted Underachievers. Diss. Abs. Int. Vol 60 (10-b) May 2000. 5227.
- 119- Leawood, S.S. & Clunies, R.G. "Self-Esteem of Gifted Adolescents Girls in Australian Schools." **Roeper Review**, Feb 1995, 17,2, PP.195-197.
- 120- Lewis, J.O. & Knight, H.V. "Self-Concept in Gifted Youth: An Investigation Employing the Piers-Harris Subscales." **Gifted Child Quarterly**, Winter 2000, 44,1, PP.45-53.
- 121- Locicero, K.A.& Ashby, J.S. "Multidimensional Perfectionism in Middle School Age Gifted Students: A Comparison to Peers from the General Cohort." Roeper Review, Apr. 2000, 22,3, PP.182-185.
- 122- Lombardo, V.S. **Paraprofessionals in Special Education.** Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, 1980.
- 123- Luscombe, A. & Riley, T.L. "An Examination of Self- Concept in Academically Gifted Adolescent: Do Gender Differences Occur?" **Roeper Review**, 2001, 24, 1, PP.20-23.
- 124- Mackinnon, D.W. "The Personality Correlates of Creativity: A Study of American Architects." In: P.E. Vernon (Ed.) Creativity. England: Penguin Book Ltd, 1975, PP.289-311.
- 125- Marland, S. P. Education of the Gifted and Talented. "Report to the Congress of the United States by the U. S. Commissioner of Education." Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1972.
- 126- Matthews, D.J. "Enhancing Learning Outcomes for Diversely Gifted Adolescent: Education in the Social Emotional Domain." **J. of Secondary Gifted Education**, Winter 1999, 10,2, PP. 57-68.

- 127- Mc Coach, D. B, Kehle, T.J., Bray, M. A & Siegle, D Best Practices in the Identification of Gifted Students with Learning Disabilities. Psychology in the Schools. 2001, 38 -5: 403 411.
- 128- Mönks, F.J. "Development of Gifted Children: The Issue of Identification and Programing." In J. Mönks & W.A.M. Peter(Eds.) **Talent for the Future.** The Netherlands: Van Gorcum, 1992, PP. 191-202.
- 129- Montgomery, D. **Educating the Able.** London: Cassell Educational Ltd,1996.
- 130- Myers, R. S. & Pace, T. M. "Counseling Gifted and Talented Students: Historical Perspectives and Contemporary Issues." **J. of Counseling and Development,** May 1986, 64, PP. 548-551.
- 131- National Association for Gifted Children "FAQS" NAGC Website. Retrieved October 2009, From http://www.nag.org.
- 132- Neber, H & Heller, K. Evaluating of a Summer-School Program for Highly Gifted Scondary – School Students: The German Pupels Academy. European J. of Psychogical Assessment 18, 3. pp 214-228.
- 133- Nelson J. B. & Cleland D. L. "The Role of the Teacher of Gifted and Creative Children." In: W.B. Barbe & J.S. Renzulli (Eds.) Psychology and Education of the Gifted. (2<sup>nd</sup> ed.) N. Y.: Irvington Publishers, Inc, 1975, PP. 439-47.
- 134- Newland, T. E. **The Gifted in Socioeducational Perspective.** Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1976.
- 135- Noble, K.D., Subotink, R.F. & Arnold, K.D. "To Thine Own Self be True: A New Model of Female Talent Development." **Gifted Child Quarterly**, Summer 1999, 43,3,PP.140-149.
- 136- Orange, C. "Gifted Students and Perfectionism." **Roeper Review**, Sep-Oct. 1997, 20,1, PP.9-41.
- 137- Parke, B.N. Gifted Student in Regular Classroms. Boston: Allyn & Bacon, 1989.

- 138- Parker, W.D. "An Empirical Typology of Perfectionism in Academically Talented Children." American Educational Research Journal, 1997, 34, PP. 545-558.
- 139- Parker, W.D. "Healthy Perfectionism in the Gifted." **J. of Secondary Gifted Education,** Summer 2000,11,4, PP.173-182.
- 140- Pfeiffer, S., Petscher, Y., Kumtepe, A. "The Gifted Rating Scales School from: A Validation Study Based on Age, Gender, and Race". Roeper Review, 2008, 30, pp. 140-146.
- 141- Piechowski, M. "Emotional Development and Emotional Giftedness." In: N. Colongelo & G. Davis (Eds.) Handbook of Gifted Education. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1991, PP.285-306.
- 142- Piirto, J. Talented Children and Adults. Their Development and Education. (2ed) N.J.Merrill, Prentice Hall. 1999.
- 143- Porter, Louise. **Gifted Young Children. A Guide for Teachers and Parents.** Backingham, UK: Open University Press, 1999.
- 144- Porter, Louise "Indicators of Advanced Development in young Children"In: Louise Porter (ed) Educatting young Children with Special Needs.London, Paul Chapman Publishing, 2002. pp 260-263.
- 145- Renzulli, J.S. What Makes Giftedness: A Reexmaination of the Definition of the Gifted and Talented. Ventura, C. A: Ventura County Superintendent of Schools Office, 1979.
- 146- Renzulli, J.S. "Torturing Data Until they Confess: An Analysis of the Analysis of the Three-Ring Conception of Giftedness." **J. for the Education of the Gifted,** 1990, 13(4), PP.309-331.
- 147- Renzulli, J.S. & Reis, Sally M. "Developing Creative Productivity Through the Enrichment Triad Model." In: S.G. Isakasen, M.C. Murdock, R.L. Firestien, D.J.Treffinger (Eds.) Nurturing and Develping Creativity: The Emergence of a Discipline. Ablex Publishing Corporation Norwood, N.J., 1993.

- 148- Renzulli, J. S., Smith, L., White, A., Callahan, C., & Hartman, R. Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press, 1976.
- 149- Renzulli, J. & Purcell, Jean H. "Gifted Education: A Look Around and A Look Ahead." **Roeper Review**, Feb/Mar. 1996, 18,3, PP. 173-179.
- 150- Renzulli, J. & Reis, Sally M. "The Schoolwide Enrichment Model: New Directions for Developing High- End Learning." In: N. Colangelo and G. Davis (Eds.) Handbook of Gifted Education (2<sup>nd</sup> ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon, 1997, PP.136-154.
- 151- Renzulli, J. S., Smith, L. H., whit, A. J., Callahan, C. M., Hartman, R. K. & Westberg, K. L. Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press. 2002.
- 152- Rice, J.P. **The Gifted: Developing Total Talent.** Springfield, III.: Charles C. Thomas Publisher, 1970.
- 153- Robinson, N. M. "Counseling Agenda for Gifted Young People: A Commentary." **J. for the Education of the Gifted,** 1996, 20,2,PP.128-137.
- 154- Schaefer, C.E.and Anastasi, A. "A Biographical Inventory for Identifying Creativity in Adolescent Boys." **J. of App. Psychol,** 1968, Vol.52, No.1.
- 155- Scholten, S.R. "The Adlerian Use of Early Recollections to Enhance the Life Satisfaction and Social Interest of Adolescents." **Dis. Abs. Inter.** 1995, 56, 4(A), P.1294.
- 156- Schuler, P.A. "Perfectionism and the Gifted Adolescents." **J. of Secondary Gifted Education,** Summer 2000, 11,4, PP.183-196.
- 157- Seegers, R. "A Model for Counseling the Gifted at the High School Level." In: Joyce Van Tassel-Baska (Ed.) A Practical Guide to Counseling the Gifted in School Setting" Reston, Virginia: ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children, 1991, PP.53-59.

- 158- Silverman, Linda. K. "Counseling Needs and Programs for the Gifted." In: Kurt A. Heller, Franz J. Mönks and Harry Passow (Eds.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. England: Pergamon Press Ltd, 1993, PP.631-647 (A).
- 159- Silverman, Linda. K. "A Developmental Model for Counseling the Gifted." In: Linda K. Silverman (Ed.) Counseling the Gifted and Talented. Denver Co.: Love Publishing Company, 1993, PP.51-78 (B).
- 160- Spear, J.J. "The Effect of Bibliotherapy on the Self- Esteem of the Gifted Child." **Gifted Child Quarterly,** Summer 1996, 43,3,PP.170-175.
- 161- Sternberg, R.J. Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. New York: Cambridge Univer. Press, 1985.
- 162- Sternberg, R. J. Intelligence Applied: Understanding and Increasing Your Intellectual Skills. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986.
- 163- Sternberg, R. J "Procedures for Identifing Intellectual Potential in the Gifted: A Perspective on Alternative Metaphors of Mind" In: K. Heller, J. Monks & A. Passow (Eds) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Pp 174-188, N. Y.: Pergamon, 1993.
- 164- Sternberg, R. J. "Giftedness Acording to the Theory of Successful Intelligence" In: N. Colangelo & G. A. Davis (Eds) Handbook of Gifted Education (3ed. Ed.) Boston. MA: Allyn & Bacon. 2003.
- 165- Strange, R. "Mental Hygiene of Gifted Children." In: P.Witty (Ed.) **The Gifted Child.** Boston: D.C. Heath, 1951, PP.131-162.
- 166- Tannenbaum A.J. Gifted Children: Psychological and Educational Perspective. N.Y.: Macmillan. 1983.
- 167- Tannenbaum A.J. "Nature and Nurture of Giftedness." In: N.Colangelo & G.A. Davis (Eds.) Handbook of Gifted Education. (3<sup>rd</sup> ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon. 2003, PP.45-59.

- 168- Taylor, C.W. "Questioning and Creating: A Model for Curriculum Reform." J. of Creative Behavior, 1967, I, PP. 22-23.
- 169- Taylor, C.W. "Multiple Talent." **J. for the Education of the Gifted,** 1985, 8(3) PP.189-198.
- 170- Taylor, C.W. "Cultivating Stimultaneous Student Growth in Both Multiple Creative Talents and Knowledge." In: J.S. Renzulli (Ed.) Systems and Models for Developing Programs for the Gifted and Talented.

  Mansfield Center, C.T.: Creative Learning Press, 1986, PP. 306-351.
- 171- Taylor, C.W. "Various Approach to and Definition of Creativity." In: R.J. Sternberg (Ed.) **The Nature of Creativity.** N.Y.: Cambridge University Press, 1988, PP.99-121.
- 172- Terman, L.M. Genetic Studies of Genius(VoL.1) Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children. Stanford, CA: Stanford Univer. Press, 1925.
- 173- Terman, L.M. "The Gifted Child Grows Up, Twenty-Five Years Follow-Up of a Superior Group." **Gentic Studies of Genius,** Vol.1V, Stanford: Univer. Press, 1947.
- 174- Terman, L.M. & Oden, M. H. **The Gifted Group at Mid-Life.** Stanford, CA: Stanford Univer. Press, 1959.
- 175- Terrassier, J.C. "Dyssynchrony. Uneven Development." In: J. Freeman (Ed.) **The Psychology of Gifted Children.** N.Y.: John Wiley & Sons Ltd, 1985, PP.265-274.
- 176- Tolan, S. Special Problems of Young Highly Gifted Children. **Understanding Our Gifted,** 1989, I, 5, PP.7-10.
- 177- Tong, J.& Yewchuck, C. "Self- Concept and Sex-Role Orientation in Gifted High School Students." **Gifted Child Quarterly**, Winter 1996, 40,1, PP.15-23.
- 178- Torrance E. P. **Guiding Creative Talent.** Englewood Cliffs. New Jersy: Prentice-Hall, 1962.

- 179- Torrance E. P. & Myers R. E. Creative Learning Teaching. N. Y. Dodd, Mead & Co., 1973.
- 180- Torrance E.P. "Creative Teaching Makes a Difference." In: W.B. Barbe & J.S. Renzulli (Eds.) **Psychology and Education of the Gifted.** (2<sup>nd</sup> ed.) N.Y.: Irvington Publishers, Inc., 1975, PP. 460-473.
- 181- Torrance E. P. "Psychology of Gifted Children and Youth" In: William M. Cruickshank (Ed.) Psychology of Exceptional Children and Youth(4<sup>th</sup> ed.) N.J.: Prentice- Hall Inc. Englewood Cliffs, 1980, PP. 469-496.
- 182- Torrance E. P. Thinking Creatively in Action and Movement.
  Pensonville, IL: Scholastic Testing Services, 1981.
- 183- Treffinger, D. J. "Gifted Students, Regular Students: Sixty Ingredients for a better blend." **Elementary School Journal**, 82, PP.267-273.
- 184- Van Tassel-Baska, Joyce. "School Counseling Needs and Successful Strategies to Meet them." In: Joyce Van Tassel-Baska (Ed.) A Practical Guide to Counseling the Gifted in a School Setting. Reston, Virginia: ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children, 1991, PP.40-46.
- 185- Vernon, P.E. & Adamson, Creorging & Vernon, D.F. **The Psychology** and Education of Gifted Children. London: Methuen & Co. Ltd., 1977.
- 186- Webb, J. T., Meckstroth, E.A. & Tolan, S.S. Guiding the Gifted Child: A Practical Source for Parents and Teachers. Columbus. OH: Ohio Psychology, 1982.
- 187- Webb, J.T. "Existential Depression in Gifted Individuals." Gifted Psychology Press, Inc, 1999.
- 188- Winner, Ellen **Gifted Children, Myths and Realities.** N.Y.: Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers, 1996.
- 189- Witty, P. A. "How to Identify the Gifted." **Childhood Education**,1953, 29, 313.

- 190- Witty, P.A. "The Education of the Gifted and the Creative in the U.S.A."
  In: W. B. Barbe & J. S. Renzulli (Eds.) Psychology and Education of the Gifted. (2<sup>nd</sup> ed.) N.Y.: Irvington Publishers. Inc., 1975, PP.39-47.
- 191- Yssldyke, J.E. & Algozzine, B. **Special Education: a Practical Approach for Teachers (3<sup>rd</sup>.ed.)** Boston: Houghton Mifflin Company, 1995.